erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



تأكييت الإمام آبي بعر بويشف برث عبداللدين عصدون عبداللب الذحرى الشرطيق

> نفقیق پھُلَّدُ *مراسی* کی ایجو کی

والد (المترة العلقة









بَهجِهُ الْمِحَالِينَ، وأنبُ الْمُحَالِينَ وْخْدَالْمَاهِنْ وَلِمَتَجِنْ



# بهجنه المجالس، وأنسُ المجالس وشحد الذاهِن والمسّاجن

تألیف القرطبی القرطبی القرطبی القرطبی القرطبی القرطبی ۱ میردوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبرا انمری القرطبی ۱ میردوسف بن عبدالله ب

المجــُـــلدالاول مِن القســُـــم الاولــــــ

> نمنين محدّمرسي البخولي

حاد الكتب المجلمية سيروت - لبينان جميع اللهقون تحفوظت، لرار الكتب اللعامية بيروت البنان

يطف المراد . والرالك تب العلمية - بيروت له لب نان رصندوق برمايا ١١/٩٤٢٤

## بسيب التدالز حمن ارحيم

## مقدمة الطبعة الثانية

حينما قد من هذا الكتاب إلى جمهرة القراء ، كان كل ما وقر في ذهني منه أنه كتاب أدب كبير ، يتضمن الكثير من الكلمات الحكيمة والشعر الفاضل الذي يحمل كلاهما التجربة والعبرة ، وأنه من تأليف حافظ المغرب أبي عمر بن عبد البر القرطبي ، صاحب كتابي « التمهيد لما في الموطأ من الكتب و الأسانيد » ، « والإستيعاب في طبقات الأصحاب» (أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، و كلاهما من الكتب الشهيرة المعتبرة ، وكتابه هذا في الأدب لن يقل عنهما قيمة واعتباراً .

هذا ولقد ذكرت في مقدمتي للكتاب أنه يحوي قدراً طيباً من النصوص الأندلسية ، كما أنه يحوي جملة وافرة من شعر عدد من الشعراء ينكفي لإخراج ديوان لكل منهم ، وهذا كل ما كنت قد قدرته لقيمة الكتاب وقتثذ .

والواقع أنني فوجئت بعد صدوره أنني لم أقدر الكتاب حق قدره، وذلك لأن جمهرة الباحثين والعلماء قد رحبوا بالكتاب، وانبروا للإستفادة منه، والإعتداد به مرجعاً من المراجع المهمة في الشعر العربي، فكان أن استخرجوا منه دواوين لبعض الشعراء، مثل ديوان شعر محمود الوراق،

وديوان منصور الفقيه ، وروجع عليه ديوان شعر أبي العتاهية الذي صنعه في الأصل ابن عبد البر وسماه « الإهتبال بما في شعر أبي العتاهية من الحكم والأمثال » ، ومن الطريف أن يكون كل هؤلاء الشعراء مــن الشعراء المشارقة الذين وجدوا من عناية عالم سحيق الدار منهم ما لم يجدوه من علماء بخلادهم في جمع شعرهم والحفاظ عليه وندوينه .

ثمة فائدة أخرى حققها الكتاب للباحثين ، وهي احتفاظه بشعر عدد من الشعراء المقلين في الجاهلية والإسلام وفي المشرق والمغرب ، وهذا الشعر قد استفاد به جمهرة الأساتذة اللهين تصدوا لجمع شعر الشعراء ممن ليس لهم دواوين ، وقد كثرت هذه الظاهرة وبخاصة لدى الإخوة العراقيين ، وهي ظاهرة طيبة تجمع الشعر المتفرق المتناثر في بطون الكتب لشاعر من الشعراء ثم تخرجه كله في ديوان تسميه شعر فلان ، ولا شك أن الشعر المجموع في صعيد واحد يؤدي خدمة كبيرة للباحث في دراسة الشاعر أو تخريج أبياته .

ولقد أدى ابن عبد البر خدعة جليلة لتلك الأعمال باحتفاظه بأشعار

ربما كان هو الوحيد الذي احتفظ بها ، ولهذا فقد استفاد منه معظم هؤلاء الباحثين ، وقلما تجد شعراً مجموعاً إلا ووجدت في مراجعه كتاب ابن عبر البر هذا ،

أما الشعر الأندلسي في الكتاب فقد جمعه كله الدكتور إحسان عباس في كتابه عصر سيادة قرطبة .

وأخيراً فلقد كنت كتبت مقدمتي للطبعة الأولى للكتاب مستحدثاً فيه ترجمة لمؤلفه فيها الكثير من الإستنتاجات حين لم تسعفني المصادر بترجمة وافية لحياته .

ويبدو أن ما ذكرته من استنتاجات قد أدى بأحد الإخوة الباحثين إلى تتبع هذه الإستنتاجات وتبيين مدى ما فيها من دقة وصحة ، وذلك في رسالة أعدها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة بعنوان « الحافظ ابن عبد البر مؤرخاً » وما زالت هذه الرسالة قيد العمل وهي بلا شك قد تضيف إلى الترجمة جديداً .

وما زالت الإستفادة من الكتاب مستمرة هنا وهناك ، وأنا أعتقد أن ذلك نتيجة لما بذله فيه مؤلفه من جهد ، وما عسى أن يكون قد صاحب فيه محققه من توفيق .

ونحن نسأل أن يظل الكتاب نبعاً ثراً للإفادة ، وأن يوفقنا الله لخدمة تراث العربية والإسلام بمنه وفضله ، فهو سبحانه أجل مأمول وأكرم مسئول ،

وكتب د : محمد مرسي الخولي وكيل معهد المخطوطات العربية

القاهرة في ٧/ ٧/ ١٩٨١



ويعاد غان الحلى ماأبتدئ بدكتاب، وأختخ به خطاب سعد الدعليج ولل ألأنه وشكره ملائه وشرافه الم عليمة الشرائدة وعاقب وسلمه ما والمتالية و الاعطهد في العالمين وم كانه م والجديد الذي عدامًا للاسلام وفضلنا على ميع كأنامره وبيملنا من أمة عبرنسه علمه الصادة والسلاء وبعد فاعاول ال عنى به الطالب، ورف فيه الراف، ، وصرف إلى العاقل همده والدف تعزيده بعد الوقوف على معانى سرالسان والكتاب مطالعة فنون كلادام ووااشتلا عليه وجود العواب، من أنواع للكم التي تبيى النفس سر فالملباء وتشعذ الذمن واللباء وتنعث على المتحابعة مد وتنبي من الذاما والحاصرة والشم أنظم لذلك علمه وأجهم لفنونه وأهدال عيونده وأعقل لشارده موأنتف لناوك ومنتقيبيد كأمثال السائره واكترات النادن والفعدل الشريفه وكأشبا والظريف سرحكم للكساء وكالاعرال لفاء العقالاء من أئمة السلف سيصلل للثلث الذمن امتثلوا ف أفعاله وأخاله مرم أدب التنزيل وعما سنن الرسول و وفادر الرب وأمشالها وأحويها وعا وباديها وفصولهاه وباحوق من حكم العيره وسلاكام فني تقييد إخبارهم وحنط مناحهم مايبعثها

> الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب رقم ١٣٦٦ أدب ( معهد المخطوطات ٩٨ أدب )

فاسلها من في الأرفايين ، سل السان جرى واستدل فلم فله في مسل السبت نافع ، والليل بأخذ فاحتى بدا الأحد واستشرق عن الدين معنوض والعالل الأخلاق أعلنا الملي الد ، صيباء ما قانعتها بالناح بيد والأربع اكسونا بعد شريته ، والعلمي بعضائ ف حافاتها الأشراب وصلت المبلكة ، والمحلمي بعضائ ف حافاتها الأشراب وصلت المبلكة ، فضفادة لنا بالمعدة العدد وجلس حله الأشجار عدقة ، وفجوانية الالمبار نعتره والمستخف بسافينا لعرف ، ولا برد علينا عكمة أحد

والحديد أولاه آخذ وعلى الدعل سيدما عدد وعلى الد وصعبه وسلم وكان الفيغ من سنخ حدد المستخه بويدالا شنين المبارك الموافق عابة شهوم ثوال المدافق على عابة شهوم ثوال الديد تفسيل المحدام الهم عفرائد ولدالدب المرول الدب ولمسلبن المبين

على ذمة الكسيخان وللنابوب المصرب

الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب ١٣٦٦ أدب (معمد المخطوطات رقم ٩٨ أدب)

فغراسمك الضروش ان لم بهادر فيدر العوت ابح الدوكاء اعتلق كتات ينزاد تعملو لغانه

> الصفحة رقم ۱۱۱ من نسخة دار الكتب ٤٣٥ أدب ( معهد الخطوطات ٩٩ أدب)

2

صفحة العنوان من نسخة مراد ملا رقم ١٤٨٧ ( ممهد المخطوطات رقم ١٠٠٠ أدب )

أنابع لمفاق أولى ما النج بمجناء المرافق مبخطا الع بخلاص مل للا يها وشعطته لياية يهمة العلق ولطام التابيد وكاقب وتبلعملوات الته عله إحصار وحنه وتلاغ عليها والعالمن وبرحانه هافالمواد الدي هسارا الانتلام ووفاتها علجهم الانام ويتعلنا مراتية نيبته عيد طعه الثلاثم والعربال فازادني ما عي الطالب وزعت يتم الراغث وهرف البه العامل يمته ، وأصفت لدنيه بن مند بوزالو قون يا معالى الشكل العقاب مطالعة فنون الإداب وصا اشتملت عله دجوه العثوابث مزا فيأج للجعثر الوقيقي الفتق اللبت وتشعيب في الذهن دنيعث والمتصارمه وتنق والدنائيلوا لجنازيه ولايؤا ناؤلف والكر مقله واجع لفويه وداه مَعِيلِه لمِع بنعمة احتكل لينا وروه والقلب لينا وروين تغيدالا خالات وقوزالا بانسالة وزيء والفضولا لنرمة موالاما والعزيقة منج يحط للنقراء وحكلام الاتاء الفقلاء مراعة الشلب وسلط للفيال المنطور فالمعالد وافراله إدات النفطاح جهل شغر الزموك وخرا وزالوب والمنالفا ولبويها وتناطفها ومفرلفنا للقليمودة بن حكا الفهوقيا والانم مغل فيسهل خازم وجنظا خالم واشعارهم الق هفاق الإمم وفارآ وابهم مأبضة والمنال وأرتهم والمتفايعا والباج أفازهم واقتنواها وفان فحف احتار كمتذام الأمنال القيارة والأبات الكاورة المدالم على المناطب المستعان بسال المستعان فنور الله وأواع فلات من معاف الدن الدنا ما النواليد بعنظ ووعاف ومتنا زواج ديا فالباع تعلم عبظه ورعاة والقت واجماة ربكان بجالت وأنتا لخالبته ويحذا الاعت وعليشيه فلايمن يه يتفي وعليته فالاخلب برايغاصف بدالااورد بعدينا بارقا ارخلانا بالاوجعاء منطرفة اوجعهة لمشهدن أبعن برنع دادية الاشاع وعند والنوع الخباع ويكوناك زيد أن و اللاح المؤلِّدُ الرُّيَّةُ الرُّيَّةُ الرُّيَّةُ الرُّيَّة وشبطاق الاغزاب كاحويهن مزايعهب وحدث فالعبدمنة المن عفيدة إلت إزاد سُمَّاسِةِ جلِيبَهِ فِمَا مِدْكُ لِ فَي عليه ولمن إذا وسُوادَتْ مِنْدِه وَوَكَالِلْنِ لِيكُونَ ابلغ وأغشني أنشغ وقد أرشه ومؤكشه ليشيل جنظه وتنزي بأبلامت وافتة التعان

> الصفحة الأولى من نسخة مراد ملا رقم ١٤٨٧ (معهد المخطوطات رقم ١٠٠ أدب)

عِذْ طِيكِ نِعْرَانُ اللهِ تَعْمَدُ نِسَطِيرُ إليه وَوَتَسْفَ لَهُ وَوَالْمُ بِعِلْمُ مِدِ يُرْحُسُنَ وحرك غروجه وعشرى وفالسدخره كالعركي بالمرقاه فالعالشاءة بموت فعَالِسِ بِلِ العِنوائِلِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَامًا لَ لَذَالنَصْ إِلَى فَان رَالِنُه فَدُعَ لَكُونَا فَعَلْ مَا عَتُمُ أَن يُفُولَ فِنا لُــ افْتَرَثُ عَلَى لَاحْتِرْ فِي فَاحْتِرْثُمْ قَرْفُهُ عِيْدِهِ الْمِالْعُمَادِ ونياك د موغه عليمة به و قالب السيال المنطقة عن الماك و قالب المنطقة عن الماك المنطقة عن الماكنة المنطقة الماكنة المنطقة الماكنة المنطقة الماكنة المنطقة المنط و حرل شكلا دوا بعثري الدب وكانواك مناه وفا مَنُوا فَهَا رُوا بِنُواجِبُ لِلهِ \* وَلَمْ بِعُصِّ فُلْسَنَتُ مِنْ الْأَمَّانِ مِا ذَا ٱلْمُعَلِّ فَلَا لَكُونَ الْمُعَلِّ فَلَا الْمُعَلِّ فَا \* فَأَعِفِ مُرْفِقِ فِي مِنْ لِمَنْ لَمَا أَوْقِ مِنْ لِمُهُمُ لِهِ لِمُصَّ فِي مِنْ مُنْ لِمَا مُنْسَبِقِي مَ وَ مُرْفِقِ مِنْ النَّهِ الْمُنْ عِلَى مُنْ اللّهِ عِلَى فَلَمْ عِلَى فَلَمْ عِلَى فَلْمُ عِلَى فَلْمَ عِلَى ف النظف بخسب عنوك مازب جبل والت مالك أمزى ك شبتي مُ القرائم والأعلى عنا وات توضع بنسب الِعَدَّةُ لِي مَا لَا يُكُرِّمِنَ الْسِيرَّ فَالْكَنْرِ فِي مِنْ مَعْ مَنْ الزنة فتكر الشنوز عل بخس القيب علافة للتفاق متريء \_ الوجرة قدانينا بعونات ربّا في إياب عذا العقام عليمة وتاطفنا بيه مل التقضيرُ عَن بلوغ عايدًا النطلة ورضا الطاع المسترع الله عادةً الله في عاد و مُفَالِكِما أَ عَنْمُ وَأَلْفَرُ ذَهِ لَا وَنَمُ وَاعْتَدَارُ عَبِنَ وَكُلَمَا الْفَتُ فَيُمُ الدينَ مِن الْعَدُما السَّلِي عَلَى اللهِ الدينَ مِن اللهُ والعَمْن عَن عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ فاطور والنفرا بن دلك عل فرير مع على نكدار فه ا فل فدا الرمان عُرَا لمَنْ أَوْتُ وَحِدًا لِهِ أَنْتُهَا بَهِمَ عَزَالِقَ عَلَيْهُ وَأَمَّا صَفَيْعَ لا فَرَجُبُهُا له ومُعَشِطًا إليه عن ان أن الله تعالى على الله مل رَّ المعواه و عالمه و عن ويشي المعيد مرَّحياً إله اس بالقائم وقولله على سبد ما عويها والدير وعلى الدالطير الهاه والم وترص الترعن المعامة العبر والملاف ذب العالمين

## بسيسه اليدالر*مز الزحيم* ...

هذا الكتاب موسوعة أدبية لعالم أندلسى كبير ، اشتهر في ماريخ الأدب الأندلسى كما اشتهر بين معاصريه: بالفقيه الحافظ المحدث، ولكنه في الواقع لم يكن كذلك فحسب ، بل كان إلى جانب ذلك رجلا موسوعي الثقافة، وافر الاطلاع، وهبة حياته الطويلة للعلم وأخلص له ، ولم بفرق في إخلاصه هذا بين نوع وآخر من العلوم، فهو كما وعي حديث الرسول الكريم واستوعب أصول الفقه ومسائله ، وألف فيهما من المؤلفات ما تسكاد نقطع عند قراءته بأنه لا يحسن غيرها ، كذلك فعل بأنواع أخرى من العلوم ، كالأنساب والسير والتراجم والقراءات ، حتى الجفرافيا له فيها جميعاً مؤلفات قيمة ، بُعَدُّ ما طبع منها مراجع ممتازة في أيدى الباحثين حتى اليوم .

وأخيراً فإن الأدب من بين هذه المعارف يحتل عنده مكانة بارزة ، وينال من جهده واهتمامه قدراً كبيراً ، كيف لا وهو في رأيه يلى في المرتبة كتاب الله وسنة رسوله ، ومعرفة آدابهما . لهذا نراه يقدم لنا كتابه هذا الذي أفرغ فيه خلاصة قراءاته وملاحظاته في ميدان الأدب ، أو كما يقول هو : « وجمعت فيه ما انتهى إليه حفظى ورعايتي ، وضمته روايتي وعنايتي » .

والحق أن ما انتهى إليه حفظ المصنف ليس شيئا قليلا ، فقد عاش أبو عمر عمزاً مديداً قضاه كله في صحبة العلم ، والعيش في رحابه ، قارئًا وسامعاً ، معلماً ومؤلفاً ، ولهذا ليس غريباً أن يودع في كتابه نتيجة لهذا كل مختار منتقى من مأثور الأدب نظماً ونثراً ، مما كان سائد الطراز للمذاكرة في مجالس العلماء في عصره . من إنتاج المشرقيين والأندلسيين على السواء ، فخفظ لنا بما جمعه بين دفتي كتابه تراثاً قيماً ، ضاعت الآن معظم مصادره الأصلية ، وكاد أن

يلدئر ويسحب عليه الزمن ذيل النسيان ، لولا أنضم هو شمله ، وجمع شتاته ، وقدمه على مألدة الفكر زاداً شميا لمن يأتى بعده من الأجيال .

والحقيقة أن هذا المصنف يحوى من الميزات الهامة ما سوف نتسكلم عنه بالتفصيل فيا بعد ، ولكننى قبل هسسذا أستميح القارئ عذراً فى أن أسجل فى هذه العجالة كلة أرجع فيها الفضل لأهله .

ذلك أننى كنت شديد الاهتمام بالعمل في هذا الكتاب وإخراجه إلى النور منذ فترة طويلة وذلك لهدة أسباب ، أهمها : مكانة المؤلف الكبيرة التي كان يتمتع بها بين علماء عصره ، والتي ما زالت تمتع بها مؤلفانه بين جمهور العلماء والدارسين حتى اليوم .

ثانياً: حاجة الباحثين إلى كثير من مواد هذا السكتاب<sup>(۱)</sup> ، واضطرارهم إلى الرجوع إلى نسخته المخطوطة في دار السكتب ، للاستعانة بها فيما يقومون به من دراسة أو تحقيق مع ما نعلمه جميماً من صعوبة الرجوع إلى المخطوطات حتى على التخصصين ، لتشتت موادها وعدم وجود الفهارس التي تساعد الباحث في العثور على بغيته ، لهذا فقد قررت البدء في تحقيقه ثم العمل على نشره .

هذا وحين أبديت تلك الرغبة لعدد من الأصدقاء المشتغلين في هذا الحقل ، أظهروا جميماً من التشجيع ما حفزني على المضي في تحقيقهاً .

غير أنني مع ذلك أشفقت على نفسي من أمرين :

الأول: ضخامة الكتاب ووفرة مواده وتنوعها، وصعوبة الحصول على المراجع الكثيرة اللازمة لتخرج أبياته والتعريف بما ورد فيه من أعلام، حتى يرتفع التحقيق إلى مستوى مصنفه الكبير، وتقديم كتابه فى الصورة التى تتناسب ومكانته.

<sup>(</sup>۱) انطر مثلا التحقيق في كـتاب : جذوة المقتبس للحميدى ، تصحيع محمد بن تاويت الطنجى . وانظر كذلك كـتاب : تاريخ الأدب الأندلسى ، عصر سيادة قرطمة ، تأليف الدكتور إحسان عباس ، فقد اعتمد كلاهما على المخطوطة في التحقيق والدراسة .

الثانى: صعوبة نشره نظراً لهذه الضخامة وعدم ترحيب دور النشر بالكتب للطولة عامة. لكننى بالنسبة للأمر الأول، إزاء حث الأصدقاء ورغبتهم المخلصة فى المعاونة ثم ما وجدته فى متناول يدى بحسكم عملى فى معهد المخطوطات من المراجع الممتازة ما بين مطبوعة ومحطوطة فررت أن أمضى فى تحقيق الكتاب، تاركا أمر نشره إلى الظروف المناسبة.

والحق أن هذه الظروف قد أنت بأسرع مما كنت أنوقع ، إذ لم تسكد إدارة التراث القديم بوزارة الثقافة والإرشاد القومى ، تعلم بأمر عملى فى تحقيق هذا المكتاب حتى أبدى الشرفون عليها استعدادهم لنشره فأسد وا إلى الكتاب يداً من الجميل لا تنسى .

ثم كان من حسن حلى خاصة أن وكلت الإدارة أمر مراجعته إلى الأستاذ الدكتور عبد القادر القط، فقام على الأمر خير فيام؛ وبذل من الجهد فى معاونتى فى تقويم النص وضبط ما يحفل به السكتاب من شعر، ثم ما كان يشير به من وضع التعليقات والشروح المناسبة، ما أذكره له بسكل تقدير وإجلال.

فإليه ، وإلى الأصـــدهاء الأساتذة محمد رشاد عبد المطلب وإبراهيم شبوح ، وسعيد إسماعيل عبده أتقدم بخالص الشـكر ، وجميل الثناء .

والله أسأل أن يجزينا بقدر ما بذلنا من جهد ، وأن يجمل هذا العمللوجهه خالصاً إنه قريب عجيب .

المحقق



معتستمة

ا بن عبد البر القرطبي <sup>(۱)</sup> ۳۶۸ – ۶۶۳ م ۸۷۷ – ۱۰۷۱ م

ترد ترجمة ابن عبد البر في عدد وافر من الكتب، ولسكنها في الحقيقة ترجمة واحدة مكررة في هسذه الكتب كلها ، فما تجده هنا تجده معاداً بأساوب آخر هناك ، فإذا حذفنا من هسذه النرجمات ما ذَكره المترجمون له من كتبه ، وما أوردوه من بعض شعره ، لم تبق لنا بعد هذا إلا سعلور قليلة ، تتضمن قليلا من المعلومات التي يمكن أن نعرفها عن حياة الرجل .

والواقع أن ذلك لا يمد غريباً بالنسبة إلى حياة المؤلف ، فقد كانت فى الحقيقه حياة علمية هادئة ، لم بتورط صاحبها فى مشاكل السياسة ، ولم تسكن له أبحاث فى الفلسفة وهما بالذات الجانبان اللذان اهتم بهما مؤرخو الأندلس ، وأفردوا لأسحابهما ، وتفاصيل حياتهم الصفحات العلوال .

ولكن همذا الأمر - وإن لم يكن غريباكا قلنا - 'يصَعَب المهمة التي نقوم بها من نقديم ترجمة وافية لحياة المصنف وأعماله ، ولهمذا فسوف نحاول دراسة العصر الذي عاش فيه المؤلف وخاصة ما يتصل منه بحياته ونقدم من كل ذلك ترجمة أوفى - قدر الاستطاعة - مما قدمه لنا الأسلاف عنه ، مستوحين - في نفس الوقت - ما قدموه إلينا من نصوص ، وما حلفوه لنا من أخبار .

<sup>(</sup>۱) ترجم له في : جذوة المقتبس ؟ ٣٤، بفية المتامس ؟ ٧٤، الصلة ١ / ٦٤٠ - ٢٤٢ بروكلمان ماهيق ١ / ٢٧ الديباح المذهب ٧ ٩٠ ، المفرب ٢ / ٧٠٤ ، ٨٠٤ ، وفيات الأعيان ٢ / ٢٤ ، مطمح الأنفس ٢١ ، شذرات الديباح المذهب ٣٠٨ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٣ ، جهرة الأنساب ه ٢٠، تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان ٣ / ٢٦ ، إلى جانب بعض السكتم، الفرعية الأخرى .

المؤلف: مولده ، ونشأته:

فى الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة ٣٦٨ ه وعلى وجه التحديد ، وقت صلاة الجمعة والإمام يخطب على المنبر ، ولد أبو عمر لأب كان فقيها من فقهاء قرطبة ، ولم يقدر لذلك الشيخ أن تطول به الحياة حتى يرى ولده فتى رائماً أو شابا مكتملا ، إذ مات فى عام ٣٨٠ ه وابنه لم يتعد الثانية عشرة من عمره .

وقد نشأ أبوعمر فى قرطبة ، وإن كنا لا نعلم شيئًا عمن كفله بعد وفاة والده ، كما لا نعلم أيضًا إن كان قد ترك له ذلك الوالد شيئًا من حطام الدنيا ، ولكننا نعلم يقينًا أنه تلقى نعليمًا ممتازًا على أيدى جلة من علماء عصره ، وبرز وتفوق ، واستوعب كثيرا من علوم الفقه والحديث والتاريخ والأدب وغيرها ، فى بلده قرطبة ، أعظم المدن الأندلسية فى ذلك الوقت وأحفلها بالمكتبات والعلماء .

وحينما بلغ أبو عمر الثلاثين من عمره أو نحوها ، كان المفروض أن يحتل مكانة أبيه : فقيهاً من فقهاء قرطبة وشيخاً من شيوخها ، ولكن حدث فجأة ما حرمه من هذه المكانة المنشودة والأمل المرتقب . إذ فى تلك الفترة عينها — أواخر عام ٣٩٩ ه — حدث ما يسمى فى تاريخ قرطبة بالفتنة البربرية ، والتي كانت حوادثها من القسوة والهمجية بحيث دفعته كما دفعت غيره من العلماء وجمهرة الناس إلى الرحيل العاجل عن المدينة .

الفتنة البربرية :

يشير المؤرخون إشارة موجزة فى ترجمة ابن عبد البر ، إلىأن الفتنة هى السبب الذى دفعه إلى الهجرة من قرطبة ، ثم لا يزيدون على كلة « الفتنة » شيئًا من تفصيل وإيضاح ، ولكننا نرى من تمام البحث أن نشكلم بشىء من التفصيل عن هذه الفتنة وآثارها ، حتى تكتمل أمامنا صورة واضعة الممالم للأحسدات التي مرت بالرجل ، ونالت منه ومن أقرب للقربين إليه .

أما حوادث هذه الفتنة (١) ، فقد بدأت عندما أراد محمد بن هشام بن عبد الجبار الأموى الملقب بالمهدى (٢) ، أن يتخلص من الدولة العامرية ، وكان العامريون قد تولوا زمام السلطة الفعلية علوال أيام الخليفة المستضعف هشام المؤيد ، وفعلا نجح المهدى نجاحاً مؤقتاً ، وقتل عبد الرحمن بن أبى عمر الملفب بشنجول ، والذى ادعى أنه ولى عهد الخليفة هشام المؤيد ، ثم تسلم المهدى السلطة ، ولكنه لم يكد يستقر فيها حتى نازعه أموى آخر هو سلمان المستعين الذى تزعم البربر ، وقصد أن ينتزع الخلافة من المهدى ، واجتمع البربر مع سلمان لمحاربة قرطبة ونزلوا بسفح الجبل بها وبشرفيها فى (١١ ربيع الأول سنة ٤٠٠ هـ ) وعلى الرغم من خروج أهل قرطبة عن بكرة أبيهم للقتال ، واستبسالهم فى الذود عنها ، إلا أمها سقطت فى أيدى البربر ، الذين أجروا فيها على الفور مذبحة رهيبة ، راح ضحيتها الآلاف من الضحايا الأبرياء .

إلى هنا ويمكن أن تستقر الأحوال وتهدأ الأمور ، فقد تم اسليمان تحقيق أطماعه شخصياً بتولى الخلافة ، ثم تحقيق آمال الكثيرين بمن كانوا يهوون عودة الأسرة الأموية إلى الحكم .

لكن سليمان فى الحقيقة لم تسكن فيه صفة واحدة من صفات الكفاءة التى كان يتمتع بها معظم الخلفاء الأمويين ، فاكتنى بتحقيق ملذاته هو . ثم ترك لجنده من البربر أن يفعلوا بالمدينة ما يحلو لهم من نهب وسلب واعتداء على الحرمات بشكل لم يسبق له مثيل .

وقد استمر هذا الوضع الشاذ سبع سنوات ، يصفها مؤرخ الأندلس ابن حيان (٤) ، بأنها :

<sup>(</sup>١) أنقل هذا بتصرف عن كتاب : تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) للدكتور لحسان عباس ،

<sup>(</sup>٧) ترجمته ى : جذوة المقتبس ١٨ ، المجب في الخبيس أخبار المفرب ٤٠ ، البيان المغرب ٣/٠٠ .

<sup>(</sup>٣) هو سليان بن الحسكم بن سليان بن عبد الرحمن الناصر '، ترجته في جذوة المقتيس ١٩ ، اللخيرة ١١/١/١ .

 <sup>(</sup>٤) هو حيان من خان بن حسين بن حيان الأندلسى ، صاحب كتاب « المقتبس في تاريخ الأندلس » برح، ه و خيات الأعيان ١٩٨١ .

كانت كلهاشداداً نكدات ، صعاباً مشئومات ، كريهات المبدأ والفاتحة ، قبيحة المنتهى والخاتمة لم يعدم فيها حيف ، ولافورق خوف ، ولا تم سرور ، ولافقد محذور ، مع تغير السيرة وخرق الهيبة ، واشتعال الفتنة واعتلاء المعصية ، وطعن الأمن وحلول المخافة (١) » .

ومن الطبيعى أن يعيش الناس هذه السنوات فى هلع دائم ورعب متصل ، فقد كان البربر خلالها يترصدون الحرم والدور بالهتك والسلب ، ولقد بلع من إشفاق الناس يومئد أنهم استفتوا شيوخ المالكية فى تعجيل صلاة العتمة قبل وفتها خوفاً من القتل ، إذ كان متلصصة البربر يقفون لهم فى الظلام فى طرق المسجد فربما آذوهم إيذاء شديداً (٢).

وقد قضت هذه الفتنة على كثير من العلماء والأدباء بالموت والتشريد ويكفى أن نلقى نظرة على كتاب العملة لابن بشكوال حتى نجد فيه الكثير ممن ترجم لهم من العلماء: إما قتلوا فى الفتنة أو آثروا الهجرة إلى المدن الأندلسية الأخرى.

ولقد كان من بين هؤلاء المهاجرين ، أبو عمر بن عبد البر ، الذى اضطر تحت هول مارآه من حوادث إلى ترك بلده الحبيبة ومربع صباه ، خصوصاً وقد أثر فى نفسه قتل أستاذه الكبير وصديقه العظيم : أبى الوليد بن الفرضى مظلوماً فى بيته بيد البربر الذين لم يرعوا للرجسل علمه ومكانته ، أو يرحوا فيه ضعفه وشيخوخته (٣) .

## تجوله في بلاد الأندلس:

خرج أبو عمر من قرطبه مهاجراً — أو على الأصح -- هارباً إلى غيرها من بلاد الأندلس ويبدو أنه فى خروجه ذاك لم يكن يقصد بلدة بعينها ، إذ لم تترك له الحوادث الرهيبة التى خلفها وراءه فرصة للتفكير أو الاختيار .

<sup>(</sup>١) اللَّهِ خيرة ١/١ ، ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٣/٢٧ .

 <sup>(</sup>٣) انظر قصة استشهاد هــذا العالم في جذوة المنتبس : ٢٣٨ ، بغية الماتدس ٣٢.١٠ ، وفيات الأعيان الرحم .

هذا إلى جانب أن بلاد الأندلس نفسها — بعد انفراط عقد الخلافة الأموية ، وزوال أسرة المنصور بن أبى عامر ، كانت قد فقدت وحدتها ، وأخذت تفور بالفتنة والقلاقل وقد أخذ كل وال يستقل بما تحت يده من ولايات ، ويحارب جيرانه من حكام الولايات الأخرى إما طمعاً فيا تحت أيديهم ، أودَرَ ما لأطاع غيره فيه ، فلم يكن هناك — والحالة هذه — منكان يمكن أن ياجأ اليه هو أفضل من غيره .

وأخذ أبع عمر في هذه الفترة يجول في بلاد غرب الأندلس ؛ مستفلا جولته الاضطرارية هذه في الاستماع إلى علماء هذ البلاه والآخذ علمهم ، ومن يينهم خاصة مر أتيبحت له فرصة الذهاب إلى المشرق والتلقى عن أساتذته ، وقسد لتى من هؤلاء كثيرين بذكرهم الحيدى في ترجمته في جذوة المقتبس.

وعلى الرغم من أن هذه الفترة من حياته ، والتي تعتقد أنها كانت قريبة من عشر سهوات سكانت فترة غنية حقا بما أخذه عن هؤلاء العلماء ، إلا أمها كانت من جهة أخرى كافية لحياة التجول وعدم الاستقرار التي يحياها ، ومن هنا أخذ أبو عمر يتطلع من حوله إلى الدويلات السكثيرة التي ملأت رقعة الأندلس ، فلم ير دولة هي أحق بالاستقرار وكفالة حياة هادئة لمن يريد خيراً من دانية التي تقع في أفهى شرق الأندلس ، والتي يحسكها أمير حازم شجاع ، يحترم العلم ويقرب العلماء ، هو الأمير مجاهد العامرى .

صاحب دانية: عجاهد العامري (١):

كان أبو الجيش مجــــاهد بن عبد الله العامرى مولى رومياً من موالى عبد الرحمن العاصر ابن المنصور محمد بن أبى عامر ، ولكنه كان متحلياً بالعلم والشجاعة والإقدام ، وحين انتهى أمر الدولة العامرية ودبت الغرقة وعوامل الانحلال فى جسم الدولة ، وسارع كل حاكم إلى تقطيع

 <sup>(</sup>۱) اعتمدنا فياكتبناه هذا عنه ، على : جذوة المتنبس ٣٣١ ، بنية الماتمس ٧٥١ ، البيان المفرب
 ٣/٥٠ ، مددمة التحقيق لكتاب المحكم لابن سبدة .

أوصالها والاستقلال بأجزائها ، ذهب مجاهد بجمع من موالى العامريين إلى شرق الأندلس ، فاستولى على دانية وما والاها من جزائر : ميورقة ومنورقة ويابسة عام ٤٠٦ أو ٤٠٧ هـ.

وحين استقرت به الحال فى الدولة الجديدة ، تطلع به طموحه إلى جزيرة سردانية القريبة منه ، وسرعان ما هاجمها وضمها إلى ملسكه ثم جعلها قصبة بلاده ، ولسكن ماوك ألمانيا وإيطاليا خشوا خطورة هذا المفامر الجرى و الذى أصبح على مرمى حجر من قلب بلادهم فوجهوا إليه الجيوش والأساطيل تكيل له الضربات الساحقة فى وحشية وعنف حتى أفلتها من يده فى موقعة بالغة الضراوة ، عاكست فيها الرياح أسطوله ودفعته دفعا إلى أيدى أعدائه فنجا هو من القتل بشق النفس ، على حين أسر أولاده و بعص نسائه ولم يستطع افتدامهم إلا بعد فترة طويلة من الزمن .

بعد هذه المفامرة الفاشلة لم يفكر مجاهد مرة أخرى فى الغزو، بل اتجه بكليته إلى إمارته يصلحمن أمورها وبعنى بشئونها، حتى أصبحت تتمتع بقسط وافر من الأمن والرخاء والاستقرار دام نحواً من ثلاثين عاماً ، حتى وقت وفاته سنة ٤٣٦ه .

ولمل أهم ما كان يمتاز به مجاهد إلى جانب كفاءته الإدارية وشجاعته ، هو حبه الشديد للعلم والعلماء ، ويدكر المؤرخون عنه أنه كان ذا دراية بعلوم العربية ، و تصرف فى علوم القرآن: قراءته ومعانيه وغريبه ، عنى بطلب ذلك من صباه إلى اكتهاله وجمع من المكتب مالم يجمعه أحد من نظرائه ، وأتت إليه العلماء من كل صقع ، فاجتمع لديه جملة من مشيختهم ومشهور طبقاتهم ، فكان وزيره والمتصرف فى دولته أبو العباس أحمد بن رشيق المكاتب (٢٦) إلى جانب بعض أمثال العلماء كأبى عرو الدانى (٢٦) وابن سيده (٢٦) وكان لهمن المصنفين عدة يقومون على التصنيف فى علوم القرآن خاصة ويشاركون فى فنون أخرى من العلم ، يجمعلون بها ملكه ويشر فون دولته ، حتى اشتهرت دانية آنذاك بأن أهلها أقرأ الناس للقرآن ، وأكثرهم معرفة بعلومه . (١٠)

<sup>(</sup>١) الفلر ترجمته في : جذوة المقتبس ١١٤ ، بغية الملتمس ١٦٦ ، وليس هو بالطبع أبا الحسن بن رشيق الغيرواني صاحب العمدة .

لَّ (٢) عَبَانَ بن سُميد بن عمر الدانى ، عالم القراءات الكبير ؛ ترجمته في نفيج الطيب ٣٨٦/١ ، معجم الأدباء ه/٣٦ .

<sup>ُ (</sup>٣) على بن إسماعيل بن سيده ، صاحب المخصص والحسكم ، ترجمته في بفية الملتمس ه ٠٠ ، وفيات الأعيان ٢/١ ع.

<sup>(</sup>٤) مسجم الولدان لياقوت ، ط بيروث ، مادة دانية .

لهذا ليس غريباً أن تصادف دانية ، من بين دول الأندلس جميماً . هوى قويا من نفس أبي عمر بن عبد البر ، فيذهب إليها ويلتى بها عصا الترحال ، وقد وجد أخيراً المكان الذى حام به مستقراً وملاذاً .

ابن عبد البرفي دانية:

تعد الفترة التي قضاها أبو عمر في دانية من أخصب فترات حياته إنتاجاً ، فغيها ألف معظم كتبسه المطولة التي اشتهر بها ، وتدلنسا رسالة ابن حزم التي كتبها(١) في فضل الأندلس وذكر رجالها ، وهي رسالة كتبت نحو سنة ٤١٦ ه . على ماكان يتمتع به أبو عمر في ذلك الوقت من شهرة وما تحتله كتبه من مكانه ، فيقول : « ومنهسا كتاب التمهيسد لصاحبنا أبي عمر يوسف ابن عبد البر ، وهو الآن بعد في الحياة لم يبلغ سن الشيخوحة ، وهو كتاب لا أعلم في فقه الحديث مثله أصلا فكيف أحسن منه ، ومنها كتاب الاستذكار وهو اختصار التمهيسسد المذكور ، ولصاحبنا أبي عمر بن عبد البر المذكور كتب لامثيل لها منها : كتابه المسمى الكافي في الفقه على مذهب مالك وأصحابه ، خسة عشر جزءاً ، وكتابه في الصحابة ، والا كتفا ، ثم بهجة المجالس ، وجامع بيان العلم .. » .

وليست هذه بالطبع كل مؤلفات أبى عمر ، ولكنها تكاد تكون أهمها كلها . وهي كما قلنا التى قامت عليها أساساً شهرة أبى عمر فى كل أرجاء الأندلس . وجعلت طلبـة العلم يهرعون إلى دانية للتلتى عن الحافظ الكبير والساع عليه ، حتى كان سنده مما يتفاخر به بينهم .

ويمكننا أن نقول إن أبا عمر أحس بالسعادة الحقة فى دانية . وبادل أهلها حبا بحب . حتى إن الظروف حيمًا دعته بعد ذلك إلى الرحيل عنها — كما سنبين فيما بعد أبى بعد انتهاء هذه الظروف إلا أن يقضى شيخوخته يتردد بين دانية وما جاورها من المدن القريبة منها وحتى إنه تحقيقاً لهوى أهل دانية وحب أهلها لعلوم القرآن . ألف فى القراءات أربع كتب لابأس من ذكرها وهي :

<sup>(</sup>١) انظر هذه الرسالة فى نفح الطيب ٧٦٧/٢ ، تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر سيادة قرطبة ) للدكتور إحسان عباس ٢٩١ .

- ١ -- البيان عن تلاوة القران .
  - ٣ الاكتفاء في القراءة.
- ٣ الإنصاف فيما في بسم الله من الخلاف.
- ٤ -- التجريد ، والمدخل إلى علم القراءات ىالتجويد .

توليه القضاء في الأشبو نة وشنترين :

يذكر المؤرخون أن أبا عمر تولى قضاء الأشبونة وشنترين لفترة من الوقت في عهد المظفر بن الأفطس صاحب بطليوس (3) . ولماكانت هذه البلاد في غرب الأندلس . فهو لابد إذاً قد فارق شرق الأندلس . أو بتعبير أدق فارق دانية . وهي كما قلما مهد شهرته ومركز أمنه وراحته . فكيف فارقها وهي على حد قول ابن سعيد : « الأفق الداني الذي ظهر فيه علمه . وعند ماوكه خفق علمه (٢)» .

الحق أن المؤرخين لم يذكروا شيئاً عن السبب في ذلك ، ولكن يمكننا أن نقول — بناء على تطورات الأحداث في دانية نفسها — إن أبا عمر ترك دانية مضطرا ، ولعل السبب في ذلك يرجع في الرتبة الأولى إلى وفاة مؤسس دانية وراعيها الأمير مجاهد العامرى في عام ٢٣٦ه ، وعلى الرغم من أن ابنه إقبال الدولة على بن مجاهد (٦) ، كانت له نفس ميول أبيه العلمية نحو تكريم العلماء والحدب عليهم ، إلا أننا نكاد نلمح في بعض تصرفاته ما يشير إلى أنه لم تكن له شخصية والده القوية ولا سعة صدره ، فقد غضب مثلا على ان سيده العالم اللغوى الضرير ، واضطر هذا إلى الهرب والاختفاء ، ولم يتمكن من الظهور في دانية إلا بعد أن عفا عنه إقبال الدولة ، بعد أن استعطفه ان سيده بقصيدة مؤثرة

<sup>(</sup>١) هو عمد بن عبد الله بن عمد بن سلمة التجيبي الأندلسي ، الملك المظفر أبو بكر بن الأفطس ، تولى سنة ٤٣٧ ه وكان من أعاظم ملوك الطوائف ، عالمــأ بالأدب . الفطر ترجمته في البيان المفرب ٣٢٠/٣ ، الواق بالوفيات ٣٢٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) المفرب ٢ / ٢ . ٤ .

<sup>(</sup>٣) ترجمه في البيان المغرب ٢/٣ ، ١ المعجب في تلخيص أخبار المغرب ٧٤

ولكن هذا الأمر في الواقع مجرد فرض ، فنحن لا نعرف حادثة واحدة وقعت بين أبي عمر وبين إقبال الدولة تدل على قطيعة أو جفاء ، ولكننا فحسب نحاول استنتاج الأسباب التي دفعت أبا عمر إلى ترك مستقره في أنصى شرق الأندنس والهجرة إلى أقصى غربها، وربما أمكننا القول بأن الحالة القلقة لدول ملوك الطوائف الأندلس عموماً كانت تعكس ظلالها على نفوس الأدباء والعلماء ، فتجعلهم دائماً يبحثون عن المكان الأكثر استقراراً والأشد طمأنينة ، وبالنسبة لأبي عمر خاصة فإن التجربة المربرة التي عاشها في قرطبة أثناء الفتنة البربرية تجعله أكثر حساسية من غيره في هذا الصدد .

لهذا لا نستبعد أن يكون قد قدر فى نفسه أن دانية محكمها حدث صغير تحيط به الأعداء من كل جانب (١) على حين نقوم فى بطليوس دولة فى طور التسكوين نتولى أمرها حاكم يتصف بالحزم والشجاعة ، فاحتمالات المستقبل بالنسبة لها أكبر وأفضل ، ولهذا فهو يقرر الهجرة إليها.

ويبدو أن أباعر قد استقبل فى بطايوس استقبالاً كريماً ، وعرف له المظفر مكانته وفضله فولاه قضاء الأشبونة وشنترين وهما منأ كبر مدن الأندلس ، ولكننا لانمرف بدء تاريخ توليه هذا المنصب ، ولا المدة التى قضاها فيه ، وإن كنا نرجح — بناء على ماكانت تتميز به طبيعة أبى عمر من هدوء وحب للاستقرار — أنه قضى فيه زمناً طويلاً ، استمر حتى وفاة المغلفر سنة ٤٦٠ ه .

أما الأعوام القايلة الباقية من عمره ، فقد قضاها متنقلا فى بلاد شرق الأندلس التى أحبها طول حياته ، فـكان يتردد بين دانية و بلنسية وشاطبة ، وهذه الأخيرة ماتفيها عام ٤٦٣ ه<sup>(٢)</sup> بالغاً من العمر خمسة وتسمين عاماً وخمسة أيام .

<sup>(</sup>١) سقطت دانية سنة ٦٦٨ ه في يد المقتدر بن هود ، واضطر على بن مجاهد إلى الرحيل عنما لمل مرقسطة وأقام بها لمل أن توفي سنة ٧٤٤ ه .

<sup>(</sup>۲) ذكر الحميدى فى الجذوة وتابعه صاحب البغية ، أن ابن عبد البر توفى سنة ۲۰ ، هـ ، وليس هذا صحيحاً فقد ورد فى كل المراجم الأخرى سنة وفاته التى ذكر ناها بالتحديد ، ولعل خطأ الحميدى، راجع إلى أنه كان فى المداد آنذاك ، وهو نفسه لا يورد كلامه بصيغة اليقين ، إذ يقول : بلفتنى وفاته سنة ۲۰ ، أقول : ثم إن الحمليب المبدادى الذى توقى هو وأبو عمر فى سنة واحدة ، توفى سنة ٢٦٣ بلا خلاف .

## شخصيته وأخلاقه :

لهل أهم ما كان يمتاز به أبو عمر — رحمه الله — هو الدأب في طلب العلم والانقطاع إليه ، وصرف النظر عما عدا ذلك من أمور الدنيا ومغرباتها ، وحسبه منها أن تترك له مسكاناً آمناً وملاذاً مستقراً ، يفرغ فيه إلى التقييد والتأليف ، أو يلتقى فيه بتلاميذه وراغى علمه فإن توفر له ذلك فهو قادر على إعطاء الناس من جهده الدائب وعمله النشيط ، مالا يرجو عليه إلا ثواب الله وحسن مسكافأته ، وهو في هذه الناحية يسكاد يرتفع إلى مرتبة الأنبياء الذين عناهم الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : « علماء أمتى كأنبياء بني إسرائيل » .

ويذكر المؤرخون أنه كان : ديناً صيتاً حجة ثبتاً ، ولعل ذلك من صفات يؤدى إلى صفات أخرى أهمها : طيبة القلب ، وتحرى الصدق ، وطهارة اليد والضمير ، وهي في مجموعها الصفات التي تغلب على من يشتغلون بحديث الرسول الكريم ، وايس أحق من أبي عمر بالاتصاف بها فقد كان شيخ حفاظ الحديث ومن أعظم من أنجبته الأندلس من رجالها فيه .

ولكن إذا كانت هذه الصفات في مضمونها تحمل كثيراً من معنى المسالة والموادعة ، فإنها في الحقيقة لاتمنى التفريط في الكرامة ، أو الاستهانة بقدر العلم .

وهذا ماكان يؤمن به أبو عمر ، ويحرص عليه طول حياته ، إذ كان مع ما يمتاز به من دماثة في الخلق ، من أشد الناس حفاظاً على كرامته ، ومعرفة بقدر العلم ومكانته .

أما احترام العلم فى مفهومه ، فقد كان يعنى أن يجمل الجهد فيه خالصاً لله ، موجها إلى التماس مرضاته .

وثمة حادثة تبين حرصه الشديد على التمسك بهذا المفهوم ، فالمعروف أنه قضي مدة طويلة

في دانية ، في رعاية أميرها مجاهد العامرى وكان مما يؤثر عن مجاهد أنه كان يميل كثيراً إلى ذكر اسمه في مقدمات مؤلفات العلماء باعتباره المشجع على تأليفها ، الحاث على إخراجها ، ولقد ذكره ابن سيده في مقدمة كتابيه « المحكم » و « المخصص » ، ولا شك أن غيره ممن كانوا يظفرون بإكرام الأمير ورعايته فعل ذلك أيضاً . وتدل قصة ذكرها ابن حزم في رسالته التي أشرنا إليها قبل « في فضل علماء الأندلس » على مبلغ الحرص الشديد لدى مجاهد في هذه الناحية ، يقول ابن حزم : وها هنا قصة لاينبغي أن تخلو رسالتنا عنها وهي : أن أبا الوليك عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن الفرضي ، حدثني أن أبا الجيش مجاهداً العامرى ، عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن الفرضي ، حدثني أن أبا الجيش مجاهداً العامرى ، صاحب الجزائر ودانية ، وجه إلى أبي غالب (١) — أيام غابته على مرسية — وأبو غالب ساكن بها ، ألف دينار أندلسية على أن يزيد في ترجمة الكتاب المذكور « مما ألفه تمام بن غالب لأبي الجيش مجاهب على الدنيا على ذلك ما فعلت ، ولا استجزت الكذب ، لأني لم أجمعه له خاصة بل لكل طالب عامة » .

وكذاك كان أبو عمر ، إذا لم كرّ له ، والثابت أنه ألف معظم كتبه ، والهامة منها بصفة خاصة في دانية .كتابًا واحدًا يرد فيها ذكر مجاهد أو الإشارة إليه .

قد تكون هناك بعض المكتب والرسائل الصغيرة بما لم يصل إلينا من مؤلفات ابن عبد البر قد جاء فيها ذكر ذلك الأمير ، ولمكننا لانعتقد أن هذا — إن كان قد وقع — مما يمكن أن يقنع به مجاهد . أو حتى يشرف به . باعتباره عملاً كبيراً أشار بتنفيذه . والغالب أن هذا كان مبدأ أبى عمر فالم يفعله فى المكبيرة لم يفعله فى الصغيرة . وبين أيدينا ثلاثة من كتبه الصغيرة التي طبعت وهى : القصد والأمم فى التعريف بأصول أنساب العرب والعجم ، والإنباه على قبائل الرواة ، والانتقاء فى فضائل الثلاثة الفقهاء . ليس فيها ذكر أحد . وكذلك كتبه المكبيرة كالتمهيد والاستيعاب وبهجة المجالس لانرى فيها إلا ذكر الله وحده ، والتقرب ما إلى مرضاته .

<sup>(</sup>۱) هو تمام بن غالب المعروف بابن إلتيانى ، أبو غالب المرسى ، ترجمته ٯ الجذوة ١٧٢ العقية ٢٣٦ ، أما هذا السكتاب المذكور ٯ الحمر فهو كتابه « الموعب » في اللغة .

وكما وقر أبو عمر العلم ، وترفع به عن أن يكون مقصوداً به غير وجه الله ، كذلك وقره العلم وكرمه ، ورفع من شأنه بين العامة والخاصة ، فكان مهابًا حتى بين أيدى الطفاة والجبابرة.

ولقد حدث أن وصل ابن لأبى عمر وهو المعروف بأبى محمد بن عبد البر (١) إلى مرتبة الوزارة في إشبيلية لدى ملكها المعتضد بن عباد (٢) ، وكان المعتضد ممن عرفوا بالسطوة والتجبر حتى ليقال إنه جعل في حديقة قصره أعمدة على هيئة الأشجار طلعها رءوس أعدائه وأوراقها آذانهم ، وقد حدث أن غضب المعتضد على كاتبه ووزيره أبى محمد بن عبد البر ، وأمر بإلقائه في غياهب سجنه .

ويذكر ابن الأبار هذه الحادثة ثم يقول: «سمعت بعض شيوخى يحكى أن أباه الإمام أبا همر بن عبد البر سار فى أمره من مستقره بشرق الأندلس، وهو حينتذ يتردد بين بلنسية وشاطبة فلأول دخوله على عباد نادى رافعاً صوته: ابنى يا معتضد، ابنى يا معتضد. فشفعه فيه وانصرفا عنه محفوفين بالإكرام، ومكنوفين بالاحترام» (٢٠٠).

ولا شك أن ذلك, العفو السريع ، ما كان لينتزع من بين فكى المعتضد ، لولا هيبة العلم ووقار الورع ، قد أجبرا الطاغية على الرضوخ لهما ، والاستسلام العاجل لأمرها .

#### شيوخه:

امتازت ثقافة أبي عمر بالأصالة والعمق وكثرة تنوعها ووفرة مصادرها ، ويبدو هذا واضعاً في مؤلفاته العديدة التي تمتاز من حيث موضوعاتها بالإحاطة والشمول ، كما تمتاز من حيث المادة بالوفرة والدسامة ، حتى لنحس عند قراءتها بأن المؤلف يستمد ما يذكره فيها من ممين لا ينضب من رواياته وسماعاته ، وبأنه لا يتكلف جهداً كبيراً في الإحاطة بموضوعه ، وطرق جوانبه المتعددة في سهولة ويسر .

<sup>(</sup>١) ترجمته في الجذوة ٢٤٩ .

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في البيان المفرب ٣٠٤/٣، وفيات الأعيان ٢٨/٢، شذرات الدهب ٣١٦/١، جذوة المقتبس ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) إعناب الكتا**ب** لابن الأبار ٢٢١ .

والواقع أن ذلك لم يتأت لأبى عمر إلا نتيجة لجهده المتواصل فى التلقى عن العلماء والدأب الذى لا يسكل فى القراءة والاطلاع .

وثمة ناحية معروفة شهيرة فى حياة ابن عبد البر، وهى أنه لم يرحل إلى المشرق فى طلب العلم كعادة العلماء الأندلسيين، مع أن هذه الرحلة كانت بما يرفع من شأن العالم بين أقرانه ويجعل له بينهم منزلة خاصة ، والواقع أننا لا نعرف أية ظروف حالت بينه وبين ذلك، وإن كان يمكننا أن نؤكد أنها ظروف خارجة عن إرادته ، إذ أن الرجل عاش طول حياته بعد ذلك يعوض مااعتبره نقصاً فيه ، وذلك بالحرص على مقابلة من زحل إلى المشرق من العلماء ، والتلقى عنهم ما استمعوا إليه من علم ، وتلك ظاهرة واضحة تمام الوضوح ، تكفي النظرة العاجلة إلى كتاب جذوة المقتبس للحميدى ، لإثبات صحبها ، فقد ذكر الحميدى عدداً كبيراً من تراجم العلماء الذين رحلوا إلى المشرق ، والعجيب أنه لا تكاد تخلو ترجمة منها عن ذكر : أن أبا عمر استمع على صاحبها ، وقرأ عليه كتاب كذا وكذا من المؤلفات المشرقية .

وهكذا فإن ما اعتبره أبو عمر نقصاً وشراً بالنسبة إليه ،كان.في الحقيقة خيراً وبركة ، إذ أنه حرص على تقييد ماتلقاه و إثباته في مؤلفاته ، ربما أكثر من حرص هؤلاء العلماء أنفسهم على تقييده و إثباته .

الشيوخ الذين تلقى عنهم فى نشأته ، ولازمهم ملازمة طويلة ، وكان لهم أثر فى تحديد اتجاهه العلمى فى المستقبل .

٢ — الشيوخ الذين تلقى عنهم لفترة من الوقت ، وكانت تتوفر فيهم خاصة صفة الرحيل إلى المشرق .

أما القسم الأول من العلماء ، فمنهم :

١ - عبد الله بن محمد يوسف ، المعروف بابن الفرضي ، أبو الوليد القاضي ، صاحب تاريخ

العلماء والرواة بالأندلس ، كان حافظاً متقناً ، عالماً ذا حظ وافر من الأدب ، له رحلة طويلة في بلاد المشرق في طلب العلم ، وقد سمع على جلة من المشايخ بمصر و إفريقية ومكة .

قرأ عليه أبو عمر : كتابه فى التاريخ ، وكتابه المؤتلف والمختلف فى أسماء الرجال ، ورسالة أبن أبى زيد القبروانى فى الفقه ، وكتاب المنبه لذوى الفطن على غــــوائل الفتن لأبى الحسن القابسي(١).

٣ -- أحمد بن محمد بن عبد الله المقرى الطامنكى ، أبو عمر ، محدث منسوب إلى بلده ، كان إماما فى القراءات ، وثقة فى الرواية . رحل إلى المشرق رحلة طويلة ، وسمع على عدد وافر من العاماء بالأندلس والمشرق ، شيخ أبى عمر فى القراءات والحديث (٢).

٣ -- أحمد بن عبد الملك بن هاشم ، أبو همر ، المعروف بابن المكوى الإشبيلي ، كان فقيها معظماً ، ومفتياً مقدماً على جميع من إليه الفتوى بقرطبة ، جمع هو وأبو مروان المبيطى الفقيه كتاباً ضخماً في أقاويل مالك رحمه الله ، لازمه أبو عمر مدة طويلة وكتب بين يديه (٢٠).

عبد الوارث بن سفيان بن جبرون ، من تلاميذ قاسم بن أصبغ البياني<sup>(١)</sup> ومن أشهر أهل قرطبة بصحبته حتى يقال إنه قلما فاته شيء مما قرىء عليه .

لازمه أبو همر مدة طويلة ، وقرأ عليه : مصنف قاسم بن أصبغ فى السنن ، ومصنف وكيم ابن الجراح، وكتابى المعارف وشرح غريب الحديث لابن قتيبة (٥٠).

سعيد بن نصر ، أبو عشمان ، محدت فاضل أديب ، كان من أهسل الدين والورع والفضل معرباً فصيحاً ، قرأ عليه أبو عمر كتاب المجتبى لقاسم بن أصبغ (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) الجذوة ۲۰۷ . (۲) المصدر انسه : ۲۰۷

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٢٣ . (٤) إمام من أثمة الحديث ، حافظ مكثر مصنف ،

وكان من الثقة والعلم بحيث اشتهر أمره وعلا ذكره وقد روى عنه جماعة من أكابر علماء بلده ، توفى سنة ٣٤٠ هـ الجذوة ٣١٢ .

<sup>(</sup>ه) الجذوة ٢٧٦ . (٦) المسدر نفسه : ٢١٨ .

٣ -- أحمد بن فتح بن عبد الله التاجر ، رحل إلى مصر و إفريقية وسمع على جلة من علمائهما ، قرأ عليه أبو عمر كتاب الدار ومقتل عسمان لعمر بن شبة النميري فى سبعة أجزاء (١).

اختم بن قاسم ن عبد الرحمن التاهرتي البزاز ، كان ثقة فاضلا ، اختص بالقاضي منذر بن سعيد البلوطي وسمع منه تواليفه كلها .

سمع منه أبو عمر كتب أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ، ومنها : صريح السنة وفضائل الجياد ورسالته إلى أهل طبرستان المعروفة بالتبصير (٢٠).

۸ --- يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث ، أبو الوليد ، قاضى الجماعة بقرطبة ، يعرف بابن الصفار ، من أعيان أهل العلم ، كان زاهداً فاضلا يميل إلى التحقيق والتصوف ، وله فيه مصنفات . قرأ عليه أبو عمر كتبه : المنقطعين إلى الله عز وجل، كتاب المهجدين ، كتاب النسيب والتقريب ، وسمع منه كذلك أشعاره في الرقائق والزهد (٢).

٩ — أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد ، المعروف بابن الجسور ، محدث مسكثر مؤرخ ، قرأ عليه التاريخ المعروف بذيل المذيل لأبى جعفر بن جرير الطبرى<sup>(1)</sup> .

• ١٠ - خلف بن قاسم بن سهل ويقال ابن سهلون ، المعروف بابن الدباغ ، كان محدثًا مكثرًا حافظًا ، رحل إلى مصر ومكة والشام ، وسمع عددًا من علما ، هذه البلاد لا يحصون كثرة ، ويقول الحيدى : سمع عنه شيخنا أبو عمر الحافظ فأكثر ، وكان لا يقدم عليه من شيوخه أحدًا ، وذكره لنا فقال : أما خلف بن القاسم بن سهل الحافظ فشيخ لنا وشيخ لشيوخنا أبى الوليد بن الفرضى وغيره ، كتب بالمشرق عن نحو ثلاثمائة رجل ، وكان من أعلم الناس برجال الحديث وأكتبهم له (٥٠).

هؤلاء هم من نستطيع أن نقول: إلهم شيوخ ابن عبد البر الذين تلقى عنهم في مطلع حياته،

<sup>(</sup>۱) الجذوة ۱۳۲ . (۲) المصدر نفسه : ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٣) الصدر نفسه: ٣٩٧ . (٤) المصدر نفسه: ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) المبدر نفسه : ١٩٥ .

ولازمهم مدة طويلة حتى تأثر بهم فى منهج تفكيرهم ، واكتسب منهم ثقافته العلمية ، والملاحظ أنهم جميعاً من رجال الحديث والفقه والتاريخ والقراءات ، وهى العلوم التى قامت عليها أساساً مؤلفات ابن عبد البر . وعليها أنبنت شهرته .

وبالإضافة إلى هؤلاء هناك رجال القسم الثانى الذى أشرنا إليه من قبل ممن تلقى عنهم أبو عمر وهم فى الحقيقة لايقلون أهمية عمن ذكرنا فى مسمدى استفادته منهم ، ونخص منهم بالذكر:

١ -- أحمد بن قاسم بن عيسى، أبو العباس المقرى الأقليشى. له رحلة إلى بغداد وغيرها. ويقول أبو عمر عنه: إنه سمع من أبى القاسم عبد الله بن محمد بن حبابة حديث على بن الجمد وسمعناه منه. وكتبت عنه منثوراً كثيراً ، وكتب عنى رحمه الله (١).

٢ — إسماعيل بن عبد الرحمن ، أبو القرشى العامرى ، ولد فى مصر ، وسمع جماعة من أكابر علمائها ، ثم قدم الأنداس فسكن إشبيلية سنين كثيرة قبل موت المنصور بن أبى عامر . قال أبو عمر : حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بكتاب أبى إسحاق بن شعبان فى مختصر ما ليس فى مختصر ابن عبد الحميم ، وبكتابه فى الأشربة ، وبكتابه فى النساء عن أبى إسحساق سماعاً عنه (٢) .

سلمة بن سعيد الأستجى ، محدث له رحلة ، سمع منه أبو عمر كتاب : التأمين خلف الإمام ، وشرح قصيدة ابن أبى داود ، عن أبى بكر الآجرى من علماء مكة وهما من تأليفه (٢) .

٤ -- عبد الله بن محمد بن عبد الرحن بن أسد الجهنى البزاز ، سمع بالأندلس ، ورحل ، فسمع بالحجاز ومصر والشام جماعة . سمع منه أبو عمر مصنف أبى عبد الرحن بن شعيب النسائي<sup>(4)</sup> .

<sup>(</sup>١) الجذوة : ١٣٣ ٠. (٢) المسعر نفسه ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) الصدر نفسه ٢١٩ . (٤) الصدر نفسه ٢٣٤ .

عبدالله بن محمد بن عبد المؤمن ، رحل إلى المراق وغيرها وسمع كثيراً من مشهورى الملماء بالمشرق ، روى عنه أبو عمر كثيراً (١) .

۳ -- عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمدانى الوهرانى ، محدث ثقة ، رحل إلى العراق وغيرها (٢) .

عبد الرحمن بن مروان القَـــــــازعى أبوالمطــرف، له رحلة إلى المشرق سمع فيها من بمض أصحاب البغوى ، روى عنه أبو عر<sup>(7)</sup>.

مع منه أبوهر العطار ، رحل إلى المشرق ، وسمع منه أبوهم بالمرق ، وسمع منه أبوهم بالمرة المرائل الم

٩ --- عبد العزير بن أحمد النحوى ، أبو الأصبغ ، ويعرف بالأخفش ، قرأ عليه أبو عمر
 كتباً فى النحو والأدب ، له رحلة إلى المشرق<sup>(٥)</sup> .

ا - على بن إبراهيم بن حمويه الشيرازى ، أبو الحسن ، قدم الأندلس ، وحدث بها ، وروى عنه أبو عمر (٦) .

هؤلاء قليل من كثير من قرأ عليهم أبو عمر وروى عنهم ، والواقع أن حصر الشيوخ الذين قرأ عليهم المصنف مما لا يتيسر بسهولة ويسر ، إذ هو كما يقول الحيدى : قديم السماع كثير الشيوخ ، ولعل فيمن ذكر ناه منهم دليلا كافياً على اجتهاد أبى عمر ودأبه في طلب العلم وعلى أنه من ناحية أخرى لم يستحق لقب حافظ الأندلس وغيره من ألقاب التشريف التى خلعها عليه المؤرخون عبثاً ، إذ أننا في الحقيقة لا نرى مثله في الحرص على العلم والاستكثار منه ، في كل من ترجم لهم الحميدى من العلماء سوى واحداً آخر هو ابن حزم الذي يفحر هو نفسه بأنه عاصر واحداً من الأثمة المجتهدين هو أبو عمر بن عبد البر(٧).

<sup>(</sup>١) الجذوة : ٧٣٥ . (٧) الصدر نفسه ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢٦٠ . (٤) المصدر نفسة ٢٦١ .

<sup>(</sup>٥) الصدر نقسه ٢٦٩. (٦) الصدر نقسه ٢٩٤.

<sup>(</sup>٧) انظر جوامع السيرة لابن حزم ، تحقيق الدكتورين إحسان عباس وناصر الدين الأنشد س ٣٣٠ .

ەۋلفاتە:

يقول ابن خلسكان: «كان أبوعمر — رحمه الله — موفقاً فى التأليف معاناً عليه، وقد نفع الله بكتبه » (١) والواقع أن هذا صحيح تماما، فقد ترك لنا أبو عمر مكتبة قيمة من مؤلفاته، تشمل علوم الفقه والحديث والتاريخ والسير والأنساب والأدب وغيرها.

وهذه المؤلفات بمضها موسوعات ذات أجزاء كثيرة ، وبعضها رسائل صفيرة يمسكندا أن نورد لها ثبتاً فما يلي :

۱ — التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد ، موسوعة في فقه الحديث ، تقع في عشرين مجلداً ، أو سبعين جزءاً كما يقول الحميدى . ويصف ابن حزم هذا الكتاب بقوله : « التمهيد لصاحبنا أبي عمر ، لا أعلم في السكلام على فقه الحديث مثله أصلا ، فسكيف أحسن منه » ويذكره أبو عمر نفسه بهذه الأبيات :

ولا يزال هذا الكتاب ينتطر الطبع ، وتوجد أجزاؤه المخطوطة فى معهد المخطوطات ، ودار الكتب المصرية .

۲ — الاستيماب في طبقات الأصحاب ، صنفه في أسماء المذكورين في الروايات والسير والمصنفات من الصحابة رضى الله عنهم ، والتعريف بهم وتلخيص أحوالهم ومنازلهم وعيون أخبارهم ، في اثنى عشر مجلداً ، وقد طبع في حيدر أباد الدكن في مجلدين سنة ١٣١٩ ه وطبع مؤخراً مرتباً على حروف المعجم بتحقيق الأستاذ على الهجاوى .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٦ | ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) أَنظُر رسالة أبَّن حُرْم في فضائل الأندلس ، وانظر ووفيات الأعيان بالرام السابق .

٣ - جامع بيان العلم وفضله ، وما ينبغى فى روايته وحمله . وهو فى الآداب الشرعية والتاريخ ، ويشتمل فى تضاعيفه على بمانية و بمانين ومائتى ترجمة ابعض الشعراء والأدباء والفقهاء ، طبع مرتين ، الأولى مجرداً عن الإسماد باسم « مختصر جامع بيان العلم » فى جزء واحد اختصره أحمد بن عمر الحمصانى البيروتى الأزهرى بالقاهرة سنة ١٣٢٠ ه والثانية فى جزئين فى ( المطبعة المنيرية ) سنة ١٣٤٦ ه بالقاهرة .

٤ -- الإنصاف فيما في بسم الله من الخلاف ، طبع بالقاهرة سنة ١٣٤٣ ه(١) .

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء : مالك والشافعي وأبى حنيفة رضى الله عمهم
 وذكر عيون من أخبارهم وأخبار أصحابهم ، طبع بمبطبعة القدسي سنة ١٣٥٠ هـ بالقاهرة .

٣ – الإنباه على قبائل الرواة ، نشره القدسي سنة ١٣٥٠ ه بالقاهرة .

٧ -- القصد والأمم فى التعريف بأصول العرب والعجم، رسالة صغيرة فى الأنساب، طبعها حسام القدسى سنة ١٣٥٠ ه مع الكتاب السابق، وقد لقيت هذه الرسالة عناية من المستشرقين، ودرسها كراتشكوفسكى فى كتابه تاريخ الأدب الجغرافى عند العرب دراسة ممتازة ونقل عن نولدكه أنه يعتقد أن هذه الرسالة ذيل لكتاب كبير فى الأنساب (٢).

۸ - الدرر فى اختصار المفازى والسير ، وهو مختصر السيرة النبوية لابن هشام ، وبوجد مخطوطا فى دار الكتب وهو تحت الطبع بتحقيق الدكتور شوق ضيف .

٩ – أخبار أئمة الأمصار سبعة أجراء ، ذكره الحميدي في الجذوة ، والضبي في البغية .

١٠ — السكاف ف الفقه على مذهب أهل الدينة.ستة عشر جزءًا، ذكره الحميدى وابن خير الإشبيلي والضبي ، و يوجد مخطوطًا في الفاتيكان والمدينة .

۱۱ — اختلاف أصحاب مالك بن أنس ، واختلاف رواياتهم عنه ، أربعة وعشرون جزءاً ذكره الحميدى والضبى .

۱۲ -- الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار. توجد منه أجزاء مخطوطة في دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>١) ذكر هسذا السكتاب في بروكلمان باسم : الإنصاف فيا بين العلماء من الاختلاف ، وهو بهذا الاسم أيضاً في كفف الظنون .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأَدب الجفراق العربي ترجمة صلاح الدين عنمان هاذم ١/٣٧٣

- ١٣ رسالة أدب المجالسة وخوض اللسان . مخطوطة في دار الكتب.
- ١٤ شرح زهديات أبى العتاهية ، توجد مخطوطة منه بمكتبة عارف حكمت بالمدينة ،
   منها نسخة في معهد المخطوطات .
  - ١ نزهه المستمين ' وروضة الخائفين ، مخطوطة في الفانيكان .
  - ١٦ -- الشواهد في إثبات خبر الواحد ، ذكره الحميدي والضي.
- ۱۷ -- التقصى لما فى الموطأ من حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم أربغة أجزاء . ذكره الحميدى والعنبيي .
- ۱۸ -- العقل والعقلاء ، وما جاء فى أوصافهم عن الحسكاء والعلماء . جزء واحد ذكره الحميدى والعنبي وابن فرحون .
  - ١٩ أساء المعروفين بالكنى ، سبعة أجزاء .
    - ٢٠ البستان في الأخدان .
  - ٢١ الأجوبة الموعبة في الأسئلة المستغربة . ذكره صاحب كشف الظنون .
    - ٢٢ اختصار التحرير ، واختصار التمييز لمسلم .
    - ٣٣ الإشراف في الفرائض . ذكره صاحب كشف الظنون .
    - ۲٤ اختصار تاریخ أحمد بن سمید<sup>(۱)</sup> ذکره الحمیدی والضی .
  - ۲۰ الاكتفاق قراءة نافــــع وأبى عمرو بن العلاء والحجة لــكل منهما . ذكره الحميدى والضبى .
  - (١) هو أحمد بن سعيد بن حزم الصوفي المنتجيل ، أبو عمر ، ألف في تاريخ الرجال كتابا كبيراً جمع فيه كل ما أمكنه من أقوال الناس في أهل العبدالة والتجريح ، هو هذا الدي اختصره أبو عمر . الجذوة ١١٧ .

٢٦ — جمهرة الأنساب ذكره ابن فرحون ، وابن خلـكان .

٢٧ -- التجريد ، والمدخل إلى علم القراءات بالتجويد ، ذكره الجيدى والضبي .

۲۸ — البيان عن تلاوة القرآن ، ذكره الحيدي والضبي .

۲۹ -- فهرست شیوخه .

٣٠ — وأخيراً : بهجة المجالس . وأنس الحجالس ، هذا الكتاب الذي بين أيديها اليوم .

بهجة المجالس وأنس المجالس<sup>(١)</sup>:

هذا الكتاب يأبى به أبو عمر ألا أن يثبت أنه لم يأل جهداً فى خدمة العلم وتقييده والحفاظ عليه ، فمن بين مهامه الـ كبيرة ومشاغله المتعددة فى علوم الحديث ورجاله وأنسابهم ، وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل ، ثم الفقه ومسائله وتفريعاته وما يتعلق به من أحكام ، والتدريس للطلبة وما يستلزمه من وقت وجهد ، يجد أبو عمر فسحة من الوقت ليسجل فيها خلاصة قراءاته فى الأدب ، مجوعة ليست فى كتيب صغير ، بل فى مجلدين كبيرين ، فيثبت بذلك أنه على حد قول ابن سعيد : فى حلبة الأدب فارس ، وكفاك دليلا كتابه بهجة المجالس (٢).

والواقع أننا يمكن أن نعتبر هذا الكتاب مثلا من الأمثلة التى ضربها لنا العلماء المسلمون في استغلال كل طاقاتهم الممكنة في خدمة العلم ، واعتبار أنفسهم جنوداً في ميدانه ، يجب عليهم أن يقدمواكل مافي جعبتهم منه للأجيال القادمة تأدية منهم لحق الأمانة نحو الحفاظ عليه وتنميته .

ولقد كان أبو عمر من رجال الحديث والفقه ، ولكنه على مايبدو وجد لديه ذخيرة كهيرة من عاذج الأدب الثمينة التى قرأها أو سمعها على شيوخه ممن جابوا أقطار الأرض فى طلبها فرأى أن يسجل من هذا كله أشرفه وأطرفه هدية خالصة من جهده لجيله ، ولن يأتى بعده من أجيال العربية .

<sup>(</sup>١) طبعت مقتطفات منه مع كتاب الأدب السكبير لابن المقفع ف كتاب بعنوان جواهر الحكماء ألحق بالمجلد الخامس من عجلة الحميط سنة ١٩٠٧ بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) المعرب ٢ / ٤٠٨٠ .

ولقد رسم أبو عمر غايته من كتابه ومنهجه فيه . أما من حيث الغاية فيمكننا أن نقول إنه قصد فيه إلى ثلاثة أشياء :

أولاً: أن معرفة الأدب في حد ذاتها قربة إلى الله ، وهي أولى ما يجب أن يعنى به الطااب بمسد الوقوف على معانى السنة والكتاب . فهي : « تبعث على المسكارم وتنهى عن الدنايا والحجارم » .

ثانياً : أن في جمع « نوادر العرب وأمثالها وأجوبتها ومقاطعها . ومهادئها وفصولها مايبعث على امتثال طرقهم واحتذائها » .

ثالثًا : « أنها زين لمن حفظها في مجالسه . وأنس لمجالسه . وشحذ لذهنه وهاجسه »(١).

ويمسكمنا أن نضيف إلى ما ذكره أبو عمر ، أن كتابه هذا والكتب الأدبية الأخبارية السكثيرة التي على شاكاته قصد بها المؤلفون العرب إلى هدف سام آخر . وهو تربية الملكة العربية ، وتحبيب اللغة إلى الدارسين وتزجية أوقات فراغهم بالمفيد الحجدى من لغة العرب وأساليبهم وأخبارهم وسمرهم وحكهم وأمثالهم والمختار من أشعارهم .

و نعود مرة ثانية إلى الكتاب فنقول: أما من حيث منهج السكتاب فإنه بسيط لاتعقيد فيه إذ أن المصنف قسم كتابه إلى عدد من الأبواب بلغ مائة واثنين وثلاثين باباً ، كل منها يضم معنى من معانى الدين أو الدنيا ، ثم هو يفتتح الباب بآية من القرآن إن تيسر ، ثم بحديث من أحاديث الرسول إن تيسر كذلك ، ثم يورد من أشعار العرب وحسكمها ، أو ما أثر عن غيرهم من كل ماقيل في هذا المهنى أو اتصل به .

والواقع أنه بذلك يتبع إلى حدكبير منهج ابن فتيبة فى عيون الأخبار ، أو ابن عبد ربه فى العقد الفريد ، ولكنه يزيد عليهما أنه يذكر فى الباب الواحد منه المعنى وضده: « ليكون أبلغ

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة المؤلف فيا يلي بعد

وأشقى وأمتع (١) » وهو من هذه الناحية يكاد يشبه كتاب الحجاس والأضداد المنسوب إلى الجاحظ .

ونأتى إلى مادة الكتاب فنقول: إن أبا عمر استقاها من عدد ضخم من المصادر ، بعضها معروف تماماً والآخر فقد ولا نعرف عنه شيئاً . أما تلك المعروفة فهى تشمل: كتب ابن قتيبة وخاصة عيون الأخبار والمعارف والشعر والشعراء . وكتب الجاحظ: البيان والتبين والحيوان ، وكتاب أبى حيان التوحيدى فى الصداقة والصديق، وحماسة أبى تمام ودواوين معظم الشمراء المشهور بن وغير المشهورين مما وجد منها فى عصره ، مم الموسوعتين المكبيرتين تفسير الطبرى وتاريخه ، وهذه المصادر واضحة تمسام الوضوح بحيث تحتاج إلى أيسر الجهد لمعرفة مواضعها فى الكتاب .

ومن الملاحظ أن مادة الكتاب في معظمها مادة مشرقية ، ولكن الكتاب إلى جانب ذلك يمتاز بعدد من المزايا الهامة ، نستطيع أن نورد بعضها فيما يلي :

١ — أنه أورد قدراً ممتازاً من شعر الشعراء الأندلسيين ، كيحي بن حسكم الفزال ،
 ويوسف بن هارون الكندى الرمادى ، وأبى القاسم محمد بن نصير الكاتب ، وابن عبد ربه وغيرهم ، لا يوجد فى أية مصادر أخرى .

٧ — أنه حفظ لنا مادة مشرقية فقدت مصادرها فى المشرق نفسه . ولم تصل إليفا إلا عن طريقه ، ومن أهم ذلك : شعر منصور الفقيه الأديب المصرى الموطن (٢) . الذى كان شعره مشهوراً فى الأندلس فى ذلك الحين ، وقد أورد له الكتاب كمية وافرة من شعره نصلح أن تكون له ديوانا ، أو على الأقل تعطى فكرة كاملة وصحيحة عن شعره بمكن على ضوئها دراسته . وهذا القول بمكن أن ينطبق أيضاً على ما أورده فى الكتاب للشاعر البغدادى محود الوراق .

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة الدؤلف.

<sup>(</sup>٢) سوف ترد ترجمته ومن بعده في أهاكنها من السكتاب .

ثم هناك أشمار لأبى المتاهية ذكرها ابن عبد البر هنا ولم ترد فى الديوان المطبوع ، وأشمار لم تنشر من قبل لأبى بكر العرزى وكشاجم والناشىء الأكبر وخالد بن يزيد السكاتب وسعيد ابن حيد ، وسهل الوراق ، وأبى الفرج الببغاء ، والحسن البصرى وغيرهم .

٣ -- أن الكتاب هام ومفيد لدراسة تطور الأدب الأندلسي في القرنين الرابع والخامس الهجريين ، ومعرفة الكتب وألوان الثقافة المشرقية التي وصلت إلى الأندلس حينذاك .

ومن الملاحظ أن الأدب الأندلسي في هذه الفترة كانت تغلب عليه ظاهرتان واضحتان:

الأولى: غلبة الثقافة المشرقية عليه والثانية:طابع الزهد والتصوفالفاشيين فيهوكلاها واضح تمام الوضوح في كتابنا هذا . وقد درس الباحثون هاتين الظاهر نين بكثير من العناية (١) ويمكن أن يقدم كتابنا في هذا الصدد معلومات أوفى تزيد الدراسات جلاء ووضوحاً .

على أننا يجب أن نشير إلى بعض الملاحظات الهامة بالنسبة لعمل المصنف فى الكتاب إذ المعروف أن كتب المختارات الأدبية ومن بينها كتابنا هذا تسير على نسق واحد من حيث اختيار مأثور الحسكم والأشمار ويمتاز كل منها بأنه تبدو فيه شخصية المؤلف وميوله الأدبية من اختياراته ، ومن بعض الآراء التي يعقب فيها على بعض الأخبار .

ويمكننا أن نقول: إن شخصية ابن عبد البر تبدو واضحة فيما يلي:

أولا: ميله الشديد إلى العبارات المهذبة ، والألفاظ التي لاتجرح الحياء ، ونادراً ما تجد في كتابه هذا حـكاية فاحشة ، أو لفظاً ساقطاً .

ثانيا : حرصه على استقصاء المعنى وإيراد عدد وافر مما قيل فيه نظماً ونثراً ، مع تكلة الشواهد التى وردت فى الكتب الأخرى إن كانت لها مناسبة بالمعنى ، إما بايراد بعض الأبيات قبلها أو بعدها ، وقد أشرنا فى تعليقاتنا فى الهوامش على أمثلة من هذا .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب تاريخ الأدب الأنداسي ( عصر سيادة فرطبة ) للدكتور إحسان عباس.

ثالثاً: نقده لبعض الأخبار التي وردت في السكتب وشهرت بين الناس ، كفقده لما روى عن مجىء وفد ملك الروم إلى معاوية وفيه رجلان أحدها طوبل والآخر أيد ، فغدب لمخالبتهما قيس بن سعد الأنصارى ، ومحمد بن الحنفية ، أما قيس وكان طوالا بين الرجال فإنه خلع سراويله في مجلس معاوية وألتى بها إلى الرومي فلما لبسها لم تبلع تندوته ، وأما ابن الحنفية فإنه عرض على الرومي إما أن يقعد هو ويقيمه الرومي أو يقعد الرومي ويقيمه هو ، فلما قعد محمد لم يستطع أن يقيمه الرومي ... إلى آخر ما ورد في هذه الفصة ، ويعقب عليها ابن عبد البر بأنها في رأيه منكرة وليست بصحيحة ولا لها أصل لأنها تخالف أخلاق قيس ومحمد ، وليس فيها كبير فأثارة لمنزلهما .

وكنقده لما ورد فى كتاب الجان للجاحظ عن الغيلان وظهورها لبنى آدم وزواج بمضهم منها فهو يقول عن ذلك : إنها من دعابات عمرو بن بحر ومجونه . إلى غير ذلك مما تراه مفرقاً فى مواضع مختلفة من الكتاب.

إلا أننا مع تقديرنا لهذه النقدات الصائبة ، نلاحظ أنه يورد كثيراً من الأخبار الأسطورية التي لا يقبلها عقل في كتابه ، وغالبا ما يكون ذلك في القصص التاريخية المتداولة ، ومثال ذلك ما أورده من قصة اليهودى الذي كان كلما فتح المصحف (كذا) وقرأ فيه : « بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار ... النخ » يدعو الله ويقول : رب أرنى من جملت خراب بني إسرائيل على يديه ، حتى أوحى الله إليه بأوصاف بختنصر الموجود بأرض بابل فذهب إليه ... النخ . فأى مصحف هذا الذي كان موجوداً على عهد بختنصر . ؟ .

ومثل ذلك بما لا يقبله العقل من أخبار المعمرين الذين عاش بعضهم ثلاثمــــائة سنة وبعضهم أكثر .

ولكن على أية حال ثرى أن ما أورده أبو عمر فى كتابه من مثل هذه الأخبار المنقولة عن المكتب الأدبية ، لا يعد شيئاً بالنسبة لما ورد فى الكتب الأخرى من أمثالها ، وحسبنا أن نقرأ صفحات مما ورد فى كتب ابن قتيبة والجاحظ والمبرد والطبرى لنرى أى قصص يملاً بطون هذه الكتب ، ومخاصة فى ما ورد من القصص والنقول الأسطورية الموغلة فى القدم .

#### المخطوطات ومنهج التحقيق :

كانت النسخ التي عثرت عليها للكتاب أولا نسختين :

الأولى : اسخة دار الكتب ، وهي ملفقة من نسختين :

(۱) القسم الأول: يحتوى على الجزءين الأول والثانى ، بدار السكتب رقم ١٣٦٦ أدب مصورة معهد المخطوطات رقم ٩٨ ، وهذه النسخة كتبت سنة ١٣١٣ هـ ، نقلا عن نسخة محفوظة أيضاً في دار السكتب تحت رقم ٣٤٣ أدب ، وهذه الأخيرة كتبت سنة ٩١٥ هـ بخط مغربى حسن إلا أنها أصبحت في حالة شديدة من التلف والتراكل ، مما جعل المشرفون على المحطوطات منسخونها في النسخة الأولى ، ولكن بعد فوات الأوان إذ أن الناسخ لم يستطع بالطبع نقل ، اناف منها ننزك مكانه خالياً ، وبتى هذا القسم حتى الآن على الرغم من إعادة بسخه مرة ثانية في محطوطة أخرى محفوظة برقم ١٩٦٣ أدب ، لا يمكن الاعتماد عليه في نشر السخة مرة ثانية و إن أمكن اعتبار الموجود منه مرجعاً لقراءة ما تعسر قراءته في النسخ الأخرى .

(ت) القسم الثانى: ويعتوى على الجزءين الثالث والرابع من الكتاب فى مجلد واحد وهذا القسم من نسخة أخرى كتبت سنة ٧٧٧ ه، بخط نسخ جيد واضح مضبوط بالشكل ويقع كاملا فى مائة وخمس وثمانين ورقة ، ويعد بالقارنة إلى النسخ الأخرى ، أدق وأكمسل نسخ الكتاب وإن عابه اضطراب بعص الصفحات فى أوله ووضع بعضها مكان بعض ، وهو عيب طفيف أمكن علاجه بالمقارنة بالنسخ الأخرى .

النسخة الثانية : وهي نسخة مراد ملا باسنانبول رقم ١٤٨٧ ، مصورة معهد المخطوطات رقم ١٠٠٠ أدب وهذه النسخة نسخة خزائنية قيمة ، كتبت سنة ٧٩٣ ه برسم خزانة الملك أبي العباس على بن رسول الغساني ملك الحمين ، وهي أربعة أجزاء في مجلد يبلغ عدد صفحاته ٢٦٥ صحيفة وتعتبر هذه كاملة تماماً ولا يعيبها إلا أن الناسخ تصرف في بعض الألفاظ والجل التي عسرت عليه قراءتها في النص بألفاظ وجل من عنده .

النسخة الثالثة : نسخة رواق المفاربة بالجامع الأزهر . وهذه عثرنا عليها أخيراً ولم نتمكن

من الاطلاع عليها إلا بعد جهد شديد ، وهي نسخة مغربية قيمة . كتبت سنة ١١٥٨ ع . ٩ ، علم واحد يقع في حوالي أربعائه ورقة . وقد أمكننا بالعثور عايها تصحيح ألفاظ كثيره في الفسم الأول من الكتاب ، كما عثرنا بها على باب كامل كان ساقطًا من نسحني جار السلام ومراد ملا فأثبتناه ، ولسكننالم نسكد نجد بالنسبة للقسم الثاني فارقا بينها و بين نسخة دار السكتب القيمة ، بل على المسكس فإن هذه النسخة الأحيرة أكل من نسخة رواق المفاربة فنهما أسات كثيرة من الأبواب الأخيرة ليست في النسخة الثانية ، مما يرجح أن الناسح احتصر معمها ربما لطول السكتاب وصخامة العمل .

وعلى هذا قررنا أن أسب الطرق لتحقيق السكتاب، هو العمل بطريقة النص الحجمار رغبة منا فى أن يظهر السكتاب فى أنصى درجة ممسكنة من السكمال، ولهذا ففيها يتعلق بالقسم الأول فقد اعتمدنا فيه على ما بلى:

أولا: نسحة رواق للغاربة لأنها في هذا القسم أثم وأكمل النسخ ، فصلا عن صحة كللمها وأمانة لقلها .

ثانياً : نسخة مراد ملا ، التي ذكرنا من قبل أنها كاملة وليس ثمة ما يؤخذ عايها إلا نصرف الناسخ في بعض كلات النص .

ثالثاً : نسخة دار الكتب الناقصة «ب» للاستئناس والمقارنة .

وفيا بتعلق بالقسم الثانى اعتمدنا على ما يلى :

أولا: نسانة دار الكتب القيمة «أ» بعد أن رتبنا ما حدث فى أوراقها الأولى من خلط وتشويش، وقد اعتمدنا عليها بعد ذلك لتمامها ودقتها ووضوح كلاتها وضبطها بالشكل فضلا عن أمها أقدم النسخ الوجودة للكتاب.

ثانيًا : نسخة رواق المفارية .

ثالثًا : نسخة مراد ملا .

وقد رمزنا إلى نسخة رواق المغاربة فى الهوامش بالحرف (م) وإلى نسخة مراد ملا بالحرف ( أ ) وإلى نسخة دار السكتب بالحرف ( ب ) .

وأما فيما بتعلق بعملنا في تحقيق النص ، فقد حرصنا على ما بلي :

١ — معارضة الأصول بعضها ببعض وإثبات الخلافات .

٧ - ضبط الآيات القرآنية بالشكل وتخريجها .

٣ — كان المصنف يذكر في أول كل باب بعد إيراد الآيات القرآنية بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذه لم نأل جهداً في تصحيح نصما وضبطها ، ولكننا رأينا أن تخريجها من كتب الحديث سيخرج بالكتاب عن طبيعته الأدبية التي قصد إليها المؤلف وتثقله بما هو خارج عن موضوعه ، ولهذا فلم نخرج من الأحاديث إلا تلك التي تحتاج إلى شرح أو بيان أو التي لم تذكر بتمامها ، فشرحنا الغامض وأكلنا الناقص من كتب الأحاديث المختلفة .

 ٤ - ضبط الأعلام الواردة فى النص والتعريف بها ، وخاصة إذا ورد اسم العلم بكنيته أو شهرته فحسب .

ضبط الأبيات بالشكل الكامل، مع بذلنا غاية الجهدف تخريجها من شتى كتب الأدب ودواوين الشعراء، مع إثبات الروايات المختلفة إن وجدت.

ح ومن جهة الأخبار ، فقد قابلناها على مثيلاتها في السكتب الأدبية والتاريخية المختلفة ولم نحرص على ذكر المرجع في الأخبار الجزئية إلا حين تختلف الرواية للخبر اختلافاً بيناً ، أو يكون ثمة خطأ .

به قنا بعمل فهارس مفصلة للأعلام والأماكن والأبواب ليسهل على القارئ الرجوع إلى المادة التي بود الاطلاع عليها .

وأخيرا أرجو أن أكون قد وفقت فيما أقدمت عليه من تحقيق هذا الكتاب فإن لم أكن فحسبي أنى قد بذلت غاية الوسع وما قصرت .

والله أسأل أن ينفع به ، كما نفع بصاحبه من قبل ، إنه سميع مجيب .

### مقدمة المؤلف

# بسيسم ليدالرحم الزحيم

وصلى اللهُ على سيدنا محمد وآله وسلَّم (١).

أما بعد: فإن أولى (٢) ما ابتدى (٣) به كناب ، وافتتح به خطاب ، حمدُ الله على جزيل آلائه ، وشكره لجميل (١) بلائه ، ثم الصلاة على خاتِم أ نبيائه وعافِ رسله ، صلوات الله عليهم أجمعين ، وسلام عليهم في العالمين وبركاته . والحمد (٥) لله الذي هدا نا للإسلام ، وفضننا على جميع الأنام ، وجعلنا من أمّة محمد نبيّه عليه الصّلاة والسّلام (٢).

وبعدُ : فإن أولى ما عُني به الطالب ، ورغيب فيه الرّاغب ، وصَرَف إليه العاقل همه ، وأكد فيه عزمه ، بعد الوقوف على معانى السّنن والكتاب ، مطالعة فنون الآداب ، وما اشتملت عليه وجوه الصواب ، من أنواع الحريم التي تحيى النفس والقلب ، وتشحذُ الذهن واللّب ، وتبعث على المكارم ، وتنهى عن الدنايا والمحارم، والقلب ، وتشحذُ الذهن واللّب ، وتبعث على المكارم ، وتنهى عن الدنايا والمحارم، ولا شيء أنظم لشمل (٧) ذلك كله ، وأجمع لفنونه ، وأهدى إلى عيونه ، وأعقل لشارده ، وأثقف لنادره ؛ من تقييد الأمثال السائرة ، والأبيات النادرة ، والفصول الشريفة ، والأخبار الظريفة ، من حكم الحكماء ، وكلام البا اء (٨) العقلاء : من أثمة

۲۱) ب: أول ٠

<sup>(</sup>٤) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) ب: ساقط من م.

<sup>(</sup>٨) ١: الألء.

<sup>(</sup>١) ب: بوبه العون بدلا من هذه الجاة -

۳۱) ب: أفتتم.

<sup>(</sup>ده) ب . فالحد .

ا(٧) ب: سالط من ب

السّلف ، وصالحى الخلف ، الذين امتثلوا فى أفعالهم وأقوالهم ، آداب (۱) التنزيل ، ومعانى سُنن الرسول ، ونوادر العرب وأمثالها ، وأجو بنها ومقاطعها ، ومباديها وفصُولها ، وما حَوَوْه من حكم العجم ، وسائر الأمم ، فنى تقييد أخباره ، وحفظ مذاهبهم ، ما يبعث على امتثال طرقهم (۲) واحتذائها ، واتباع آثار هواقتفائها .

وقد جمتُ في كتابي هذا من الأمثال السّائرة ، والأبيات النادرة ، والحكم البالغة ، والحكايات المتعة في فنون كثيرة وأنواع جمة ، من معانى الدين والدنيا ، ما انتهى إليه حفظى ورعايتى ، وضمته روايتى وعنايتى ، ليكون لمن حفظه ووعاه ، وأتقنه وأحصاه زينًا في مجالسه ، وأنسا كلجالسه ، وشحذاً لذهنه وهاجسه ، فلا يمر به معنى في الأغلب (٢) مما يذاكر به ، إلا أورد فيه بيتًا نادراً ، أو مثلا سائراً ، أو حكاية مستطرفة ، أو حكمة مُستحسنة ، يحسنُ موقع ذلك في الأسماع ، ويخف على النفس والطباع ، ويكون لقارئه أنساً في الخلاء ، كما هو زين له في الملاء ، وصاحبًا في الاغتراب ، كما هو حَلْيٌ بين الأصاب .

وجمتُ في الباب به منه المعنى وضِدَّه لمن أراد منا بعة جلبسه فيما يُورده في مجلسه، ولمن أراد معارضَتَهُ بضدّه في ذلك المعنى بعينه ، ليكونَ أبلغَ وأشنى وأمتع.

وقد قرّبته ، وبوّبته ليسهلَ حفظه ، وتَقَرُّب مطالعته ، وافتتحت أكثر ِ أبوابه بحديث الرسول صلّى الله عليه وسلم تبركاً بتذكاره ، وتيمناً بآثاره .

<sup>(</sup>١) ب: أدب ـ (٢) ا : طروقهم .

<sup>(</sup>٣) ب: إلا غلب.

و إلى الله أبتهلُ فى حسن العون<sup>(١)</sup>و<sup>(٢)</sup> التأييد لما يحبّ ، والتسديد، وهو حسبى مو نعم الوكيل .

روى عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: « ما أهدى المر؛ المسلم لأخيه هدية ً أفضلُ مَن كلة واحدة ، يزيده الله بها هدّى ، ويصرفه بها عن ردى » .

ويروى عن عبسى الخياط ، عن الشَّمْنِي ، قال : لو أنَّ رجلا سافر من أقصى الشَّام إلى أقصى المين لبسمعَ كُلةً كَيْتَفَعُ بِهَا فِيمَا يُسْتَقْبُل من تُحمره ، ما رأيتُ أنَّ سفرهَ قد صاع (٧) .

قال محمّدُ بن ستلاّم الجُلحى ، عن ابن جُعْدُ بة (٢) ، قال : ما أبرم عمرُ بن الخطاب أمرًا قطّ إِلاّ عَثّل فيه ببيتِ شِمر .

وقال محمّد بن على بن عبد الله بن عبّاس رضى الله تعالى عنه (١): كفاك من علي الأدب أن تروى الشّاهدَ والمثلّ .

وقال أبو الزّ ناد: ما رأيت أحدًا أروى للشّمر من غروة بن الزبير . فقيل (٥)له: ما أرواك للشّمر ! قال : وما روايتي من رواية ِ عائشة له ، ما كان ينزل بها شي ﴿ إِلاّ أَنشدت فيه شمراً .

وروى عن ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : العلم أكثر من أن بحصى، فخذوا أرواحه ، ودعوا ظروفه .

 <sup>(</sup>۱) ب: العوافب.
 (۱) بالعوافب.

<sup>(</sup>٣) ١ : جعرفة والصحيح ١٠ أثبتناه ، فهو يزبد بن عياص بن جعدبة الله في الهمكم المدنى نزمل المسمح المدنى نزمل المسرة ، محدث ثقة ، ترجمته في تهذيب النهديب ٨٠ ٠ ٥ ٠ المسرة ، محدث ثقة ، ترجمته في تهذيب النهديب ٨٠ ٢٥ ٢٥ ١

ولقد أحسن القائلُ ، وقيل إنه منصور الفقيه (١):

قَالُوا: خَذَ الْمَيْنَ مِنْ كُلُّ فَقَلْتُ كُلِّمَ: فَى الْمَيْنِ فَضْلُ ، وَلَكِينَ نَاظِرُ الْمَيْنِهِ حَرْفَانِ فَضْلُ ، وَلَكِينَ نَاظِرُ الْمَيْنِهِ حَرْفَانِ فِي أَلْفِ حَرْفَانِ مُسَوَّدَةٌ وَرُبِّمَا لَمْ تَجِدُ فِي الأَلْفِ حَرْفَانِ (٢) حَرْفَانِ فِي أَلْفِ حَرْفَانِ (٢)

وروى عن نُخَلّد بن يزيد ، عن جابر بن مَعْدان قال : كلّ حَكَمَة لم ينزل فيها كتاب ، ولم يُبعث بها نبي ، ذخرها الله حتى تنطق بها ألسنُ الشعراء .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : « إنَّ مِنَ الشّغر حِكْمَة » .

روى ابن نعيم ، عن الحسن بن صالح ، عن سماك ، عن عيكرمة ، عن ابن عباس ، قال : خذ الحكمة تمن سمعتها ، فإنّ الرجل قد يتكلم بالحكمة وليس بحكيم ، كما أند الرمية قد تجىء من غير رام (۲) .

<sup>(</sup>۱) مصور بن إسماعيل التيمي، فقيه شافعي صرير ، أغلب شعره في الحسكم والأمثال ، بولي بمدر سنة ٣٠٦هـ، ترجمته في وفيات الأعيان ٢/٥/٠، شفرات الذهب ٢٤٩/٢ معجم الأدباء ٧/٥٨٠ — ١٨٩ -

<sup>(</sup>٢) جاسم بيان العلم ١٠٦/١ ، التشيل والمحاضرة ١٦٠ .

٣٥) ساقطة من ب.

## بابَ أَدَب الْمُجَالِسة ، وحَقّ (١) الجَليس الصَّالح (٢)

أخبرنا عبدالله بن محمد بن يوسف، وأحمد بن عبدالله بن عمر (") ، وخلف بن سعيد بن أحمد ، وسعيد بن سيّد ، ومحمد بن عبدالله بن حَكم ، وأحمد بن عبدالله بابن ابن على ، والفظ كسعيد بن سيّد ، قالوا : حدثنا محمد بن محمر بن لَبالَة ، وسليمان بن عبدالسّلام ، قالا : حدثنا محمد العنيبي ، عن أبى المشصعب (۱) الرّهرى ، عن عبد العزيز بن أبى حازم ، وحد ثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حمّاد ، قال : حدثنا مُسَدّد : حدثنا أبو عُوانة كلاها عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة :

أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلَّم قال : « مَنْ قَامَ من تَحْبُلسه ، ثم رَجَعَ فهو أُحقُّ به » .

ورواه حمَّاد بن سَلمة ، عن شُهَيل ، بإسناده: مثله .

وحدثنا سميد أبن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، وأحمد بن محمد ، وأحمد بن قاسم قالوا : حد ثنا محمد ألله مسمود ، قال : حد ثنا محمد بن مَسْمود ، قال : حد ثنا يحيى القطان ، عن محمد بن عَجْلاَن ، عن سَعيد المَقْبُري ، عن أبي هر برة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :

<sup>(</sup>۱) لى ب : وحسن .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ب

<sup>(</sup>٤) ق ب : الصعب وهو تحريف واضع .

« إِذَا أَتَى أَحَدُكُم الْمِجْلُسَ فَلْيُسَلِّمُ ، وإِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّم ، فَلْيُسَتِّ الْأُولَى بَأْحَقَ (١) من الأُخرى » .

وحد ثنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا أبو بكر محمدُ بن بكر بن دَاسَة قال: حدثنا أبو داود سليمانُ بن الأشعث ، قال: حدثنا عبدالله بن مَسْلمة القَعْنَبي (٢) ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبى المولى (٢) عن عبدالرحمن بن أبى عُمَرَة الأَنْصَارى عن أبى سَعيد الذَّدرِيّ (١) ؛ قال: سمعت (٥) رسولَ الله عليه وسلم ، يقول:

« لا أيقِيمَن أحدُ كم أخاه من مَعْلسه شم بجلس فيه » .

قال : وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه ، من غير أن رُيقيمه لم يجلس فيه .

ومن حديث أبى بَكَرَة (٦) عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : تمثُله .

وقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم : « المجالسُ بالأَمانَةِ ، وإنما يَتَجَالَسُ الرَّجُلان بأمانةِ الله — عزّ وجلّ — فإذا تَفَرّقا فلْيَسْتُر كُلُّ منهما حديثَ صاحبه ».

وقال أبو البَخْتَرى(٧):كانوا يكرهون أن يقومَ الرجلُ للرّجل من مجلسه،ولكن

لْيُوَسِّعُ له .

<sup>(</sup>١) و ب: أحق .

 <sup>(</sup>۲) فى ب : العفبى، وهو خطأ ، فهو أبو عبد الرحن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبى ، ثقة ، من أهل المدينة سكن البصرة ، يروى عن أبى سعيد ، ومالك من ألس ، وسليان بن بلال ، ومات بالبصرة سنة ۲۲۱ هـ .
 اللباب فى تهذيب الأنساب ۲/ ۲۷۵ .

ب من ب .

<sup>(</sup>٣) ساقط ڧ ١ .(٥) ڧ ب : قال .

<sup>(</sup>٦) أبو بكرة : نفيع بن الحارث بن كلدة الثقنى ، صحابى مشهور ، من أهل الطائف، ولما قبل له أبوبكره الأنه ندلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبى صلى الله عليه وسلم . توفى بالبصرة سنة ٢ ه ه . الإصابة الترجمة ٨٩٩ . تهذيب التهذيب ١٩٧٥ .

 <sup>(</sup>۲) سعيدبن فيروزالطائى بالولاء ، من فقهاء السكوفة . ثقة في الحديث، خرج مع ابن الأسعث على الحجاج،
 ثقتل سنة ۸ هـ . هذرات الذهب ۲/۱ ، "مهذيب التهذيب ۲/۴ .

ومن حديث سعيد المَـ قُبرى ، عن أبى هُريرة ، عن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، قال : « لا يُوسَّعُ فِي الجَالِسَ إلاَّ لثلاثة ٍ : لذى علم لِعِـلْمه ، ولذى سِن لِسنَّه ، أو لذى سُلُطَان لسُلُطًانه » .

ومن حديث جابر عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، قال : « المجالِسُ بالأمانَة ِ إِلاّ ثَلَامَانَة ِ إِلاّ ثَلَامَانَة عليه وسلّم الله عليه وسلّم أنه فَرْجُ حرام (١١) ، ومجلسُ الله عليه فَرْجُ حرام (١١) ، ومجلسُ الله عَلَى فيه مَالُ حَرَام بنير حقّه ».

(٢) ومن حديث عمر بن عبد العزيز ، عن محمّد بن كَمْبِ القُرَطّى ، عن ابن عبّاس عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال :

« لَكُلِّ شَيْءُ شَرَفٌ ، وإِنَّ شَرَفَ المَجَالِسِ ، مَا اسْتُقْمِلِ بِهِ القِبْلَةِ » (٢).

وروى عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال :

« إذا جلس إليك رجل ، فلا تقومن حتى تستأذنَه » .

وقال صلّى الله عليه وسلّم: «إذا قام الرّجلُ من مجلسه، فهو أحقُ به حتّى ينصرفَ إليه ، ما لم يودِّعُ <sup>٣</sup> بُحُلَسَاءَهُ بالسَّلاَم » .

وقال صلّى الله عليه وسلّم : « لا يُفَرِّقُ واحدٌ منكم بين اثْنَين مُتَجَالِسَـيْن إِلاَّ بِإِذْ نِهِما ، ولكن تَفَسَّحوا وأوْسِمُوا » .

وقال (٦) أنسُ بنُ مالك : مَا أَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكَبَّتَيْهِ

<sup>(</sup>١) ب: وتجلس استحل فيه قوم حراما . (٢) ساقط من م.

<sup>(</sup>٣) ساقط من ب .

ولا قَدَمَيْه بين يَدَى جليسٍ له قط ، ولا تناول أحد يده فتركها حتى يكون هو. الذي يَدَعُها .

وقال ابن شهاب: كان رجل بجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان لا يزال يتناول عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء ، وكأن ذلك آذى. رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« إذا نزع أحدُ كم عن أخيه شيئًا فْلْيُره إِيّا . » .

وحدث الحسن البصرى : أن رجلا تناول عن رأس عمر بن الخطاب شبئًا فتركه مرتين ، ثم تناول الثالثة ، فأخذ عمرُ بيده ، فقال : أرنى ما أُخَذَتَ ؟ وإذا هو لم يأخذ شبئًا ١١ فقال : انظروا إلى هذا ، قد صنع هذا ثلاث مرات يُريئ أنّه يأخذُ من رأس شبئًا ولا يأخذه ، فإذا أخذ أحدُكم من رأس أخيه شبئًا فليُره إيّاه .

قال الحسن : (١) نهاهم أمير المؤمنينَ عن الْمُلَق.

وقال الحسنُ (١) : لو أن إنسانًا أخذ من رأسي شيئًا ، قلت : مَرَف الله عنك السيُّوء .

وكان محمّدُ بن سيرين : إذا أخذ أحدُ من لحيته أو رأسهِ شبئًا ، قال : لاعَدْمِتَ نافعًا .

ورُوى عن عُمر بن الخطآب أنه قال : إذا أخذ أحد عنك شبئًا ، فقل : أخنت يبدك خيرًا .

<sup>(</sup>١) ساقط من ب .

وقد روى عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، أنه قال لأبى أيّوب الأنصاري - وقد نرع عنه أذّى - : « نَزَعَ اللهُ عنك ما تكرّهُ يا أبا أيّوب » .

قال عمرُ بن الخطّاب : فسبُ (١) المرهِ من المِيّ (١) أن يؤذى جليسَه بما لا يعنهه ، وأن يَجِدَ على النّاس فيما تأتيه (٢) ، (١) وأن يَظهرَ له من النّاس ما يَخْفى عليه من نفسه .

وعن عمر رضى الله عنه قال: إن مما يُصَلَّى ودادَ أخيك ، أن تبدأه بالسّلام إذا لقيتَه ، وأن تدعوَهُ بأحبّ الأَشْمَاء إليه ، وأن توسيِّع له في المجلس<sup>(٤)</sup>.

قال أبو أيُّوب الأنصاري : من أراد أن يكثُرُ عَلْمُه ، فليجالسْ غيرَ عشيرته .

روى سفيانُ بنُ عُيَبْنة ، عن مالك بن مَعْن ، قال : قال عيسى صلّى الله عليه وسلّم : جالسوا من تُذكركمُ بالله رؤيتُه ، ويزيدُ في عامكم مُنطقه ، ويركمُ بالله رؤيتُه ، ويزيدُ في عامكم مُنطقه ، ويركمُ بالله رؤيتُه ، ويزيدُ في عامكم مُنطقه .

قال المدائنى: أوصى يحيى بنُ خالد ابنَه ، فقال : يا بُنَى إذا حدّثك جليسُكَ حديثًا ، فأُ قبل عليه وأضغ إليه ، ولا تقلُ فد سمعتَه (٥) وإن كنتَ أحفظُ له ، وكأنك لم تسمّعُه إلا منه ، فإنّ ذلك يكسِبُك المحبةَ والمَيْلَ إليك .

وعن عبد الملك بن تحمير ، قال : قال سعيد بن العاص (٢) : لحليسي على اللاث خصال : إذا دَنَا رَحبّتُ به ، وإذا جلس وسّعتُ له ، وإذا حدث أقبلتُ عليه .

<sup>(</sup>١) ق ب : حسِب . (١) ق ب ، م : العني . والعي هنا : الجبل

<sup>(</sup>٣) ى عيون الأخبار : أن يعيب على الناس ما تأتى .

<sup>(</sup>٤) سافط من س.

<sup>(</sup>٥) ب: سمناه نالعامي .

وذكر ابن مقسم (١) ، قال : سمعت المبرِّد يقول : الاستماعُ بالعين ، فإذا رأيت عين من تحدّثه ناظرةً إليك فاعلم أنه يُحسن الاستماع . وقد رُوينا هذا القول عن سهل بن عبادة .

ورُوينا عن ثعلب النحوى ، أُنَّه قام لصديق قصده (٢) ، وأنشد :

َ اَئِنْ قَنْتُ مَا فِي ذَاكَ مَنْهَا غَضَاصَةَ مَ عَلَى قَ إِنِّى لِلْسَكِرَامِ مُذَالًا عَلَى قَالِيْ عَلَى الْسَكِرَامِ مُذَالًا عَلَى أَنَّهَا اللهِ عَلَى أَنَّهَا اللهِ عَلَى أَنَّهَا اللهِ عَلَى أَنَّهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

إِذَا مَا تَبَدَّىٰ لَنَا طَالِمًا حَلَّنَا الْحَبَا('' وَابْتَدَرْنَا القِيَامَا فَلَا مُنْ الْحَرِيمَ يُجِلُ الْكَرِيمَ يُجِلُ الْكَرِيمَ يُجِلُ الْكَرِيمَ يُجِلُ الْكَرِيمَ مُجِلُ الْكِرَامَا(''

ورُوينا من حديث عائشة ، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، أنَّه قال : « أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِكُمُ » .

قال ابنُ وهب (٦) : سمعتُ مالـكاً يقول : إذا كان الرجلُ عند رجل ِ جالساً ،

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن الحسن بن يعقوب المعروف بابن مقسم العطار ، عالم بالعربية والقراءات ، من أهل بغداد ،
 بوق سنة ٩٥٩ هـ ، ترجيته في تاريخ بغداد ٢٠١/٢ معجم الأدباء ٣٦/٦ ٩٠ ،

<sup>(</sup>۲) ۱، ب: انصر بن قصره ٠

<sup>(</sup>٣) الهجمة: العيب.

<sup>(</sup>٤) الحبا : الثوب المشتمل به ، وحللنا الحبا : كناية عن الخروج عن حدود التزمت والوقار .

<sup>(</sup>٥) المحاسن والمساوى البيهقي ١/٢/١ ، من غير نسبة .

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهرى المصرى، فقيه من أسمال الإمام مالك ، كان مافظا ثقة بجتهداً . مات سنة ١٩٧ هـ . تهذب التهذيب ١٩١٦ . الوفيات ١٩٤١ .

فجاءه (١) طالبَ حاجة ، فسكت عن عو نه فقد أعان عليه (٢) .

قال عمرو بن العاص : لا أمل مجليسي ما فهم عنى ، وإنما المَلاَلُ لدناءة الرَّجال .

قال الشَّمْبِيّ في قويم ذَكَرَّهُم : ما رأيتُ مثلهم أشدَّ تنَا بُذَا (") في مجلس ، ولا َ أَحسَنَ فهما من تُحَدِّث .

روى الأسمى عن العَلاَء بن جَرِير عن أبيه ، قال : قال الأحنفُ بن قبس : لو جلس إلى مائة للحببتُ أن ألتمسَ رضَى كلِّ واحدٍ منهم .

وقال عبد الله بن عبّاس : أعزُّ الناس على جلبسي الذي يتخطّى النّاسَ إلى ، أَمَا واللهِ إِنَّ الذَّباب يقعُ عليه (٥) فيشق على .

قال كُشَاجُم (١).

وجليس لى أخى ثِقَة كأن حديثُه خَـــبرَه يَسُرُّكَ حُسْنُ ظَاهِرِه وَتَحْمَدُ منـــه مُعَتَضَرَه ويَسْتُرُ عَيْبَ صَاحِبِهِ ويَسَتُرُ أَنَّه سَــتَرَه وقال آخر (د):

جليسٌ لِي لَهُ أَدَبُ رِعَايَةُ مِثْ لِهِ تَجِبُ

<sup>(</sup>١) ا، ب: فجاء (٢) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) معنى التنابذهما تحيزكل فريق لرأيه، ودعاعه عنه بما يملك منحجةودليل وانخمر العبارة في البيان ٢ /٣٠.

<sup>(</sup>٤) محمود بن الحسين المعروف بكشاجم ، شاعر متفنن ، من شعراء سيف الدولة . ولقبه هذا منحوت منعلوم كان يتقنها : السكاف للسكتابة ، والشين للشعر ، والألف للانشاء ، والجيم للجدل ، والميم المنطق ، وقيل. عبر دلك . توق كشاجم سنة ٣٦٠هم، انظر في ترجمته : شذرات الذهب ٣٧/٣ ، الأعلام ٣٨/٨ ، وانظر الأبياف في نهاية الأرب ٢٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) ساقط من ب.

لو انْتُقِدَتْ خَلاَ رُثَقُهُ لَبُهْرِجَ (')عندهَا النَّهَبُ (') وعن ابن عبّاس، أنه قال: إنَّى لا كره أن يطأ الرجلُ بِسَاطِى ثلاثاً فلا يرى عليه أثرى.

وعنه أيضا<sup>(٣)</sup> رضى الله عنه ، أنه سُئل : مَنْ أكرمُ الناسِ عليك ؟ قال : جليسى حتى يفارقنى .

قال معاوية كَمَرَابة الأوسى: بأى شيء استحققت أن يقول فيك الشَّمَا َ خُ<sup>(1)</sup>: رأيتُ عَرَابَةَ الأوسِىِّ يَسْمُو إلى الخَيْرَاتِ مُنْقَطِعَ القَرِينِ إذا ما راية مُنْفَعِتْ لِحَبْدِ تَلَقَّاهَا عَرَابَة باليمِين

فقال معاوية : لقد استحققت <sup>(٠)</sup> .

قال على بن الخسين : ما جلس إلى أحد قط ، إلا عرفت كه فضلَه حتى يقوم . قال على بن الخسين يدى . قال أبو عُبَادة (٧) : ما جلس رجل بين يدى ، إلا مُثّل لى أنى جالس بين يده .

<sup>(</sup>١) ب: ليمرح ، والبهرج : الباطل أو الردى ، .

<sup>(</sup>٢) الْبِيتَانَ للقَاضَى أَبِي حَنِيفَة النَّعْمَانَ بن حيونَ الفريي ، انظر وفيات الأعيان ه/٠٠. .

<sup>(</sup>٣) ب: وعن ابن عباس .

<sup>(</sup>٤) هو الشماخ بن ضرار النطفاني . شاعر مجيد مخضرم من طبقه لبيد والمابغة ، توفي سنة ٧٧ هـ ، وكان الشماخ قد التفي بعرابة وهو يضوق أبعرة عليها زبيب وأدم قد أقبل بها من الطائف ، فاستطعمه شيئاً منها ، فقال له : خذ برأس القطار ، فقال الشماخ : أتهزأ بي ؟ فقال : خذ عافاك الله برأس القطار فهو لك فأخذ الإبل وما عليها ، وقال بيتيه الخالدين . اظر أنساب الأشراف ٢٧٧/، ديوانه ٩٦ ، الشعر والشعراء ٢٧٨، وفات الأعيان ، ١٦/٠ .

<sup>(</sup>ه) ب : عن , استحلیت .

 <sup>(</sup>٧) أبوعبادة : عيسى من عبد الرحمن بن فروة ، ويقال ابن سبرة الأنصارى ، أبو ، إدة الزرقي المدنى سـ
 خار مرجمه في تهذيب التهذيب ٨/ ٢١٨ .

روى عن عبدالله بن يزيد ، وقد روى ذلك لأبى حازم ، أنه قال : وطِّن نفسك على (١) الجلبس السوء ، فإنه لا يكاد يخطئك . وقد روى ذلك عن الأحنف، والله أعلم قال بعض الحكماء : رجلان ظالمان يأخذان غيرَ حقهما ، رجل وُسِّع له في مجلس مَنِّق فتر بع و تفتح (٢) ، ورجل أهديت إليه نصيحة فجملها ذنباً .

وقال مِسْمَرُ بنُ كِدَام : رحم الله من أهدى إلى عيو بى فى ستر بينى وبينه ، فإن النصيحة فى الملاء تقريع .

(<sup>r)</sup> قال الأحنف : لأن أَدْعى من بُمْدِ أحب إلى من أَن أَقْصى عن قُرْب . وعن الأحنف أن أَقام منه لنيرى (<sup>r)</sup>

وقال البَعِيثُ بن حُرَيْثُ<sup>(1)</sup> :

وإنّ مكانى فى النّدي ً وَمَجْلِسِى لَهُ الموضعُ الْأَفْصَى إِذَا لَمْ أُقرَّبِ ( ) وَإِنّ مَكَانِى فِي النَّدِي وَمَجْلِسِي خَلاَقِي ولا دينى ابتغاء التّحَبُّب وَلَسْتُ وإِنْ قُرّ بُتُ يُومًا بِبَائِع خَلاَقِي ولا دينى ابتغاء التّحَبُّب وَمَنْصِي وَيَعْتَدُهُ قَوْمٌ كَثِيرٌ يَجَارَةً ( ) وَيَعْتَدُهُ مِنْ ذَاكَ دِينِي ومَنْصِي

جلس رجل (۲) إلى اكلسَن بن على رضى الله عنه ، فقال : جلست إليناً على حين قيام ، أفتأذن ١٤

<sup>(</sup>١) ب: عن . (٢) ب: والتفخ . (٣) زيادة في ب .

<sup>(</sup>٤) ب: المفيث بن حريب ، وهو تحريف ، انطر ترجمته في المؤتلف والمختلف ٥٦ ، وانفلر الأببات في عيون الأخبار ٣٧٦/٣ ، حاسة أبي تمام ١٤٨/١ ، ١٤٩ ، العقد الفريد ٧٩/١ .

 <sup>( • )</sup> ق ا : ولمن مكانى فى التراء...الخ ، وفى عيون الأخبار : فإن مسيرى فى البلاد ومتزلى لبا لمنزل الأقصى
 ... الح وفى العقد : هو لمنزل .

<sup>(</sup>٦) في العقد: وقد عده قوم تمجارة راج . (٧) ب: رجال .

كان يقال : إيَّاك وكلُّ جليسٍ لا تصيب منه خيرًا .

وعن مُعَاذِ بنِ جَبَل ، أنه قال : إِيَّاكُ وَكُلَّ جَلِيسَ لا يَفْيَدُكُ عَلَمًا .

(۱) كان يقال : من سرّه أن يَمْظُمُ حِلْمُتُه ، وينفعُه علمه (۱) ، فليُقِلَّ من مجالسته من كان بين ظَهْرًا نِيه .

وقال الحسن البصريّ : انتقُوا الإخوانَ ، والأصحابَ ، والمَجَالس .

وروى هشامُ بنُ عروة ، عن محمّد بن المنسكدِر ، قال : كان يقال : خيار كم ألينكم مناكب في الصلاة ، وركنًا في المجالس، الموطنَّكُون أكنافًا، الذين يَأْ لَفُون ويُؤْلَفُون. تباعد كعبُ الأحبار يومًا في مجلس عمر بن الخطاب ، فأنكر ذلك عليه ، فقال: يا أمير المؤمنين! إن في حكمة ِلْقان ووصيته لابنه : إذا جلست إلى ذي سلطان فليكن بينك وبينه مقمدُ رجل ، فلمله يأنيه من هو آثر عنده مك فينحيّك فيكون نقصًا عليك .

وكان يقال: الجليسُ الصّالح خيرُ من الوحدة، والوحدةُ خيرُ من الجليسِ الشّوء.. (٢) وعن جعفر بن سليمان الضّبَعِيّ ، قال: رأيتُ مع مالك بن دينار كلباً ، فقلت له: ما هذا ؟ قال : هذا خيرُ من الجليس السوء(٢) .

قال زِيَادُ : إنه ليمجبني من الرجال من إذا أتى مجلسًا أن يمرف أين يكون. مجلسَه ، وإنى لآتى المجلسَ ، فأدعُ مالى مخافة أن أدْفَع عمّا لبس لى .

وكان الأحنفُ إذا أتاه رجلُ أوسع له ، فإن لم يكن له سَعَة أراه كأنَّه يُوسع له . طرح أبو قلاَ بَةَ (۱) لجلبس له وسادة ، فردّها فقال له : أما سمعت الحديث : « لا تردن على أخيك كرامته » .

قال ابن شُبرمة (٢) لابنه : يا بنى ! إياك وطولَ المجالسة ، فإِنَّ الْأَسْدَ إِنَّمَا يَجَتَّرَئُ أَ عليها من أدام النظر إليها .

وهذا عندى مأخوذُ من قول أردشير (٣) لابنه: يا بنى لاتمكن الناس من نفسك فإن أجرأ النّاس على السّباع ، أكثرهم لها مُمَاينة . ومن هذا — والله أعلم — أخذ ان ُ المعترّ قوله (١٠) :

رأيت حياة المرء تُرْخِصُ قَدْرَهُ فَإِنْ مَاتَ أَعْلَتْهُ الْمَنَايِا الطَّوَائِمِ كَمَا يُخْلِقُ الرَّءِ الْعَيُونُ اللَّوَامِحُ كَمَا يُخْلِقُ الرَّءِ الْعَيُونُ اللَّوَامِحُ (٥) ومن سوء الأدب في المجالسة: أن تقطع على جليسك حديثه، أو تَبدُرَه إلى عام ما ابتدأ به منه خبراً كان أو شعراً ، تُنتِمُ له البيت الذي بدأ به ، تريه أنك أحفظُ له منه . فهذا غاية في سوء المجالسة ، بل يجب أن تصنى إليه كأنك لم تسممُه قط إلاّ منه (٥) .

قيل لدَاوُدَ الطَّائِقِ" : لم تركت مجالسة النّاس ؟ قال : ما بَقِيَ إِلاَّ كبير من يتحفّظُ عليك ، أو صغير لا يُوتِرُك .

<sup>(</sup>۱) هو : عبد الله بن يزيد بن عمرو، أبو قلابة الجرى ، عالم بالقضاء والأحكام ، من أهل البصرة، توفى سنة ١٠٤ ه . انظر تهذيب التهذيب ٢٣٤/ ، شذرات النهب ٢٦/١ .

<sup>(</sup>۲) ابن شبرمة : عبدالله بن شبرمة الضبى ، تولى قضاء السواد لأبى جعفر النصور، وكان عفيفاً صارماً. عاقلا جوادا ، ثقة قليل الحديث ، توفى سنة ١٤٤ هـ ، نظر شذرات النهب ٢١٥/١ ، تهذيب التهذيب ٥/٠٥٠ . (٣) ب : الأستر .

<sup>(</sup>٤) ورد الببت الثانى فقط في الديوان ٢٩ ، وويه : فمابدل كما ، وانظرها معا في النمثيل والمحاضرة ١٦٧ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٦) أبو سليمان من نصير الطائى الحكوفى ، من أكابر الزهاد ، وخيار التابعين ، توفى سنة ١٦٥ هـ ، انظر تاريخ بغداد ٣٤٧/٨ ، وفيات الأعيان ١٧٧/١ .

وقال عبدُ الرحمن بنُ أبى كيلى: لا تجالسُ عدوَّك ، فإنه يحفظُ عليك سقطاتيك ومُخاريك في صُوَّابك.

قالت الخنساء:

إِنَّ الجليسَ يقولُ القَوْلَ تَحْسَبُهُ خيراً وهَيْهاَتَ فَانْظُرْ مَابِهِ (١) الْتَمَسا

كان يقال : رأسُ التّواضع ، الرّضا بالدُّون من المجلس . وهـذا يُروى عن البن مسعود أنّه قال : إنّ من التواضع أن تَرْضى بالدُّون من المجلس ، وأن تبـدأ بالسّلام مَنْ لَقيت .

قال إبراهيمُ النَّخَعِيّ : إنّ الرجلَ ليجلِسُ مع القومِ فيتَكَلَّمُ بالكلام ، يريدُ الله به ، فتصيبُه الرَّحة فتعمُّ من حوله ، (٢) وإنّ الرجل يَجْلسُ مع القوم فيتكلّمُ بالكلام يُسْخطُ الله به ، فتصيبُه السَّخْطَةُ فتعمُّ مَن حوله (٢) .

كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوماً في مجلسه ، فرفع رأسته إلى السّماء ثم طأطأه (٢) ثم رفعه فسُئل عن ذلك ، فقال : « هؤلاء قوم كانوا يذكرون الله فهزلت عليهم السّكينة ، وغَشيتهم الرَّحَة ، وحقّهم الملائكة كالقُبّة ، فاما دنت منهم تكلّم رجل منهم (٥) يباطل فرُفعت عنهم ، ثم تلا : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يَوْمِئذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (١) ﴾ .

وفي حديث أبي هريرة عن النبيّ عليه السلام (٠) ، أنه قال : « ما جلسَ قوم ْ

<sup>(</sup>١) في ب : ماله ، ولم أعثر عليه في الديوان . (١) ساقطة من ت .

 <sup>(</sup>٣) ف ب طأطأ . (٤) سورة الجائبة اكية : ٢٧ . (٥) سافطة من ب .

سَجِلساً يقرءون فيه القرآن ، ويذكرون الشَّنَن ، ويتعلمون العلمَ ويتدارسونه بينهم ، إلاّ حَفّت بهم الملائكة ، ونزلت عليهم السَّكينة ، وغشبتهم الرحمة ، وذكر ُمُ اللهُ فيمن عنده . فقيل له : يارسولَ الله ! الرّجل ُ يجلسُ إليهم وليس منهم ، ولا شأنهُ مشأنهم ، أنأخُذه الرحمة معهم ؟ قال : نعم ، هم القومُ لا يَشْقى جليسُهُم » .

أنشد أبو العباس أحمد بن يحيي تَمْلَب ، ويقال إنها له :

إِنْ صَعِبْنَا الْمُلُوكَ تَاهُوا وَعَقُوا واسْنَخَقُوا كِبْرًا بِحَقَّ الجُلِبسِ أَوْ صَعِبْنَا النَّجَارَ صِرْنَا إِلَى النُبُوْ سِ وعُدْنَا إِلَى عِلَدِ الفُلُوسِ وَعُدْنَا إِلَى عِلْمُونَ الطُّرُوسِ (۱) فَلَوْسِ فَلْزِمْنَا البُيُوتَ نَسْتَخْرِجُ العِلْمَ مَ وَعَلاَ بِهِ بُطُونَ الطُّرُوسِ (۱)

كان يقال: ذَوُو المروءة والدّين ، إذا أحرزوا القوتَ لزموا البيوت. أنشد أبو عبدالله بن الأعرابي -- صاحب الغريب (٢) -- :

لَنَا جُلَسَانِهِ مَا كَالُ حَدِيْبُهُمْ أَلْبًا بِهِ مَأْمُونُون غيبًا وَمَشْهَدَا يُفِيدُ وَنَا اللهِ مَا مُونُون غيبًا وَمَشْهَدَا يُفِيدُ وَنَا اللهِ مِنْ عَلَمْ مِا عَلَمْ مَا مَضَى وعَقَلًا وتَأْدِيبًا ورَأْيًا مُسَدّدًا بلا فِيْنَةً يَمُنْهُمُ ولا سُوءِ عِشْرَةً ولا نَتْقِ مِنْهُمْ لِسَانًا ولا يَدَا فَإِنْ قَلْتَ أَمُواتُ فَلَسْتَ بَكَاذَب وإن قلتَ أحيانٍ فَلَسْتَ مُفَنّدًا (١٠) فَإِنْ قلتَ أحيانٍ فَلَسْتَ مُفَنّدًا (١٠) مَلْمُ اللهُ مِنْ مُلَانًا ولا يَدَا مَلْمُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مِنْ مُلَانًا ولا يَدَا مُلَانًا ولا يَدَا مُلَانًا ولا يَدَا فَلِيهُ فَلَسْتَ مُفَنّدًا (١٠) مَلْمُ اللهُ مِنْ مُلْمُ اللهُ مِنْ مُلِيدًا اللهُ مِنْ مُلْمُ اللهُ مِنْ مُلْمُ اللهُ مِنْ مُلْمُ اللهُ وَلا سُوءِ عَلَيْهُ اللهُ مِنْ مُلْمُ اللهُ وَلا يَدَا لَا عَلَيْهِ فَلَانُ وَلا يَدَا لَا اللهُ مِنْ مُلْمُ اللهُ مِنْ مُلْمُ اللهُ اللهُ مِنْ مُلْمُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالْعُوا عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ

ولهذا الشمر خبر لابن الأعرابي مع أحمد بن محمد بن شجاع ، ذكرنا. مع

<sup>(</sup>۱) يروى : تاهوا علينا ، ولزمنا البيوت نستكثر . وانظر الأبيات في جلم البيان العلم ٢٠٣/ .

 <sup>(</sup>۲) محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي ، أبو عبد الله ،راوية علامة باللغة من أهل الكوفه، لم ير أحد في علم الشعر أغزر منه ، مات سنة ۲۳۱ هـ . انظر معجم الأدباء ۱۸۱/۱۸ ، وفيات الأعيان ۱ /۲۹۶ ، ناريخ بغداد ۵/۷۸ .

 <sup>(</sup>٣) ويروى: يعيروننا . (١) جامع بيان العلم ٢/٢٠٠ ، معجم الأداء ١٨ / ١٩٠ .

مع الأبيات في آخر كتاب « بيان العلم وفضله » . ولمحمد بن بشير في هذا المعنى من قصيد له :

ءَنْ عِلْم ِ مَا غَابَ عَنِّي فِي الوّرَى الكُتُبُ فصرتُ في البيت مَسْرُوراً تُحُدُّثُنَى فَلَيْسَ لِي فِي أَنَاسِ عَيْرَهُمُ أَرَبُ فَرْدًا ثُخَـبِّرْنَى الَوْتَى وتَنْطِقِ<sup>(١)</sup> لِي ولاً خَلِيطُهُمُ للسُّوءِ مُرْتَقِبُ لله من جُكساء لا جَليسهم ولاً أيلاًقيه مِنْهُمْ مَنْطِقٌ ذَربُ (٢) لا بَادرَاتُ الأَذَى يَخْشَى رَفيقُهمُ أُخْرَى اللَّيَالَى على الأَّيَّامِ وانْشَمَبُوا (٢) أَبْقُوا لنا حِكَماً تَبْقَى مَنَافِعُهَا إِن شَنْتَ مِن مُمْكَرِمِ الآثَارِ يَرْفَعَهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ثَقَاتٌ خِسِيرَةٌ نُجُمُّ ا في الجاهَليَّةِ تُنْبيني بها العَرَبُ أو شِئْتَ مِنْ عَرَب عِلْمًا بَأُوَّلِهِمْ تُنبِّي وَتُحَبِّرُ كيفَ الرَّأْئُ والْأَدَبُ أو شِئْتَ من سِيرِ الْأَمْلاَكِ من عَجِمِ حتى كَأْنِّي قَدْ شَاهَدْتُ عَصْرَهُمْ وقَدْ مَضَتْ دُونَهُمْ مِنْ دَهْرِ نَا حِقَبُ مَا مَاتَ قوم إِذَا أَبْقُوا لنا أَدبًا وعِلْمَ لاينِ ولا بَأَنُوا ولا ذَهَبُوا(١)

قال رسولُ الله حلّى الله عليه وسلّم: «كفارةُ ما يكون فى المجلس من اللَّغط<sup>(٥)</sup> أن تقول: سبحا نَك اللّهُمّ وبحمدك، لا إله إلاّ أنت، أستنفرُك وأتوبُ إليك » .

#### وفي حديث آخر :

<sup>(</sup>١) ١: وتنظر .

<sup>(</sup>٧) البادرة : ما يصدر عن الحدة في الغضب من قول أو فعل ، والذرب : حدة اللسان وسلاطته .

<sup>(</sup>٣) ب: والشعب، وانشعب: تفرق وتبدد.

 <sup>(</sup>٤) انظر الأبيات في جامع بيان العلم ٢٠٣/٠.

«كفارة ما يكونُ في المجلس ألاّ تَنُومَ حتّى تقول : سُبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك لا إله إلا أنت ، أستنفرُك وأتوبُ إليك ، ياربّ تُبْ على واغفرْ لى ، فإن كان كان على لل أنو (١) كان كفارته ، وإن كان مجلسَ ذكر كان كالطاّ بع عليه » .

وقال حسّان بن عطيّة : ما من قوم كا نوا في مجلس المو في نفتموه بالاستنفار إلاّ كُتُبِ لهم مجلسُهم ذلك استنفاراً (٢) كله .

وروى عن جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن ، في قول الله عز وجل : ﴿ وَسَبِّحْ عَمَدُ وَرِي عَنْ جَمَاعَةً مِنْ أَهُلُ العلم بتأويل القرآن ، في قول الله عز وجل : ﴿ وَسَبِّحْ يَحَمَّدُ رِبِّكَ حَيْنَ تَقُومُ مُنَ كُلُ مِهُم تَقُولُ فيه : سبحانك اللهم و بحمدك ، أستنفرك وأتوب إليك ، قالوا : ومن قالها غفر له ماكان منه (أ) في المجلس .

وقال عطاء: إن كنتَ أحسنتَ ازددْتَ إحسانًا ، وإن كان غـبرُ ذلك ، كان كفارة.

ومنهم من قال : تقولُ حين تقومُ : سبحان الله وبحمده من كل مكانٍ ومن كلُّ مجلس .

<sup>(</sup>۲) في أ : استغفار .

<sup>(</sup>٤) ين ب زعم .

<sup>(</sup>١) «لفظه في ب.

<sup>(</sup>٣) سورة الطور آية : ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) ساقط،نب.

## بابُ حَمْد اللَّسَانِ وفَضْل البيان

قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم : « إنّ الرجلَ ليتكلمُ بالكلمةِ من رضوانَ الله ما يظنّ أنها تبلغ ما بلنت يكتب الله(١) له بها رضوا نه إلى يومِ القيامة حتّى يلقاه ...(٢) » الحديث .

قال مُعَاذ : قلت يا رسول الله ! أَيُّ الْأعمال أفضل ؟

قال : « لا يزال لسانك رَطْبًا من ذكر الله » .

وروى عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال : « أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةَ اللَّسَانَ ، تَدْفَعُرُ بِهَا الدَّمَ » .

وقال عليه السلام: « أفضلُ الجهاد كلةُ حقٌّ عند ذي سُلطان جائر ».

قال أبو عَنَبَة الخُولانى رحمه الله: رُبّ كامة خير من إعطاء المال. وقال أبانُ ابن سُائِم : كُلّة حكمة الله من أخيك ، خير الكمن مال يعطيك؟ لأن المال يطغيك ، والكامة تهديك .

فالوا: خير الكلام ما دل على هدّى، أو نهى عن ردّى .

ذُكِرَ عند الأحنف بن قبس : الصمتُ والكلامُ ، فقال قومُ : الصمتُ أفضل أنقال الأحنف : الكلامُ ينتفعُ الصمت لا يعدو صاحبه ، والكلامُ ينتفعُ به من سمعه ، ومذاكرةُ الرّجال تلقيمُ لعقولها .

<sup>(</sup>١) ساقط من ١.

 <sup>(</sup>۲) سترد بفیة الحدیث فی باب تال س۷۹ ، وقد أخرج ابن ماجة نحوه معلولا فی سننهس ۱۳۱۳ حدیث
 ۲۹ ۲۹ ۲۹ ۰

<sup>(</sup>۴) سافعار من ب .

وروى عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال : « رحم اللهُ عبداً تَكُلّم بخيرٍ فَغَيْمَ ، أو سكت فسَلِم » .

قال سَمِيدُ بنُ جُبَيْر : رأيتُ ابن عبّاس رضى الله عنه فى الكمبة آخذاً بلسانه وهو يقول : يا لسانُ قل خيراً تغنم ، أو اسكت تَسْلم .

وقالوا: الشَّكوت سلامة ، والـكلامُ بالخير غنيمة ، ومن غنم أفضل ممن سلَّم .

قال أعرابى : من فضل اللَّسَان ، أن الله عزّ وجلّ أنطقه بتوحيده من بيمن سائِر الجوارح.

وقال عبدُ الملك بن مروان : الصمتُ نُومٌ والنُّطق يقظة .

قال خالدُ بنُ صَفْوان : ما الإنسان لولا اللسان إلاّ صورة تُمَثَّلَةَ ، أو بهيمة مرْسَلَة (١) ، أو منالَّة مهملة.

كان يقال: الأنسُن خَدَمُ القَرَائِعِ.

قال ربيعةُ الرأى(٢) : السّاكيت بين النائم والأخرس .

قالوا : إنما المرء بأصَّغَرَيه : لسا به وقلبه .

كان يقال : اللسانُ ثُرجان الفُؤاد ، واللسَانُ حيَّةُ الفم .

كان يقال: يجد البليغُ من ألم السَّكوت ما يجد العيُّ من ألم الكلام.

وقالواً : المرهِ مخبوعٍ تحت لسانه .

<sup>(</sup>١) ني ب: منهلة .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو عثمان ربيعة بن فروخ ، من موالى المتيميين ، كان من أجود الناس رأيا وعلما ومنطقا ولها.
 لقب ربيعة الرأى ، ترجمته في تهذيب التهذيب ۲۰۸/۳ ، الوفيات ۱۸۳/۱ ، تاريخ بغداد ۲۰/۸ .

وقال حسان بن أابت:

لِسَانَى وَسَيْنَى صَارِمَانَ كِلاَهُمَا وَيَبْلغُ مَالاَ يَبْلُغُ السَّيفُ مِذْوَدِي (١) وَهَالَ جرير:

ولَيْسَ لِسَيْفِ فِي العِظاَمِ بَقَيَّةٌ ولاالسَّيْفَأَشْوَى وَقَعْمَةً مِنْ لِسَانِياً (١) وقال الخليل بن أحمد :

أَى شيء من اللَّبَاسِ عَلَى ذِي السَّسِرُوِ أَبْهَى من اللَّسَانِ البَهِيِّ (٢) على اللَّسَانِ البَهِيِّ (٢) على الرجل من الفصاحة والبيان ، ولا شيء أزين على الرجل من الفصاحة والبيان ، ولا شيء أزين على المرأة من الشحم .

قال الشاعر:

وَكَانِنْ تَرَى مِنْ سَاكِتٍ (١) لَكَ مُعْجَبِ زِيادُتُه أَو نَقَصُهُ فَى النَّـكَثْلُمِ لَيَادُتُه أَو نَقَصُهُ فَى النَّـكَثْلُمِ لَسَانُ الفَتَى نَصَفُ ، ونَصَفُ فُؤَادُه فَلَم بَبْقَ إِلاَّ صُورَةُ اللَّمْمِ والدِّمِ (١٠)

<sup>(</sup>١) المذود : اللسان ، والغار البيت في ديوانه ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) وردت الشطرة الأولى في ب: لسانى وسيفى سارمان كلاهما أيضاً ، وأحسب أنه تكربر من الناسخ المهطرة العبيت السابق ، وما هنا موافق لرواية الديوان ٢٠٦٠

<sup>(</sup>٣) السرو: المروءة في شرف ، وانظر البيت مع أبيات أخرى سترد بعد في عيون الأخبار ١٠٠/١، جلمع بيان العلم ١٦٨/٢.

<sup>ّ (1)</sup> في ا : صامت .

<sup>(</sup>٥) نسب الجاحظ البيتين في البيان ١٨١/١ إلى الأعور الشي ، ونسبا في هامس التحقيق أنهما لزهبر فو معلقة وهيد في البيتين وأخ لهما تالت سيرد بعد ، بين أبيات معاقمة وهيد في شرح ديوانه لثعلب ط طر السكتب ١٩٤٤ وفيه أصح روابات المعلقة . نعم وجدتهما منسويين له في جمهرة أشعار العرب ١٥٠ وفي المعلقات ط معلمة الموسوعات سنة ١٣١٩ هـ ، وفي ذاك الأخيرعلق الأستاذ الشنقيطي على البيتين بأنهما ليسالوهير بل المخطفي جد جربر ، وفي حماسة البحتري ورد البيتان ممتين نسبهما في الأولى س ٢٠٥ المي عبد الله بن معاوية المجانزي مع ورود الشطر الأول هكذا: وكائن فتي من معجب لك حسنه ، ونسبهما في الثانية س ٢٦٧ الى وهير، لوفئ فصل المقال ١٨٤ ، ود في اسبتهما بن الهيثم بن الأسود النخعي ، وبن الأعور الشني .

قال أبو العتاهية<sup>(١)</sup>:

والناس خوض في الكلام وألسُنْ وأقرَّبُها من كلَّ خيرٍ صَدُّوقَهَا (١)

وروى ابنُ عمر قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن من البيان لسحرا » . فتأولت طائفة هذا على الله لأن السحر مذموم ، وذهب الأكثر (٢) من أهل العلم ، وجماعة من أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان وأضافه إلى القرآن ، وقد أوضحنا هذا في كتاب التمييد ، والحد لله .

وقد قال عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله ، لرجل سأله حاجة فأحسن المسألة ، فأعجبه قوله وقال : هذا — والله — السحرُ الحلال.

وقال على بن العبّاس الرومي :

وَحَدِيثُهَا السَّمْ الْحَلَالُ لَوَ أُنَّه لَمْ يَجْنِ قَتْلَ الْمُسْلِمِ الْمُلْتَحَرَّزِ ('') فَ أَيْه لَمْ الْمُلْتَحَرِّزِ ('') فَ أَيْلَاتُ عَدْذَكُرتُها في موضعها من هذا الكتاب.

وقال الحسن : الرجال ثلاثة ، رجل بنفسه ، ورجل بلسانه ، ورجل عاله .

وكان يقال: في اللسان عشر خصال: أداة يظهرُها البيان، وشاهد يخبر عن الضمير، وحاكم يفصل به القضاء، وناطق يرد به الجواب، وشافع تقضى به المحاجات، وواصف تعرف به الأشياء، وواعظ ينهى به عن القبيع، ومُعَزَّ تسكنُ

<sup>(</sup>۲) سا<del>قط</del>ه من ب.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۷۷.

<sup>(</sup>٣) ب: الأكثرون .

<sup>(</sup>٤) المتحرز : المتوفى والتحصن ، واقتلر البيت في ديوانه .٩ ٠٠، الأمالي ١/ ١٨، نهاية الأرب ٧١/٧ .

به الأحزانِ ، وملاطفُ تذهب به الضغينة ، ومو نق مُميِّلْهِي الْأَسْمَاعِ .

ونظر معاوية إلى ابن عبّاس رضى الله عنهما ، فأتبعه بصره ثم قال متمثلا : إذا قَالَ لَمْ يَتْرُكُ مَقَالًا لِقَائِلِ مُصِيبٍوَكَمْ يَثْنِ اللسّانَ (١) عَلَى هُجْرِ يُصَرِّفُ بِالْقَوْلِ اللّسَانَ إِذَا انْتَحَى وَيَنْظُرُ فِي أَعْطَا فِهِ نَظَرَ الصَّقْرِ (١)

ولحسان بن ثابت في ابن عبَّاس :

إذا قال كُمْ يَبْرَكُ مَقَالاً لِقَائِلٍ مُعنطَلَقات لا تَرَى يَيْنَها فَصْلاَ شَقَى وَكَنَى مَا فِي النَّفُوسِ فَلَمْ يَدَعْ لِنِي إِرْبة فِي القَوْلِ جِدًّا ولا هَوْلاً (٧) في النَّفُوسِ فَلَمْ يَدَعْ لِنِي إِرْبة فِي القَوْلِ جِدًّا ولا هَوْلاً (٧) في أبيات قد ذكرتها في باب ابن عباس من كتاب « الصحابة ».

كان يقال: الجمالُ في اللسان.

قيل لأعرابى : ما الجمالُ ؟ قال : طولُ الجسم ، وضَخَمُ الْهَامَة ، ورُحْبُ الشَّدْقِيِّ وبُعْدُ الصَّوْت .

قال حبيث :

لِسَانُ اللَّهُ من خَدَم الفُؤَادِ (١)

<sup>(</sup>١) ١: الرجال

 <sup>(</sup>٢) و المقد ٢/٠٧٠ : « ولم يقف ... لعيى » مكان لقائل عصيب ، وانظر عيون الأخبار ١٧٠/١ ،
 معجم الأدباء ٢/٨٨٠ . والهجر : القبيح من المكلام .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧٤ ، المقد الفريد ٣/٧٦ ، عيون الأخبار ١/٧٠٠ ، معجم الأدباء ٢/٦٦ ، وفيها : بملتقطات . والملتقطات : المتخبرات .

<sup>(</sup>٤) عَزبيت لحبيب بن أوسى الطائن أبي تمام وصدره : وبما كانت الحسكماء ثالت : ديوانه ٨٠ .

وقال آخر :

والقَوْلُ يَنْفُذُ مَالاً تَنْفَذَ الإِبَرُ (١)

(<sup>۲)</sup>قال امروُّ القيس<sup>(۲)</sup>:

وجُرْحُ اللَّسَانِ كَجُرِحِ اليدِ(")

قال ابن أبي حازم ،

أَوْجَعُ مِنْ وَقُمَّةِ السَّنَانِ لِنِيى الحِجا وَخْزَةُ اللِّسَانِ(١)

<sup>(</sup>١) عجزبيت للا خطل ، وصدره : ﴿ حَيَّ أَقْرُوا وَهُمْ مَنْ عَلَى مَضْمَى ۞ ديوانه ١/٥٠١، البيان ١/٥١٠. ١٠٠

<sup>(</sup>٧) عجز بيتوصدره : هولو عن تناغيره جاء في والنتا : الحديث المنقصر، وانظر ديوانه ه ١٨ العقدالفريد.

<sup>(</sup>٣) سالط من ب.

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار ٣/١٨٤ وفيه : وخزة السنان .

باب ذَمِّ (١) العِيُّ وحَشُو الحَكَلَام

قال أبو هُريرة: لاخيرَ في فُضُول الكلاَم.

وقال عَطَاء :كانوا يكرهون فضولَ الـكلام .

وقال: بتُركِ الفُصُول تَكُمَلُ العُقول.

(٢) وقال: فضول الكلام ما ليس في دن ولا دُنيا مباحاً (١)

وقال : الصَّمْت صِياً نَهُ ۖ اللِّسَانِ ، وسترُ العيِّ .

وقالوا : الميّ الناطق أعْياً من العي الساكت .

وقالوا: أحسنُ الكلام ماكان قليلُهُ يُعنيكَ عن كثيرهِ، وما ظهر معناهُ في لفظه.

وروى (١) عن عبدالله بن عُمر ، آنه قيل له : لو دعوت لنا بدَعَوَات . فقال : اللّهم اهْدِنا وعافنا وارْزُقنا . فقال له رجل . لو زِدتنا يا أبا عبد الرحمن ؛ فقال : أعوذُ بالله من الإسهاب .

وقال شُنَقُ بن مَا تِع(٣) : (١) من كثر كلامه كثرت خطاياه .

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من كثر كلامه كثر سقطه . أ

قال يمقوب عليه السلام لبنيه : يا بَنَّ إذا دخلتم على السلطان فأقلُّوا الكلام .

قال ابن مُعَبِّيرة:مامن شيء إلاّ وهو محتاجٌ إلى فضوله يوماً ، إلاّ فضولُ الكلام.

<sup>(</sup>١) ساقط من ب -

<sup>(</sup>٢) ساقط من من م .

 <sup>(</sup>٣) ا: سبعى بن الهم ، ب : شقى بن مانع . والصحيح ما أثبتناه ، الخطر ترجمته في تهديب التهذيب
 ٢٦٠/٤-

<sup>(1)</sup> من هنا وتنقس نسخة ب نقصا كبيراً ، إذ سقط منها بقية هذا الناب ، وأربعة أبواب أخرى تالية .

قال الحسن : رحم الله عبداً أوْجز في كلامه ، واقتصر على فصاحته ، فإن الله يكرهُ كثرة الكلام .

وكان يقال: أفضل الكلام ما قلّت ألفاظه وكثرت معانيه ، أخذ هـ ذا المعنى أحمد بن إسماءيل الكانب (١) فقال:

خيرُ الكَلاَمِ قَلْيِلْ عَلَى كَشِيرٍ دَلِيلُ والعِيْ مَعْنَ قَصِيرُ يَحْوِيهِ لَفْظُ طَوِيلُ وقال أبو العتاهية(٢):

الصَّمْتُ أَلْيَقُ بِالْفَتَى مِنْ مَنْطِقٍ فِي غَـــْيْرِ حِينْهِ . لاَخَــُيْرَ فِي حَشْوِ الــكَلاَ مِ إِذَا اهْتَدَيْتَ إِلَى عُيُونِهِ وقال منصور الفقيه :

تَعَمَّدُ لِحَذْفِ فُضُولِ الكَلاَمِ إِذَا مَا نَأَيْتَ وَعِنْدَ التَّدَانِي وَلاَ مُتَكْثِرُ الْحَالِمِ الْحَلَمُ وَفَا الْحَالَمِ الْحَالِمِ الْحَلْمِ الْحَالِمِ الْحَالِمِ الْحَالِمِ الْحَالِمُ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْكِمِ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلْمِ الْحَلِمُ الْحَلْمِ الْمَلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْحَلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

لاتكترن حشو الكلا م إذا اهنديت إلى عيونه والصمت احسن بالعتى من منطق في غير حينه ...

والصمت احسن بالعتى وتسبهما لصالح بن عبد الفدوس .

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الخصيب، المعروف بنطاحة ، كان كاتب عبيد الله بن عبد الله بن طلعر والى خراسان ، وكان مليفا مترسلا شاعرًا أدببًا ، قتل سنة ، ٢٩ هـ . انظر معجم الأدباء ٢ /٢٩ الفهرست ١٨٠ ، وانظر البيتين في معجم الأدباء ٢ /٢٠ .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۲۸۲ ، اَلْبِیان ۱/٤/۲ ، لباب الآداب ۲۷۷ ، وفی حماسة البحتری ۳۹۴ ، أورد بیتین قریبین من هذین ، والنانی قبل الأول وها :

تَكُلَّم ربيعةُ الرأى يوماً فأكثر الكلام ، فأعجبته نفسُه ، وإلى جنبه أعرابي وفقال له : يا أعرابي ! ما تعدون البلاغة فقال : قلة الكلام . قال : ما تعدون العي فقال : ماكنتَ فيهِ منذ اليوم .

وأنشد الخَشَني (١) — رحمه الله — :

وما العِيُّ إِلَّا مَنْطِقٌ مُتَتَابِعٌ سَوَادٍ عَلَيْهِ حَقُ أَمْرٍ وبَاطِلُهُ (١)

قالت العرب: لا يجترى على الكلام إلا فائق أو مائق.

قال النَّمرُ بنُ تَوْلِبِ<sup>(r)</sup>:

أَعِذْ نِيَ رَبِّ مِنْ حَصْرٍ وَعِيٍّ وَمِنْ نَفْسٍ أَعَاكِلِمَا عِلاَجَا ومِنْ حَاجَاتِ نَفْسِيَ فَاعْصِيَمَى فَإِنَّ لِلصَّمَرَاتِ النَّفْسِ حَاجَا<sup>(4)</sup> وقال آخر:

عَجِبْتُ لَإِدْلاَلِ العَيِّ بَنَفْسِهِ وَصَمْتِ الَّذِي قَدْ كَانَ بِالحَقِّ أَعْلَمَا وَفِي الصَّمْتِ اللَّذِي الْمَدِي وَإِنَّمَا صَعِيفَةٌ لُبِّ المَرْءِ أَنْ يَتَكَلَّمَا (٠) وَفِي الصَّمْتِ سِيْرُ لَلْعَيِّ وَإِنَّمَا صَعِيفَةٌ لُبِّ المَرْءِ أَنْ يَتَكَلَّمَا (٠)

المنشى: محمد بن عبد السلام بن ثعلبة الفرطبي ، رحل إلى المشرق ومكث فيه طويلا متجولا في طلب
 الحديث ، وكان ثفة كبير الشأن ، انظر بغية الوعاة ٢٧ ، جذوة المقتبس ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) البيت لعبد الله بن بكر المزنى ، لباب الآداب ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) شاعر محضرم ، يسمى المكيس لحسن شعره ، انظر ترجمته فىالشعر الشعراء ه ١٠٥ ، اللباب ٣٣٨/٣

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار ١٠٩/١ ، البيان ١٨/١ -

<sup>(•)</sup> نسب البيتانق البيان • /٢٢٦ ، يجموعة الماني ١٦٩ المل حذيفة الحطنى جدجوير، وفي العقد الفريد٢ / ٢٦٦ الملى الحسن بن جعفر ونسبا في حماسة البحرى ٢٦٠ الملى مالك بن سلمة العبسى ، ووردا في عبون الأخبار ١٧٠/ ، معجم الأدباء ١/ ٩٠ بغير نسبة ، وفيها لإزراء العي بدلا من إدلال .

قال بعض الحكماء: لبس شيء [ إلاّ (١)] إذا ثنيته قَصُر إلاّ الكلام ، فإنك كلّما ثنيتَه طال .

قالوا : أَعْيا العِيِّ بلاغة بميٌّ ، وأُقبحُ اللَّحْنِ لحن ﴿ بِإِعرابِ .

كان مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام ويذمّه ويقول : كثرةُ الكلام الآوجد إلاّ في النّساء والضعفاء .

ذم أعرابي رجلا ، فقال : هو من يَتَامَى المجالس ، أعيا ما يكون عند جلسائه ، أبلغُ ما يكون عند جلسائه ، أبلغُ ما يكون عند نفسه .

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها المعني .

# بابٌ فى اجتناب اللّحن ، وتعلُّم الإعراب وذمّ الغريب فى الخطاب

كتب عمرُ إلى أبرى موسى : أمّا بعد ، فتفقّموا في السُّنّةِ ، وتعلَّموا العربية ورُوى عنه رحمه الله أنه قال : رحم اللهُ امرأً أصلح من لسانه .

وقال على " بنُ مُحمّد المَلُوى"(١):

رأيتُ لِسَانَ الْمَرْءَ رَائِدَ عَقْلِهِ وَعُنْوَانَهُ فَانْظُرْ عِاَذَا تُعَنُّونُ وَلَا يَعْدُ لِسَانَ اللَّمَانِ فَإِنَّهُ لَيُحَبِّرُ عَمَّا عِنْدَهُ وَيَبَيِّنُ وَلَا يَعْدُ وَيَبَيِّنُ وَلَا يَعْدُ وَيَبَيِّنُ وَيَبَيِّنُ وَيَبَيِّنُ وَيَبَيِّنُ وَيَبَيِّنُ وَيَعَلَّمُ وَيَبَيِّنُ وَيَعَلَّمُ وَيَبَيِّنُ وَيَعَلَى وَجَمَالُهُ فَيَسْقُطُمِنْ عَيْنَيٌّ سَاعَةً يَلْحَنُ ويَعَلَّهُ فَيَسْقُطُمِنْ عَيْنَيٌّ سَاعَةً يَلْحَنُ

كان عبدالله بن عمر يضربُ ولده على اللَّحن .

قال شعبة : مثل الذي يتعلم الحديث ، ولا يتعلم النحو مثل البُرْنس لا رأس له . قال المأمون لأحد أولاده – وقد سمع منه لحناً – : ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوَدَهُ ، ويَزين بها مَشْهَدَه ، ويَفَلَّ بها حُجج خصمه بمسكتات حُكمه ، ويملك مجلس سلطانه بظاهر بيانه . أو يَشُرُ أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته ، فلا يزال الدَّهْرَ أسيرَ كلته ، قاتل الله الذي يقول :

<sup>(</sup>۱) كذا وردت نسبته ق الأصل. والصحيح أنه على بن محمد بن العرتانى نسة إلى قرية عربًا من نواحى النهروان من أعمال بفداد . وقد اشتهر بابن بسام والبسامى، توف سنة ۲۰۲ه، انظر تاريخ بدداد ۲ / ۲۲، اللباب ۱۲۱/۱ ، وانظر الأبيات في معجم الأدباء ١٥١/١ ، معجم الشعراء ٢٩٠ ، زهر الآداب ١٣٨/٣ وفيها : وافد عقله مكان رائد .

إِذَا هُوَ أَبْدَى مَا يَقُولُ مِنَ الْفَمِ (')
زِيادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ فِي التَّكَــُثْمِ
فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ صُورَةُ اللَّحْمِ والدَّمِ

أَكُمْ ثَرَ مِفْتَاحَ الفُّــفَادِ لَسَانَهُ وكائنُ تَرَىمِنْ صَاحِبِلَكَ مُعْجَبِ لِسَانُ الفَتَى نِصْفُ وَنِصْفُ فُؤَادُهُ وقال المُليل بن أحمد:

لاَّ وَلاَ ذُو الذَّكاَءِ مِثْلَ الغَبيُّ لاَ يَكُونُ السَّرَى ۚ مِثْلَ الدَّنِيِّ لا يَكُونُ الْأَلَّهُ ذُو الْمُقُولِ الْمُنْ هَف عِنْدَ القِيَاس مِثْلَ العَيّ أَى شَيْءُمِنَ اللِّبَاسَعَلَى ذِي السَّــرُو أَبْهَى مِنَ اللِّسَانِ البَّهِيِّ يَنْظِمُ الحجةَ السَّنِيَّةَ فِي السِّلْهُ كمِنَ القَوْلِ مِثْلُ عِقْدِ الْهَدِيِّ أَةٍ مِثْلَ الصَّدَا عَلَى الْمُشرَفِيِّ وتركى اللَّحْن بالحَسِيبِ أَخِى اللَّهْ فاطْلُبِ النَّحْوَ الحِجَاجِ وللسِّهْ ر مُقيماً والمَسْنَدِ الَرْوَىُّ قُول تُزُوْهَى بَمْثَلِهِ فِي النَّدِيِّ والخطَابِالبَلِيغ عَنْدَجَوَابِالْ وارْفُضالقَوْلَ مِنَ طَغَارِم جَفَوْاءَ؞ْ لهُ فَقَادُوا بَعْضَهُ للنَّسَيِّ (٢) قِيمَةُ المَّرْءَ كُلُّ مَا يُحْسِنُ المَرْ ﴿ وَقَضَاءً مِنَ الإِمَامِ عَلَيْ

قال ثملب: سمعت محمدً بنَ سلاَّم يقول: ما أحدث الناسُ مُروءَةُ أَفْضِل من طلب النَّحو.

. قال عبدالله بن المُبَارِك ، اللحنُ في الكلام أُقبحُ من آثار الجِدْرِي في الوجه

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت ف حماسة البحترى ٣٦٧ وحده برواية أخرى مى :

وإن لسان المرء مفتاح قلمه لذا هو أبدى ما يجن من الفم

وقد نسبه لصالح بن عبد القدوس ، هذا وانظر التعليق السابق على البيتين بعده في ٥٠٠ .

<sup>(</sup>۲) الألد : الخصم الذي لايجيد عن خصومته أورأيه ، والهدى : المروس ـ والطغام : الأوغاد أو الحمق. وانظر الأبيات في جامع بيان العلم ١٦٨/٢ .

وقال عبد الملك: اللحنُ هَجنة بالشريف .

قال ابن شُبرمة : إذا سرّك أن تَعْظُمَ في عين من كنت في عينه صنيراً ، ويصغر في عينك من كان فيها كبيرًا فتعيلم العربية ، فإنها تُجُرِّيك (١) وتدنيك من السلطان. قال الشاعر :

النَّحْوُ يُصْلِحُ مِنْ لِسَانِ الْأَلْكَنَ وَالْمَرْءُ تَنْكُونُمُهُ إِذَا لَمْ يَلْحَنِ وَالنَّحْوُ يُصْلِحُ مِنْ طَعَامِكَ يَحْسُنِ وَالنَّحْوُ مِثْلُ اللَّهِ إِنْ أَلْقَيْتَهُ فِي كُلِّ ضِدٍّ مِنْ طَعَامِكَ يَحْسُنِ وَالنَّحْوُ مِثْلُ اللَّهِ اللَّالِي عَلَيْهَا مِنْهَا مُقَيِمُ الأَلْسُنِ (۱) وإذا طَلَبْتَ مِنَ الْعُلُومِ أَجَلَّهَا فَأَجَلَّهَا مِنْهَا مُقَيمُ الأَلْسُنِ (۱)

رأى أبو الأسود الدُّوَلِي أعدالا<sup>(۱)</sup> للشجار مكتوباً عليها : لأبو فلان !! فقال : سبحان الله ! يلحنون ويربحون .

قال رجل للحسن البصرى : يا أبو سعيد ! فقال : كَسَّبُ الدُّوانيق شَغَلَكَ أَنْ تَقُول : يا أَبَا سعيد .

مر خالدُ بنُ صَفْوَانِ بقوم من الموالى يتكلّمون فى العربية ، فقال : لئن تكلمتم فيها لأنتم أولُ من أفسدُها .

وقالوا : العربيةُ تزيدُ في الْمُرُوءة .

وقالوا : من أحبّ أن يجد في نفسه الـكيْبَرَ فليتعلم النحو .

 <sup>(</sup>١١ ف عيون الآخبار ٧ / ٧ ، تجريك على المنطق ، وتدنيك ... النع ، وانظر العبارة أيضا في المصون
 لأبي أحمد المسكري ه ١٤٥ .

<sup>(</sup>۲) نسبت المبيات في السكامل ٢ /٢٤٨ ، زهر الآداب ١٣٨/٣ إلى إسحاق بن خلف البهرال ، وورد البيت النالث في جامع بيان العام ١ / ٨ ٥ منسوبا إلى أبي حاطب من غير تديين ، وانظرها في عيون الأخبار ١ / ٥ ١ ١، معجم الأدباء : ١ / ٧ ٢ ، والبيتين الأول والثالث في التمثيل والمحاضرة ١٦١ سن غير نسبة .

<sup>(</sup>٣) المدلم: نصف حل الدابة.

وقال أبو شِمْر ('): قارى النحو إذا دخله الـكبر استفاد السخط من الله ،والمقت سمن الناس.

وقال الخليلُ يوماً : لا يصلُ أحد من النحى إلى ما يحتاج إليه ، إلا بما لا يحتاج إليه ، فقد صار إذًا ما لا يُحتاجُ إليه يُحتَاجُ إليه .

وروى عنه فى هذا الخبر ، أنه قال : من لم يصل إلى ما يَعْنَاجُ إليه إلا بما لا يُعتاجُ إليه ، فقد صار محتاجًا إلى ما لاَيَحْنَاجُ إليه .

وروى أن هذه القصة ، عَرَضَتْ للخليل مع أبى اللهذَيْل ('') وروى أنها عرضت لأبي عُبَيَدْةَ مع النّظام ('') ، والذي تقدّم أصحُ إن شاء الله تعالى .

وقال المأمونى<sup>(1)</sup> :

سَأْتُرُكُ النَّحْوَ لِأَصْحَابِهِ وأَصْرِفُ الْهِمَّةَ فَى الصَّيْدِ إِنَّ ذَوِي النَّحْوِ لَهُمْ هِمَّةٌ مَوْسُومَةٌ بِالْمَكْرِ وَالْكَيْدِ إِنَّ ذَوِي النَّحْوِ لَهُمْ هِمَّةٌ مَوْسُومَةٌ بِالْمَكْرِ وَالْكَيْدِ يَضِرَبُ عَبْدُ اللهِ زَيْدًا وَمَا يُرِيدُ عَبْدُ اللهِ مِن زَيْدِ يَضِرِبُ عَبْدُ اللهِ مَن زَيْدِ

أراناً تؤخذ بالأيدى

رأيت ياءاد في الصيد

<sup>(</sup>١) الضبعي البصرى . من ثقات رجال الحديث ، ترجمته في تهذب التهذيب ٢٦/١٢ .

 <sup>(</sup>۲) محد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى ، أبو الهذيل العلاب ، من أثمة المعتزلة ، ترجمته في تاريخ بفداد ٣٦٦/٣ ، وفيات الأعيان ١٠٠١ .

 <sup>(</sup>٦) إبراهيم بن سيار بن هاني البصرى ، أيو إستعاق النطام من أئمة المعتزة ، ترجمته في عاريخ بغداد
 (٦) ١٩١١ ، ١٩١١ .

<sup>(</sup>٤) عبد السلام بن الحسين المأمونى ، شاعر رقيق يتصل نسبه بالمأمون العباسى ، توفى سنة ٣٨٣ ه ، انظر الوليات الركوات الوليات المريد ٢٨٧/٢ مدسوبة إلى بسن الوراق الوليات ، وقد ورد فيه البيت الأول :

كتب غسّانُ بن رفيع – المعروف بدَمَاذ (١) – إلى أبي عَبَان النحوى المازتى ::

تَفَكَّرْتُ فَى النَّحْوِ حَتَّى مَلِلَّ تُ وَأَتْعَبْتُ اَفْسِى [ به ] وَالبَدَنْ
فَكُنْتُ بِظَاهِ بِهِ عَالِمًا وَكُنْتُ بِبَاطِنِ فِهِ الْفَادِيَ الْفَادِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وقال آخر <sup>(١)</sup> :

إِنَّمَا النَّحْوُ قِيسَاسٌ يُتَّبَعْ وَبِهِ فَى كُلِّ عِلْم يُنْتَفَعْ فَإِذَا مَا أَبْصَرَ النَّحْوَ الفَتَى مَرَّ فِي الْمَنْطِقِ مَرَّا وَاتَسَعْ وَاتَّقَاه كُلُّ مَنْ جَلِيسٍ نَاطِقٍ أَوْ مُسْتَمِعْ وَاتَّقَاه كُلُّ مَنْ جَلِيسٍ نَاطِقٍ أَوْ مُسْتَمِعْ وَاتَّقَاه كُلُّ مَنْ جَلِيسٍ نَاطِقٍ أَوْ مُسْتَمِعْ وَاتَقَاه كُلُ مَنْ جَلِيسٍ نَاطِقٍ جُبْنًا وَانْقَمَعْ وَإِذَا لَمْ يُبْصِرِ النَّحْوَ الفَتَى هَابَ أَنْ يَنْطِقَ جُبْنًا وَانْقَمَعْ وَالْفَتَى الْإِعْرَابُ فِيهِ وَصَنَعْ يَقْرَأُ الْإِعْرَابُ فِيهِ وَصَنَعْ يَقْرَأُ الْإِعْرَابُ فِيهِ وَصَنَعْ وَصَنَعْ أَالْمُورَانُ فِيهِ وَصَنَعْ

<sup>(</sup>۱) م : حسان ، وقد ورد اسمه هكذا فى بقية الأصول كما ورد فى عيون الأخبار ، والصحيح أنه يدعى. رفيع بن سلمة أبو غسان ، انظر أمالى القالى ۲/۲ ۱۸ ، العقد الفريد ۲/۲۸ .

<sup>(</sup>۲) ق ۱: بظاهره ۰

<sup>· (</sup>٣) ف ب: إلى جنبه ، وكذلك في عيون الأخبار والمقد الفريد .

<sup>(</sup>٤) قائلها الـكسائى ، انظر ترجمته والأبيات في معجم الأدباء ١٩١/١٣ .

يَخْفِضُ الصُّوْتَ إِذَا يَقْرَؤُهُ وَهُوَ لَا عِلْمَ لَهُ فِيهَا ٱنَّبِعَ نَاظِراً فِيـــهِ وفي إعرابهِ فإذًا مَا عَرَفَ الخُقُّ صَدَعُ وَكَذَاكَ اللَّهُ لَوَالْمِلْمُ فَخُذْ مِنْهُ مَا شِيْتَ وَمَا شِيْتَ فَدَعْ

وَالَّذِي يَقْرُونُهُ عِلْمَــاً بِهِ إِنْ عَرَاهُ الشَّكُّ فِي الْحُرْفِ رَجَعُ أَهُمَا فِيكِ سَوَانِهِ عِنْدَكُمْ لَيْسَتِ السُّنَّةُ فِيناً كَالْبَدَعْ

كان أبو مسلم مؤدب عبد الملك بن مروان ، قد نظر في النحو ، فلما أحدث الناس التصريف لم يحسنه ، وهجا أصحابه فقال :

قد كَانَ أَخْذُهُمُ فِي النَّحْوِ يُعْجِبُنِي حَتَّى تَعَاطُوْا كَلاَّمَ الزَّانْجِ وَالرُّومِ لَكَ سَمِعْتُ كَلَامًا لَسْتُ أَعْرِفُهُ كَأَنَّهُ زَجَــلُ الغِرْبَانِ وَالْبُومِ تَرَكْتُ نَحْوَهُم وَاللهُ يَمْصِمنِي مِنَ النَّقَحْمِ فِي رَبْكَ الجِرْاثِيمِ (١) وقال عَمَّارُ الْكُلْمِيِّ :

مَاذَا لَقِيتُ مِنَ الْمُسْتَعْرِبِينَ وَمِنْ قِياسَ نَحُوهِمْ هَٰذَا الَّذِي ابْتَدَءُوا مَّهُنَّى يُخَالِفُ مَا تَأْسُوا وَمَا صَنَّعُوا عَالُوا لَحَنْتَ فَهَلَذَا الْحُرْفُ مُنْخَفِضٌ وَذَاكَ نَصْبُ وَهَٰذَا لَبُسَ يَرْتَفِعُ وَ بَيْنَ زَيْدٍ وَطَالَ الضَّرْبُ وَالْوَجَمُ وَكَثْرَةُ الْفَوْلِ بِالإِيجَازِ تَنْقَطِعُ

إِنْ قُلْتُ قَافِيَةً بِكُراً يَكُونُ لَهَا وَحَرَّشُوا بَيْنَ عَبْدِ اللهِ فَاجْتَهَدُوا فَقُلْتُ وَاحِدَةً فِيهَا جَوَابُهُمُ

<sup>(</sup>١) البيئان الأول والثاني في معجم الأدباء ١٩٤،١٩٣/١٣ وقد ورد الشطر الأول من الناني ميه : يمعل نعل لاطاب من كلم .

مَا كُلُّ قَوْلِيَ مَشْرُوحٌ لَكُمُ ۚ فَخُذُوا حَتَى أَعُودَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ غُذُوا فَتَعْرِفُوا مِنْهُ مَعْنَى مَا أَفُوهُ بِهِ \_ كُم بَيْنَ قُوم قَدِ احْتَالُوا لِمَنْظِقِهِمْ وَكَبِينَ قُومٍ رَأُوا أَشْيَا مُعَايَنَةً إِنِّى رُبِيتُ بأَرْض لَا يُشَبُّ بِهَا وَلَا يَطَا القِرْدُ وَالْخِنْزِينُ تُرْبَتُهَا وقال أبو هفان<sup>(٣)</sup> :

مَا تَعْرُفُونَ وَءَا لَمْ تَسَرِّفُوا فَدَعُوا بِمَا تُعْذِيتُ بِهِ وَالْقُولُ يَتَّسِعُ كَأُنَّنَى وَهُمْ فِي قَوْلِهِ شَرَعُ(١) وَ بَيْنَ قُوْمٍ عَلَى الإِغْرَابِ قَدْ طُبِعُوا وَ بِينَ قُومٍ حَكُو ا بَعْضَ الَّذِي سَمِعُوا نَارُ الْمَجُوسِ وَلَا تُبْنَى بِهَا البِيَعُ كَكِنْ بِهِ الرِّيمُ وَالرُّ نُبَالُ والصَّبْعُ (٧)

> وأن تَلْبَسَ قوهيّا(١) فَكُنْ عِلْجًا تَبيطيًّا (°) وكنْ مَعْ ذَاكَ نَحْويًّا

إِذَا مَا شَنْتَ أَنْ تَحْظَى وأنْ تصْبيحَ ذَا مالِ وإِنْ سَرَّكَ أَنْ تَشْقَى وأَنْ تُصْبِحَ مَقْلِيًّا َ فَكُنْ ذَا نَسَبِ مَنْخُمِ

<sup>(</sup>١) شرع : سواء .

<sup>(</sup>٢) انظرَ الأبيات في معجم الأدباء ١١/ ٢٢٨ ، أوردها الأخفش رواية عن أحد الاعراب .

<sup>(</sup>٣) أبوهفان عبد الله بن أحمدبن-رب المهزميء كانشاعراً عالما راوية. من أهل البصرة ، وسكن بنداده. قال السيوطي في بغية الرعاة ، كان مقترا ضبق الح ل عيلبس مالايكاد يستر جسده . توفي سنة ٧ ه ٧ هـ. انظر اللباب. ٣ / ١٩٤ ، تاريخ بفداد ٩ / ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) التوهم : الثوب الأبيس.

<sup>(</sup>٥) العاج : الرجل ، ف كفار العجم ، والنبيط والنبيط والأنباط : جيل من الفرس ، كانوابنزلون بالبطائج بن الحراقين كاثوا يستنهطون للياه الجوفية لاستمالها ف الزراعة .

## بابُ اختِلاف عِبار تبيم عَن البلاغة

قال الْمُفَضَّلُ الضَّبِّ لَأَعرابي : ما البلاغة ؟ قال : الإيجازُ في غير عجز ، والإطناب في غير خَطَل .

وقيل للأحنف: ما البلاغة ؟ قال: الإيجازُ في استحكام الحجج، والوقوف عند ما أيكتني به.

وقال خالدُ بن صَفُوان لرجل كثر كلامه : إنَّ البلاغة ليست بكثرة الكلام، ولا بخفَّة اللسان، ولا كثرة الهَذَيَان. واكنها إصابة المعنى والقصد إلى الحجة.

وقيل لأعرابي : ما البلاغة ؟ فقال : لمحة دالَّه .

وقيل لبِشَر بن مالك : ما البلاغة ؟ قال : التقرُّب من المعنى ، والتباعدُ عن حَشْعِي السَّعَلَام ، ودلالةُ بقليل على كثير .

سئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : ما البلاغة ؟ فقال : القصد إلى عين الحجة بتقليل اللفظ .

وقال غيره : البلاغة معرفة الفَصْل من الوصل ، وفرق ما بين الْمُشْتَركُ والْمُفَرَد وفصلُ ما بين المُشْتَركُ والْمُفَرد وفصلُ ما بين المقيّد والْمُطْلق ، وما يحتمل التأويل ويستغنى عن الدليل .

وقيل لبعض اليو نانية : ما البلاغة ؟ قال : تصحيح الأقسام ، واختيار الكلام . وقيل لرجل من الرّوم : ما البلاغة ؟ قال : حسن الاقتصاد عند البديهة ،والفرّارة وم الإطالة .

وقيل لرجل: ما البلاغة ؟ فقال: حسنُ الإشارة ، وإيضاحُ الدلالة ، والبَصَرُ الإلحجة ، وانتهازُ مواضع الفرصة .

وسأل معاوية بن أبى سفيان صُحَارًا العبدى ؟ ما البلاغة عندكم ؟ ، قال : الإيجاز . قال : ما الإيجاز ؟ قال : أن تقول فلا تخطئ ، وتسرع فلا تبطئ . فقال معاوية . وكذلك تقول ؟ قال : أقلني يا أمبر المؤمنين . أنت لا تخطئ ولا تبطئ .

وقد روى مثل هذا الممنى للحَجّاج مع ابن الْقَبَعْثَرَى . فالله أعلم . وقالوا : أبلغُ النّاس أحسنُهم بديهة ، وأمثلُهم لفظاً .

قال خالد بن صفوان : خيرُ الكلام ما ظَرُ فَتْ مَمَانِيه ، وشَرُ فَتْ مَبَانِيه ، والتذَّت به آذان سامعيه .

## بابُ مَن خَطَبَ فَأَرْ يَحِ (١) عليه

قال الحرُّ بن جابرُ ، وكان أحــد حكماء العرب — فيما أوصى به ابنه : وإياك وانخطّب فإنّها مشوّارُ كثير العثّار .

صعد عثمان بن عفّان رضى الله عنه على المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم أرَّنج عليه ، فقال: أمّا بعد ، فإن أول كُـلَّ مركب صعب ، وماكنا خطباء ، وسيعلم الله ، وإن امرأ ليس بينه وبين آدم أب<sup>(۲)</sup> حى لموعوظ .

ويروى أن عثمان بن عفّان رضى الله عنه صعد المنبر فأرتج عليه . فقال : إن أما بكر وعمر كانا يُعيدان لهذا المقام مقالا ، وأنتم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال . . .

وروى في هذا الخبر : أنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل .

وروى أن عثمان لمّا بويع ، قام فحمد الله وأثنى عليه مم أرتبج عليه، فقال : وَلِيناكُم وَعَدَلْنا فَيكُم ، وعدلنا عليكم خير من خطبتنا فيكم، فإن أعش يأتكم الكلام على وجهه . وروى أن عبد الرحمن بن جابر بن الوليد ، خطب الناس على منبر حمص فأرتب عليه ، فقال : يأهل حمص ! أنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام خطيب مصقع (٢) ، ثم نزل .

وأرتَج يوماً على عبد الملك بن مروان ، فقال : نحنُ إلى الفضل في الرأى ،أحوجَ منا إلى الفضل في المنطق .

<sup>(</sup>١) أى اسمغلق عايه السكلام . (٢) ساقط من ١، ٠٠

<sup>(</sup>٣) الحطيب المصفم : البليم ، أو العالى الصوت ،أو الذي لاير عج عليه في كلامه .

وأرتب على معن بن زائدة ، وهو على المنبر ، فضرب بيده ثم قال : فتى حرب لا فتى منابر .

صعد عبدالله بن عامر منبر البصرة ، تفصر ، فشق ذلك عليه ، فقال له زياد : أيَّها الأمير ! إنك إن أقمت عامَّة من ترى أصابهم أكثر مما أصابك .

صعد على بن أرطاة المنبر ، فقال : الحمد لله الذي يطعم هؤلاء ويسقيهم .

أُرتَج على خالد بن عبدالله القَسْرى على منبر الكوفة ، فقال: إن هذا الكلام يجى الحيانًا و يَعْزُبُ أحيانًا ، ويَسْهُل عند مجيئه ، ويَعْشُر عند عُزوبه طلبه ، ورعا مطلب (۱) فأي، وكو بر فعصى (۱) ، فالتأتى لمجيئه أيسَر من التعاطى لابيّه وهو يخلج (۱) من الجرئ جنانه ، وينقطع من الذّرب لسانه ، فلا ينظره القول إذا السع (۱) ، ولا يكسره النطق إذا امتنع ، وسأعود فأقول إن شاء الله .

خطب رجل من الأزد أقامه زياد المخطبة على منبر البصرة ، فلما رقى المنبر ، وقال الحمد لله ، أرتج عليه ، فقال : قد والله همت الآ أحضر اليوم ، فقالت لى امرأتى : نشدتك الله إن تركت الجمعة وفضلها ، فأطعتها ، فوقفت هذا الموقف ، فاشهدوا أنها طالق . فقالوا له : انزل قبحك الله . وأنزل إنزالا عنيفاً . وقد قيل : إن هذه القصة لوازع البشكرى ، وفي ذلك قال الشاعر :

وما ضَرَّ نِي أَلَّا أَنُومَ مُلْطِئْبَةٍ وَمَارَغْبَتِي فِيمِيْلُ مَاقَالَ وَازِعُ (٥)

<sup>(</sup>١) في ا : طلبه ، وما أثبتناه موافق لما في عيون الأخبار ١/٧٠٧.

<sup>(</sup>٢) ق العيون : فمساء ومعناهاً : عسمر وشقّ .

<sup>(</sup>٣) في عيون الأخبار ١ /٧٥٧ : وقد يختلط .

<sup>(</sup>٤) وفيها أيضاً بدُّل هذا : فلا يبطره ذَلك ولايكسره .

<sup>(</sup>٠) البيان والنبيير ٢٨٠/٢ ، وُلميه : ومارغبتي في ذا الذي قال وازع .

وذكر القَهْرَى عن أيه قال : قام القُلاّخُ بن حَزْن (١) يوم عيد خطيباً ، فقال : الحمد لله الذي خلق السّموات والأرض في ستّة أشهر . فقيل له : إنّما خلقها في ستة أيام فقال : أقيلونى ، فوالله لقد ظننتُ أنّى أقللتُ ، وكنت أريدُ أن أقول في ستّ سنين .

صعد رَوْحُ بنُ كاتم المنبر ، فلما رآه قد فتحوا أسماعَهم وشقّوا أبصارهم ، قال : الكّسوا رُدُوسَكم ، وغُضّوا أبصارَكم ، فإنّ أول كلّ مركب صعب ، وإذا يسّر الله فتح قفل يُسِّر.

خطب مُصْمَبُ بن حَيَّانَ خطبة نَكَاجٍ مُفْصِر ، فقال : لقَّنُوا ،و تاكم شهادةَ ألاّ إله إلا الله ، فقالت أمّ الجارية : عجل اللهُ موتك ، ألهذا دعو ناك ؟!

قيل لرجل من الوجوه: قم فاصعد المنبر فتكلم ، فقام . فلّما صعد المنبر حُصر ، فقال : الحمد لله الذي يرزق هؤلاء . وبقى ساكتاً فأنزلوه وأصعدوا آخـر ، فلما استوى قاعاً وقابل وجوه الناس بوجهه ، وقعت عَيْنُه على رجل أصلع وحُصر، فقال: اللّهُم العن هذه الصّلمة .

. مسمد عَتَّابُ بنُ ورقاء منبر أصبهان فحصر ، فقال : والله لا أجمع عليكم عيًا وبخلاء الدخلوا سوق الغنم فمن أخذ شاة فهى له وثمنها على . وقد روى أن هذا إنما عرض لعبد الله بن عاص على منبر البصرة ، وأن عتّاب بن ورقاء هو الذى قام على المنبر فعمد الله ثم أرتج عليه ، فجعل يقول : أمّّا بعد أمّا بعد ... ، وقبالة وجهه شيخ أصلع

<sup>(</sup>۱) فى الأصلالفلاح ، وما أثبتناه هو العصيم فهو القلاخ بن حزن السمدى أبوخراش ، من شعرا، بنى أمية الفلر مشتبه المنسبة للذهبى ١٣/٢ .

فقال : أمَّا بعدُ با أصلع ، فوالله ما غلَّطني غيرُك ، عليَّ به ، فأتى به فضربه أسواطًا .

وصفد آخر المنبر فقال: إن الله لا يرضى لعباده المعاصى، وقد أهلك أمة من الأمم بعقره ناقة لا تساوى ما ثنين وخمسين درهما، فسمّى مُقَوِّم الناقة.

وهذا هو عبدالله من أ بي ثور عامل ان الزبير على المدينة .

ذكر عمرو نشبة ،حدثنا الحسين بن عثمان عن بمض علماء المدينة ، قال: ثم عَزَلُ ان الرّبير عبيدة بن الزبير ، واستعمل عبد الله بن أبي مُور حليف بني عبد مناف ، فلقّبه أهل المدينة مُقوم باقة الله ، وغلت الأسمار فتشاء مُوا به ، فعَزَله ان الزبير . صعدا عراق المنبر فقال : أقول لكم ما قال العبد الصّالح : ﴿ مَا أَربَكُم إِلاّ مَا أَربَى وَمَا أَهْدِيكُم إِلاّ سَبيلَ الرّشادِ ﴾ (١) ، فقالوا له : هذا فرعون . فقال : قد والله أحسنَ القول .

قال مُزُرُجُهُو : هيبةُ الزَّال تورث حَصْرًا ، وهيبةُ العاقِبة تورث جُبْنًا .

### بابُ حَمْدِ الصَّمْتُ وذُمِّ المنطِق

قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « مَنْ صَمَتَ تَجَمَا » .

ورُوينا عن ُ عَقبةَ بنِ عامرٍ ، أنه قال : يا رسول الله ! فيم النّجاة ؟ فقال : « يا عقبة ! أمسك عليك لسانك ، وثيَسَمْك َ بيتُك ، وابك على خطيئتيك » .

وروى أنه من كلام لقان والله أعلم .

وقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « من كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فَلْيَقل خيراً أو ليَصْهُت » .

وقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « ويل من يحدِّثُ الناسَ فيكذِبُ ليضحكُهُم ، ويل له ، ثم ويل له » .

وعن عيسى عليه السلام ، أنه قال : لا تُكثيرُوا الكَلامَ بنير ذكر الله فتَفْتِنوا قلوبكم .

و بَلَغَنا أَنَّ داودَ عليه السلام لَقِي لقانَ بعد ما كبِرَتْ سنَّه ، فقال : ما بقي من عقلك ؟ فقال : لا أنطقُ فيما لا يعنيني ، ولا أتكلفٌ ما كُفيته .

وقال ابن مسمود: أنذركم فضول الكلام.

وعن ابن مسمود وسَلْمَانَ الفارشي ، قالا : أكثرُ النَّاس وقوفًا يَوِم القيامة أكثرُم خوصًا في الباطل .

. وعن عَطاء: فضولُ الكلام ما عدا تلاوةَ القرآن ، والقولَ بالسنة عند الحاجة ، والأمرَ بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وأن تَنْطق في أمر لابدً لك منه في معيشتك،

أَمَّا يَسْتَحِي أَحَدُكُم أَن لُو نُشِرَتْ عليه صِيفَتُه التي أملاها صَدْر نهاره أَن يرى أَكِثر مَا فيها ليس من أمر دينه ولا دُنياه ، ثم تلا : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْبُكُمْ كَافَظِينَ . كِرَاماً كَانِيبَكُمْ كَافَظِينَ . كِرَاماً كَانِيبَانُ أَن اللهِ اللهِ عَلَيْبُكُمْ مِنْ قُولً إِلاَّ لَدَيْهِ رَقْقِبُ عَنْ يَعْوِلُ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقْقِبُ عَنْ عَوْلً إِلاَّ لَدَيْهِ رَقْقِبُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَمْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

وعنه عليه السلام أنه قال: « البرُّ ثلاثة ُّ: المنطقُ والنظرُ والصَّمت ، فمن كان منطقُه فى غير ذكر فقد لَغاً ، ومن كان نظرُه فى غير اعتبارٍ فقد سَمَا ، ومن كان صمتُه فى غير تَفكر فقد لَهاً » .

#### قال بعضُ الشعراء:

لَسْتُ يَمِّنْ لِبْسَ يَدْرِي مَا هَوَانٌ مِنْ كَرَامَهُ الْفَيْنِ عَلَامهُ إِنَّ لِنْشُخِ وَلِلْغِيثِ مَلَ الْمَيْنِ عَلَامهُ لَبْسَ يَخْفَق الْحُبُ والبُّهُ ضُ وإِنْ رَمْتَ اكْتِتَامهُ لَبْسَ يَخْفَق الْحُبُ والبُّهُ ضُ وإِنْ رَمْتَ اكْتِتَامهُ لَبْسَ فِي أُخْذِكَ بِالفَضْ لِ وَبِالحِلْمِ نَدَامِهُ فَلِيْسَ فِي أُخْذِكَ بِالفَضْ لِ وَبِالحِلْمِ نَدَامِهُ وَجَوَابِ الجَلْمِ الصَّنْتِ سَكَرَمهُ وَعَن الْاصْعَى قَال ، قال أعرابي : السّكوتُ صيانة للسان وستر للهي .

وقال أعرابيّ فى رجل رماه بالعِيّ : رأيت عثراتِ النّاس فى أرجلهم ، وعثرةً فلان بين فَكَّرْيه .

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار الآينان ١٠ ، ١١ .

<sup>﴿</sup>٧) سورة ق : الآيتان ١٧ ، ١٨ .

قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم : « إن الرَّجل ليتكلمُ بالكلمة من سُخطِ الله ما يظن أنها تبلغ ما بلنت ، يكتب الله له بها سُخطه إلى يوم القيامة (١)» .

وروى عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال : « إِن الله يَكُرهُ لَـكُم قيلَ وقالَ ، وَإِضَاعَةُ المال » .

وذكر الأصمى قال ، قال أعرابي : السكلمة أسيرة في وَثَاق الرَّجل ، فإذا تكلّم بهاكان أسيراً في وَثَاقِها .

قيل لبكر بن عبدالله ِ الْمَزَنِيّ : إنك تطيل الصمت ؟ فقال : إن لساني سبع ، إن تركَ له أكلني .

وأنشد الخَشَنيُّ :

لِسَانُ الفَتَى سَبَعْ عَلَيْهِ مُرَاقِبْ فإن لَمْ يَزَعْ مِنْ غَرْبِهِ فَهُوَ آكُلِهِ (٢) وقال الراجز:

القَوْلُ لَا تَعْلِكُهُ إِذَا نَمَا كَالسَّهُمْ لَا يَرْجِمُهُ رَامٍ رَمَا

وقال آخر :

فَدَاوَ يَتُهُ بَالِحُلْمِ وَالْمَرْهُ قَادِرْ عَلَى سَهُمِهِ مَا دَامَ فِي كَفِّهِ السَّهُمُ (١) قَالَ هُبَيرة بن أَبِي وَهْب:

<sup>(</sup>١) راجم أول الحديث في س ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الببتُ لبكر بن صد الله المرنى ، كا في لباب الآداب ٧٧٥ ، وفيه : شذاته بدل مهاقب ، والشذاة الجرأة والحدة ، ويزع : يكن . والدرب : الحدة والسفه .

<sup>(</sup>٣) البيان٣/٣٩ بغيرنسبة ، وقد نسبت ف حاسة البعة ي ٣٨٧ لمن بن أوس الزنى، ووردت الشطرة الأولى فيه : فبادرت منه النأى والمرء قادر . ويقال فلان يرأب النأى أى يصلح الفساد موا الحره في المقد الفريد٢/٣٧٦.

وإِنَّ مَقَالَ الْمَرْءِ فِي غَيْرِ كُنْهِ ِ لَـكَا لَنْبلِ تَهْوِي لَيْسَ فِيهَا نِصَالُمَا (۱) قال أبو العتاهية:

مَنْ لَزِمَ الصَّمْتَ نَجِا مَنْ قَالَ بِالْخَلِيرَ غَمْ (١)

اجتمع أربعة حكماء ، فقال أحده : أنا على ردِّ ما لم أُقل ، أقدر منى على ردِّ ما لم أُقل ، أقدر منى على ردِّ ما لم أقلت ، وقال الآخر : لأن أندم على ما لم أقل ، أحب إلى من أن أندم على ماقلت، وقال الثالث : إذا تكلمت بالكلمة ملكتنى ، فاذا لم أتكلم بها ملكتها ، وقال الرابع : عبت ممن يتكلم بالكلمة ، إن ذكرت عنه ضرته ؛ وإن لم تذكر عنه لم تنفعه .

قال طَرَفَة من العبد:

وإِنَّ لِسَانَ الْمَرْءَ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حَصَاةٌ عَلَى عَوَرَاتِهِ لَدِلَيلُ<sup>(٣)</sup> وقال منصور الفقيه :

عَلَيْكَ الشَّكُوتِ فَإِنْ لَم يَكُن مِنَ القَوْلِ بُدُّ فَقُلْ أَحْسَنَهُ فَرُّ بَمَا فَارَقَتْ بِالَّذِي تقولُ أَمَا كِنَهَ الأَلْسِنَهُ فَرُّ بَمَا فَارَقَتْ بِالَّذِي تقولُ أَمَا كِنَهَ الأَلْسِنَهُ فَرُّ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْم

وقال آخر :

أَيُّهَا اللَّـرْءُ لاَ تَقُولَنَ قَوْلاً لَسْتَ تَدْرِى مَاذَا يَجِيِئُكَ مِنْهُ وَاخْزِنِ القَوْلَ ؛ إِنَّ فَالصَّمْتِ حُكْما وإذَا أَنْتَ قُلْتَ قَوْلاً فَزِنْهُ وَاخْزِنِ القَوْلَ ؛ إِنَّ فَالصَّمْتِ حُكْما وإذَا أَنْتَ قُلْتَ قَوْلاً فَزِنْهُ

<sup>(</sup>١) البيان ١٩٧/ ، الأمالي ٢/١ ، حاسة البحتري ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٤٣ ، جامع بيان السلم ١/٩٩١ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه٦٧، الشمر والشمرا- ٧٤٠، بجموعة الماني ٧٠. هاسة أبي تمام٢/٤٧، والحصاة :ارأى والعمّل...

وإذا النَّاسُ أَكْثَرُوا في تحديثِ لَيْسَ مِمَّا يَزِينُهُمْ فَالْهُ عَنْهُ مِ<sup>(۱)</sup> وقال أُحَيْحَةُ بنُ الجُلاَح<sup>(۱)</sup> :

الصَّمْتُ أَكْرَمُ بِالفَقَى مَا لَمْ يَكُنْ عِيُّ يَشِينُهُ وَالقَوْلُ ذُو خَطَلٍ إِذَا مَا لَمْ يَكُنْ لُبُ يُعِينُهُ

قال ابن مُقْسَم ، سمعت جَحْظة يقول : سمعت المأمونَ يقول : السَّخَافَةَ كَثَرَةُ الكَلام ، وصَّعْبة الأنذال .

أنشد ابن المبارك (٣) أخاً له كان يصحبه:

واغْتَنِمْ رَكَمَتْيْنِ زُنْنَى إِلَى اللّه فِي إِذَا كُنْتَ فَارِغَا مُسْتَرِيحاً وإِذَا كُنْتَ فَارِغَا مُسْتَرِيحاً وإِذَا مَا هَمُمْتَ بِالْمُنْطِقِ البال طلِ فَاجْعَلْ مَكا نَهُ تَسْبِيحا إِنَّ بَمْضَ السُّكُوتِ خَيْرٌ مِنَ النَّطْ قِ وإِنْ كُنْتَ بالكلاّمِ فَصِيحا وقال أبو العتاهية (٤):

أَلاَ إِنَّ بَعْدَ النَّمْوِ ذُخْرًا تُنيِلُهُ وَشَرُ كَلاَمِ القَائِلِينَ فُضُولُهُ عَلَيْ إِلَّا عَنْ جَيِلِ تَقُولُهُ عَلَيْكَ مِنْ كُلِّ مَا تَرَى وبِالصَّمْتِ إِلاَّ عَنْ جَيِلِ تَقُولُهُ

<sup>(</sup>١) الأبيات لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، المتوفى سنة ١٢٩ هـ ، انظر البيانـ والتبيين ١/٢٧٤ ، ابباب الآداب ٢٧٧ .

 <sup>(</sup>۲) ابن الحريش الأوسى ، شاعر جاهلى من دهاة العرب وشجعانهم ، كان سيد الأوس فى الجاهلية ، مائت قبل الهجرة بنحو ۱۳۰ سنة . انظر الأغانى ۱۳/۵ ، خزانة الأدب ۲/۳۲ ، وانظر البيتين فى البيان ۱/۲۰۰ وفيه : أحسن بالذى ، اباب الآداب ۲۷۷ وفيه : أجمل ...

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ، شيخ الإسلام ، جمع المعرفة بالحديث والفقه والعربية وأيام الناس توفي سنة ١٨١ هـ . انظر شذرات الذهب ١٩٥/ ٢ ، تاريخ بغداد ١٥٢/١٠ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٣١، ورواية الشمر الأول فنه : ألا إن أبقى الذخر خير تنيله .

وله :

وحَسْبُكَ مِمَّنْ إِنْ نَوَى الْخَيْرَ قَالَهُ وَإِنْ قَالَ خَيْرًا لَمْ أَيْكُذَّبُهُ فِعِلهُ(١)

كان يقال : العافية عشرة أجزاء ، تسعة منها في الصمت ، وجزء في الهرب من العاس .

كان يقال: من طَوَّل صَمْتُه، اجْتَلَب من الهيبةِ ما ينفعه، ومن الوَحْشة مالاَ يَضرَّه. وقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: « إن من شِرَارِ النَّاسِ الذين كَيْكُرَمُون التَّقَاءِ أَلسنتهم ».

وقال الشاعر :

صَمَتُ عَلَى أَشْيَاء لَوْ شِنْتُ أُولُمُهَا وَلَوْ قُلْمُهَا لَمْ أُبْقِ للصَّلْحِ مَوْضِما (٢) وقال منصور الفقيه:

خَرِسٌ إِذَا سَأَلُوا وإِنْ قَالُوا : عَـِيُّ أَو جَبَانُ قالعِی لَیْسَ بِقَاتِلِ وَلَرُ یَّمَا قَتَلَ اللَّسَانُ اللَّسَانُ

كان يقال: اخزن لسانك كما تخزن مالك.

قال امرو القَيْس<sup>(٧)</sup>:

إِذَا الْمَرْهِ كُمْ يَخْزُرِنْ عَلَيْهِ لِسَانَهُ فَلَيْسَ عَلَى شَيْءِ سِوَاهُ بِخَزَّانِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۳۲.

<sup>(</sup>٢) ونيات الاعيان ه/١٣٣ ، ونيه : وأغضى على ...

٣) ديوانه ١١٤، الشعر والشمراء ٩٥، نصل المقال ٢١، السكامل ٢/٥١، حماسة البحتري ٢٢٤.

#### وثال آخر :

لمَمْرُكَ إِنَّ صَمْتَكَ أَلْفَ عَامِ لأَصْلَحُ مِنْ كَلَامِكَ إِلْفُضُولِ فَأَمْسِكُ أَوْ تَرَى لِلْقُولِ وَجُهًا يَبِينُ صَوَا بُهُ لِذَرِى المُقُولِ وَجُهًا يَبِينُ صَوَا بُهُ لِذَرِى المُقُولِ وَجُهًا يَبِينُ صَوَا بُهُ لِذَرِى المُقُولِ وَجُهًا وَالله وَالله وَالله وَالله عنه ، أخذ يومًا بطرف لسانه وفال: ها إِنَّ ذَا (١) أوردني الموارد.

وقال ابن مسمود رحمه الله : إن كان الشُّؤم فني اللَّسان، ووالله ما على وجه الأرض شيء أحق بطول سجن من اللّسان.

أخذه الشاعر (٢) فقال:

وَمَا شَيْ ﴿ إِذَا فَكُرْتَ فِيهِ أَحَقُ بِطُول سَجْنِ مِنْ لِسَانِ

كان يقال : اللَّسَانُ سَبع عقور .

قال الشاعر:

رَأَيْتُ النِّسَانَ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا سَاسَهُ الجُهْلُ لَيْمًا مُغِيرًا (٣)

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : «وهل يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ على وجوههم إلاّ حصائدُ ألسنتهم » .

قال الله عزّ وجل : ﴿ مَا تَيْفُظُ مِنْ قَوْلَ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ( ) ﴾ ، وقال :

١) ٥ : مذا

<sup>(</sup>٢) هو الحسين بن محمد التجيبي القرطبي المتوفي سنة ٩ ٥ ٤ هـ ، انظر معجم الأدباء • ١ / ٩ ٥ ١ -

<sup>(</sup>٣) عبون الأخبار ١/٠٣٠، ٣/١٧٨ ، فصل المقال ٢٠ .

<sup>(</sup>١) سورة ق آية : ١٨.

﴿ وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ ۚ كَافِظِينَ ، كَرِّامًا كَا تِبِينِ ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (١). ورُوى عن النيّ صلى الله عليه وسلم ، أنَّه قال : « إِنَّ الله عند لسانِ كُلِّ قائل ، فلينظر كلُّ امرى ما يقول ».

تال عمَّار الكلى:

وَقُلُ الْحَتَّ وَإِلاَّ فَأَعْمُنَنَّ إِنَّهُ مَنْ لَزَمَ الصَّمْتَ سَلِّمْ إِنَّا طُولَ الصَّمْتِ زَيْنٌ لِلْفَتَى مِنْ مَقَالِ فِيهِ عِيٌّ وَ بَكُمْ قال النبي صلى الله عليه وسلم : « رحم الله ما أمسات فَصْلَ لسانه ، ويذل فضل ماله ، وعلم أن كلامه تَعْصِيُّ عليه » .

قال الأُصْبَحَىٰ : منْ كَثُر كلامُه كَثرَت خطاَياه .

وقال أبو الدَّرْدَاء : مِنْ فقه ِ الرَّجُل قلَّةُ كلامه فيما لا يَعْنيه .

وقال مالك بن دينار : لو كانت الصُّحُفُّ من عندنا ، لأقللنا الكلام .

قال الشاءر:

فِي نَبُوْةِ الدَّهْرِ لِي عُذْرٌ فَلاَ تَلمِ مَنْ أَقْمَدَتْهُ وُرُوفُ الدَّهْرِلَمْ يَقُهِ حَصَرُ (٢) يُقَصِّرُ بِي عَن كُلِّ مَرْ تَبَةً وَمَا تُقَصِّرُ عَن نَيْل لَهَا هِمَدِي إِنْ عَا بِنِي عَائِبٌ بِالصَّمِتِ قُاتُ لَهُ حَبِسُ الْفَتَى أَطْقَهُ خَيرٌ مِنَ النَّدَمِ

وقال مَعْقِرُ بنُ حِمَارِ البارق :

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار ، الآيات : ١٠ . ١٠ ، ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الحصر بالنجريك : المي في المنطق .

الشِّعْرُ لُبُ المَرْءِ يَعْرِضه وَالْقَوْلُ مِثْلُ مَوَاقِعِ النَّبْلِ(١) وَقَالَ آخِر :

وَالقَوْلُ يَنفُذُ مَالاً تَنفُذُ الإِبَرُ (٢)

لما خرج يُونُسُ عليه السلام من بطن الحوت ، أطال الصمت ، فقيل له : ألا تتكلم ؟ فقال : الكلامُ صبَّرنى فى بطن الحوت .

قال عمرُ بن عبد العزيز : المحظوظُ التَّقِيُّ يلجم لسانه ، أُخَذه الحسن بن هانيء فقال :

إِنَّمَا العَاقِلُ مَن أَلْ جَـِمَ فَأَهُ بِلِجَاءُ. أَ مُتْ بِدَاءِ الصَّمَتِ خَينٌ لَكَ مِن دَاءِ الكلامُ<sup>(٣)</sup>

سئل عمرُ بن عبد العزيز – رحمه الله – عن قتلةِ عثمان ، فقال : تلك دماء كفّ الله عنها يدى ، فأنا أكره أن أغْمِسَ فيها لسانى .

وقال يزيدُ بنُ أَبِى خُبَيْبِ: المَتْكُلُم ينتظرُ اللَّعنة ، والْمُتَصَنِّتُ ينتظر الرَّحة . ويقال: شر ما طبع الله عليه المرء، خُلق دَ نِيّ ، ولسان بَذِيّ .

وقالوا : البُذَا: من النفاق .

وقال ابن القادم : سمعتُ مالكاً يقول : لاخير في كثرة الكلّام ، واعتبر ذلك بالنساء والصبيان . إنما هم أبداً يتكلمون، لا يصمتون .

<sup>(</sup>١) الحيوان ٢٠/٣، ونسب في معجم الشعراء ٤١١ ، الأغاني ١٦٧/١٠ إلى المتوكل الليثي .

<sup>(</sup>٢) نصف بيت اللاُّخطل ، وقد سبق في ص ٩٥.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٩٤ ، البيان ٧٩/٢ ، ٩٩/٢ ، ١٩٩/١،لباب الآداب ٢٧٤ ، مع تأخير الشطرالأول وتقديم الثاثى فها جمعها ، والظر وفيات الأعيان ٢/٧٩ . ١٣٠ ، ٢٠وعة المعانى ٧٠ .

وقال الحسنُ: لسانُ العاقل من وراء قلبه ، فإذا أراد أن يشكلُم فَكُم ، فإن كان له قال ، وإن كان عليه سكت ، وقلبُ الجاهِل من وراء لسانه.

### قال نصر بن أحمد<sup>(١)</sup> :

وَكُلُّ امْرِي مَا اَبْنِنَ فَكَنَّيْهِ مَقْتَلُ إِذَا لَمْ عَلَى فِيهِ مُقْقَلُ إِذَا لَمْ عَلَى فِيهِ مُقْفَلُ فَذَاكَ لِسَانٌ بِالبَلاَء مُوكَلُ فَذَاكَ لِسَانٌ بِالبَلاَء مُوكَلُ فَذَاكَ فَذَاكَ وَمَيِّزٌ مَا تَقُولُ وَتَفْعَلُ فَذَبِرٌ وَمَيِّزٌ مَا تَقُولُ وَتَفْعَلُ

اِسَان الْفَقَى حَتْفُ الْفَقَى حِينَ يَجْهَلُ وَكُمْ فَاتِيجِ أَبْوَابَ شَرِّ لِنَفْسِهِ إِذَا مَا لِسَانُ الْهَرْءِ أَكْثَرَ هَذْرَهُ إِذَا شِئْتَ أَنْ تَحْيَا سَعِيدًا مُسَـَّلًا

### قال صالح بن جَنَاح (٢):

أَقْلَلُ كَلَامُكُ وَاسْتَعِذْ مِن شَرِّهِ إِنَّ البَلَاءَ بَنْهُ ضِهِ مَقْرُونُ وَالْحَفَظْ لِسَانَكَ وَاحْتَفِظْ مِنْ غَيِّهِ حَتَّى يَكُونَ كَأَنَّةُ مَسْجُون وَاحْفَظْ لِسَانَكَ وَاحْتَفِظْ مِنْ غَيِّهِ حَتَّى يَكُونَ كَأَنَّةُ مَسْجُون وَكُلُ فُؤَادَكَ بِاللّسَانِ وَقُلْ لَهُ إِنَّ الْكَلَامَ عَلَيْكُما مَوْزُونُ فَرُونُ فَرَاهُ وَلَا لَهُ إِلَى الْكَلَامَ عَلَيْكُما مَوْزُونُ فَرَاهُ وَلَا لَهُ لِيلًا تَلَكُونَ فَرَاهُ وَلَيكُ مُمَا فِي قِلَةٍ إِنَّ الْبَلَاءَةُ فِي الْقَلِيلِ تَلَكُونَ فَرَاهُ وَلِيكُ مَعْكُمًا فِي قِلَةٍ إِنَّ الْبَلَاءَةُ فِي الْقَلِيلِ تَلَكُونَ فَرَاهُ وَلَيكُ مَنْ فَي قِلَةٍ إِنْ الْبَلَاءَةُ فِي الْقَلِيلِ تَلْكُونَ وَلَا لَهُ إِلَى الْفَلِيلِ تَلْكُونَ وَلَا لَهُ إِلَى الْفَلِيلِ تَلْكُونَ وَلَا لَهُ إِلَيْكُ وَلَيْكُ مَا فِي قِلَةٍ إِلَى الْفَلِيلِ تَلْكُونَ وَلَا لَا لَكُلُومُ اللّهُ إِلَى الْفَلِيلِ تَلْكُونَ الْفَلِيلِ تَلْكُونَ أَوْلَا لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) نصر بن أديد الحبر أوزى البصرى، شاعر غزل ظريف ، كان يتخبر خبر الأرز بمربد البصرة في دكان، وينشد فيه أشعاره في الغزل ، مات سنة ۳۲۷ هـ ، انظر ناريخ بغداد ۱۳/۷۳ ، وفيات الأعبان ۱۹/۷ ، الأعلام ۳۳۷/۸ ، وانظر الأبيات من قصيدة طويلة في تاريخ بغداد : ۲۹۷/۱۳ ، ۲۹۸ جامع بيان العام ۱/۱۳۸/

<sup>(</sup>۲) اللخمي ، شاعر دمشتي من الحسكماء ، أدرك النابيين ، انظر الأعلام ۲۷ ه م الله كر فيه شيئاً عن تاريخ ،ولده أو وفاته ، ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ عمود شاكر ذكر في لباب الآداب تحقيق الشيخ أحد شاكر ها،ش س ۲۸ أنه يحتمل أن يكون صالح بن جناح هو صالح بن عبد القدوس ، وأنه أخنى نفسه بهذا الاسم في بعض الأوتات خوف الطب ، وساق على ذك دليلا حريا بالتقدير ، فايرجم إليه ، وانظر البيت لأول في جامع بيان العام ١٣٧١ ماسوبا إلى عبد الله بن طاهر .

قال اللّاحقي<sup>(١)</sup> :

وَالْتَفِتْ بِالنَّهَارِ قَبْكُ لَ الْكَلَّامِ اخْفِضِ الصَّوْتَ إِنْ نَطَقْتَ بَلَيلِ قال آخر:

أَرَى الصَّمتَ خَيْرًا مِنْ كَلاَم عِاثْتُم فَكُنْ صَامِيًّا تَسْلَمْ وَإِنْ قُلْتَ فَاعْدِل وإِنْ أَنْتَ أَبْغَضْتَ البّغِيضَ فَأَجْيِلِ وَإِذْ مَا هَمَمْتَ الدَّهْرَ بِالْخَيْرِ فَأَعْجَل وَأَفْضَلُ زَادِ الظَّاعِنِ الْمُتَحَمِّل (٢)

وَلاَ تَكُ في حَقِّ الإخَاءِ مُفَرِّطًا وَلَا تَمْجَلَنْ يَوْمًا بِشَرٍّ تُريدُهُ أَلَا إِنَّ تَقُوَى اللهِ خَيْرُ مَغَبَّــةٍ

وقال آخر:

إِنَّ اللِّسَانَ لِمَا عَوَّدْتَ مُمْتَادُ (٢) عَوِّدٌ لِسَانَكَ قَوْلَ الصِّدْقِ تَحْظَ بهِ \_

وقال الحُـكياء: إذا تمَّ العقل نَقَص الكَلاَم ، فضل العقل على المنطق حَكمة ، وفضل المنطق عَلَى العقل هُجُنْة' ؛ .

وقال عمرو بن العاص : زَلَّة الرِّجْل عظم يُجْـبَر ، وزَلَّة اللسان لا تبقى ولا تذرُ ﴿ وقال أعرابي :

وَ بِأَيْدِي الرِّجالِ يُجْزَى الرِّجالُ 

<sup>(</sup>١) أبان بن عند الحميد بن لاحق بن عفير الرقاشي ، شاعر مكثر من أهل البصرة ، انصل بالبراكة وخس عدمهم ، ونظم لهم كلملة ودمنة شعرا ، انظر خزانة الأدب ١٠٨/٣ ، الأعلام ١/٢٠ ، وانظر ألبيت في عيون الأخبار ١/١٤، لباب الآداب ٢٦٦٠

<sup>(</sup>٢) ورد البيت الأول في حاسة البحتري ٣٦٤ منسوبا إلى سااح بن عبد القدوس ، وورد البيت الأخير' فيها أيضًا • ٢٥ منسوبًا إلى أعشى باهلة •

<sup>(</sup>٣) لاب الآدب ٣٢٦. (٤) الهجئة : العيب والنقس .

فَاجْمَلِ المَقْلَ لِلِّسَانِ عِقَالًا فَشِرَادُ اللَّسَانِ دَاهِ عُضَالُ الْمُسَانِ دَاهِ عُضَالُ الْفِمَالُ الْفِمَالُ الْفِمَالُ الْفِمَالُ الْفِمَالُ وَبِالْقَوْلِ نَسْتَبَانُ الْفِمَالُ وَقَالَ غيره:

كَيُونُ الفَتَى مِنْ عَثْرَةٍ بِلِسَانِهِ وَلَيْسَ يَمُونُ الرَّجْلِمِنْ عَثْرَةِ الرِّجْلِ (١) كَمَوْنَ الفَتَى مِنْ فِيهِ تَرْمِي بِرَأْسِهِ وَعَثْرَتُهُ بِالرِّجْلِ تَبْرَا عَلَى مَهلِ (١)

وقال منصور الفقيه :

وَاخْرَسْ إِذَا خَفِيَتْ أُمُو رُ الْحَقِّ عَنْكَ عَنِ الْإِجَابَهُ ۚ فَأَقَلُ مَا يُجْزَى الْفَقَى بِسُكُوتِهِ عِنْ المَهَابَهُ ۗ

وقال محمود الوراق :

وَلَفْظُكَ حِينَ تَلْفِظُ فِي جَمِيعِ وَلاَ تَكَذْرِبُ مُقَدِّمَةٌ لِفَمْلِكُ اللهِ وَلَا تَكَذْرِبُ مُقَدِّمَةٌ لِفَمْلِكُ اللهُ فَوْنَهُ إِنْ أَرَدْتَ الْقَوْلَ وَزْنَا وَإِلَّا هَدَّ مِنْ أَرْكَانِ أَنْبِلِكُ فَوْنَا وَإِلَّا هَدًّ مِنْ أَرْكَانِ أَنْبِلِكُ وَقَالَ آخر:

وَمِن لَّا يَمْلِكُ الشَّفَتَيْنِ يَسْخُو بِسُوءِ اللَّفْظِ مِن قِيلٍ وَقَالِ

<sup>(</sup>١) سالط من ب .

 <sup>(</sup>۲) ورد البيتان في عبون الأخبار ٣/ ١٨٠ غير منسوبين ، ونسبهما في العقد الفريد ٢/٣/٢ إلى جعفر
 ابن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ، وانظرها في وفيات الأعيان ٥/٤٤٣ من غير نسبة .

<sup>. (</sup>٣) : فتغذيه لعقلك ، ب : فتعدمه لعقلك .

كَان يُونُس بِنُ عبدالأعلى ينشدُ مذه الأبيات:

قَدْ أَفْلَحَ السَّاكِتُ الصَّمُوتُ كَلاَمُ واعِي الكَلاَمِ قُوتُ مَا تَكُرَهُ السَّكُوتُ مَا تَكُرَهُ السَّكُوتُ مَا تَكُرَهُ السَّكُوتُ عَا صَحَلَ قَوْلِ لَهُ جَوَابِ مَسْقَيْقِنِ مَا تَكُرَهُ السَّكُوتُ عَا عَجَبَـلَ لَامْرِي طَلُومٍ مُستَيْقِنِ أَنَّهُ يَمُونُ (١)

<sup>(</sup>۱) تسبت هذه الأبيات و الأغانى ٢٧٠/٣ إلى محمد بن أبىالعتاهية، وهى أبضا ف.ديوان و الده من ٢٠٩ والظرها في عيون الأخبار ١٧٩/١ ، لباب الآداب ٢٧٦ .

# باب مِن مُزْدَوِّج الكُلاَم

الزوجة أحد السكاسِبَيْن ، وقيل إصلاح المال أحد السكاسبَيْن .

قلةُ العِيال أحدُ اليَساَرَيْن .

القلمُ أحدُ اللِّساَنينِ.

الشيبُ أحدُ العُسْرَ بِن (١).

اليأسُ أَحدُ النَّجْحَيْنِ . ويقال : تعجيلُ اليأس (٢) أَحد الظُّفَرَيْنِ .

حُسنُ التَّقدير أحدُ الكَسْبَينِ .

اللَّبَنَّ أَحَدُ الْجِبْدَيْنِ (٣).

كَثْرَةُ العِيَالِ أَحَدُ الفَقْرَيْنِ.

المالُ أحدُ الجاهَيْنِ (١٠٠٠.

(°) الدُّعَاءُ للسَّائِلِ أَحدُ المَطاءِيْنِ (°) ، وقيل : الرَّد على السائل بالدَّعاء إحدى المَّدَوَّةَيْن .

المَجينةُ (٦) أحد الوَجْهَيْنِ (١) . وقيل : الشُّعْرِ أَحَدُ الوَجْهَيْنِ .

 <sup>(</sup>١) ف ب: الميتين .

<sup>(</sup>٢) وب:البأس.

<sup>(</sup>٣) في ب: اللحمين.

<sup>(</sup>٤) ق ب: الجهالتين.

<sup>(</sup>ه) ساقط من ا .

<sup>(</sup>٦) ساقط من ا .

الشُّعم إحدَى الْمُسْنَيِّينِ.

البياضُ أحدُ الْجُمَّا لَيْنِ .

الْمَرَقُ أَحِدُ اللَّهُ مُنْنِ .

المبلّغُ أحدُ الشّاعِمَيْنُ .

السَّامِعُ للغِيبة أحدُ المُفْتَا بَيْنِ.

الرَّاوِية للهِجاء أحدُ الهَجَّاتَينِ.

### فصل منه (۲)

قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم لرجل أوصاء : « حافظ على المَصْرَين » .

والعصران: الصبح والظهر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى البَرْدَيْن دخل الجنة » .

البَرْدَان : النمداة والعشى .

وقال بمضهم : الأبْرَدَان : الغَدَاة والعشيّ .

الأيْهَمَان : السّيل والحريق .

<sup>(</sup>١) الربع : نَصْلَ كُلُّ شَيْءُ وَزَبَادَتُه ، والمسلك والإملاك : إحسكام العجن وإجادته ، والمراد بالربعين. زيادة الدتيق عند العلجن على كبيل الحنطة ؛ وعند الخبر على الدتيق.

<sup>(</sup>٢) سائط من به .

الأحْمَرَان : الذَّهب والزَّعفران .

الأسودان: التَّمرُ والماء.

الأطيبان : الأكلُ والجماع .

الأجوَّفان : الفمُ والفرج .

الأَصْغَران : القلتُ واللسان .

الأكران: الهيَّمَّةُ واللَّب.

الأَصْمَمَان : الفَهُمُّ الذكى والرأَىُ الحازم .

وَلَنْ يَلْبَتَ الْعَصْرَانِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا طَلَبَا أَنْ يُدْرِكا مَا تَيَمَّا ٢٠)

وقال أبو بكر (٣) بن دريد :

إِنَّ الْجِدِيدَيْنِ إِذَا مَا اسْتَوْلَيَا عَلَى جَدِيدٍ أَدْنَيَاهُ لِلْبَلِّي

(ئ) وقال سليمان بن بطَّال (ه) :

وتَقَلُّبُ الْمُلَوِّينِ البُّهُمَا الرَّدَى إِنْ لَمْ ۚ يَكُنْ هٰذَا يَجِيءُ لِهِ فَذَا

<sup>(</sup>١) ساقطمن أ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٨ : الأمالى ١/١٣٨ ، ٢/٧ ٨ نهاية الأرب ٣/٦٣ ،، وفيها جميعا : ولايلبث ٠

<sup>(</sup>٣) في ب : محمد ، وهو على أى حال أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدى ، من أعة اللغة والأدب كانوا يصفونه بأنه أعلم الشعراء ، وأشعر العلماء ترجمته في معجم الأدباء ٢ /٤٨٣ ، وفيات الأعيان ١ /٤٩٧ ، عاريخ بنداد ٢ /١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) من هنا وتنقس النسخة ب ، قدرا كبيراً ، إلى جزء كبير من باب الأدب النالى .

البطليوسى ، ففيه مقدم ، وشاعر محسن الشعر ، ترجمته فى جذوة المقتبس ٢٠٦ .

الممران: أبو بكر وعمر – رضي الله عنهما – هذا قول الأكثر.

كما قالوا : المُـكَّكتان : مُكَّدُّةُ والمدينة .

والقمران : الشُّمسُ والقَمر .

قال الفَرزدق:

أَخَذْنَا بَآفَاقِ السَّمَاء عَلَيْكُمَا لَنَا قَمَرَاهَا وَالنَّجُومُ الطَّوالِعُ (١٠- لَمَا قَمَرَاهَا وَالنَّجُومُ الطَّوالِعُ (١٠- لَمُ يُختلفوا أنه أراد الشمس والقمر .

وقال أبو عبيدة في قول قيس بن زُهير .

جَزَانِي الزَّهْدَمَانِ جَزَاء سُوءِ وَكُنْتُ المَنْء يُجُزَّى بالكَرامَهُ

أراد زهدماً وأخاه قيساً ابنى محمد بن وهب من بنى عبس بن بغيض ، وقال أبو عبيدة: الزهدمان : زَهْدَمْ وَكَرْدَم.

قال أبو عُمر : الحجة في هذا قول الله عز وجل : « ولِأَبَوَ يُهِ ِ» (٢) ، فالأبوان الأب والأم .

وقد قال قتادة : المُمَران : عمرُ بنُ الخطاب ، وعمرُ بن عبد العزيز . والأول. أشهر وأكثر .

<sup>(</sup>١) شرح ديوانه ١٩ه ، الأمالي ١/ ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ١١ .

### باب من الأجوبة المسكتة وحسن البديهة<sup>(١)</sup>

لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بضرب عنق عُقْبَةَ بن أبي مُمَيْط (٢) ، فقال له : من للصِّبية يا محمد ؟ قال : النَّار .

قال الأعمشُ : احذروا الجواب ، فان عمرو بن العاص قال لعَدِى بن حاتم : متى فقتت عينك يا أبا طريف ؟ قال : يوم طُمنت في استك وأنت مولٍ يوم صفين .

شهد أعرابي بشهادة عند معاوية  $\binom{r}{l}$ على شيء ، فقال : كذبت. فقال : الكاذب والله مزمل في ثيا بك . فتبسم معاوية  $\binom{r}{l}$  وقال : هذا جزاء من عجل .

أنشد ابن الرِّقاع قصيدة يذكر فيها الخر ، فقال له معاوية (١) : أما إنى قد ارتبت فيك فى جودة وصف الشراب ، فقال : وأنا قد ارتبت بك فى معرفته .

قال تميم بن نصر بن سَيَّار لأعرابي : هل أصابتك تخمة قط ؟ قال : أمَّا مَنْ طَعَامَكُ وشرابكُ فلا .

قال عبد الملك بن مروان لبثينة : ما رجا منك جميل ؟ قالت : ما رجت منك الأمَّة مين ملكتك أمرها .

<sup>(</sup>١) هذا الباب كله زياده في م ، ولم يرد في النسختين ا ، ب .

<sup>(</sup>۲) هو عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس ، كنية أبيه « أبومعيط » ، كان شديد إلآذى المرسول وللسلمين عند ظهور الدعود ، فأسر يوم بدر ، وأمر الرسول بقنله ثم صلب، الأعلام (۲۱ م

<sup>(</sup>٣) ساقط من م، والتكملة من الأجوبة المسكنة لابن أبى عون مخطوطة رقم ٨ أدب -- معهد المخطوطات .

٤١) هذا خطأ ، فالمروف أن معاوية توفى سنة ٢٠ هـ، وابن الرقاع ولد نحو سنة ٢٠ هـ، والأقرب أن تكون هذه القصة قد حدثت بس ابن الرقاع والوليد بن عبد الملك ، وهو الحليفة الذى كان يقرب الشاعر ويحب به .

وق عيون الأخبار ٢٦٧/٢. أن أعرابها دخل على عبد الملك بن مروان ،فقال له : يا أعرابى صف الحمر. فلما وصفها الى له : ويجك يا أعرابى ،لقد اتهمك عندى حسن صفتك لها ، فقال:يا أميرالمؤمنين ! واتهمك عندى معرفتك بحسن صفتى لها . وفي الأغامي ٢٧٧٦ : دخل ابن الأقرع على الوليد بن يزيد ... الح .

قيل لبعضهم : صحبت الأميرَ فلاناإلى اليمن ، فما ولاَّك ؟ قال : قفاه .

قيل لأعرابى : صف لنا النخلة . فقال : صعبة المرتق ، بعيدة المهوى ، مهولة المجتنى ، رهيبة السّلاح ، شديدة المؤونة ، قليلة المعونة ، خشنة المامس ، صبّيلة الظل .

دخل من بن زائدة على المنصور ، فأسرع المشى وقارب الخطر ، فقال له المنصور : كبرت سننك يا معن ؟ قال : في طاعتك يا أمير المؤمنين . قال : وإنك مع ذلك لجلد . قال : على أعدائك يا أمير المؤمنين . قال : وإن فيك لبقية . قال : هي لك يا أمير المؤمنين .

دخل عدى بن حاتم على معاوية ، وعنده عبد الله بن عمرو ، فقال له عبد الله : يا عدى متى ذهبت عينك ؟ قال : يوم مثل أبوك هارباً ، وضرب على قفاه مولياً ، وأنا يَومئذ على الحق ، وأنت وأبوك على الباطل .

قال المهدى للجرير بن زَيْد : يا جرير ! إنى لأُعِدْكُ لأمر . قال جرير : إن الله قد أعد لكمنى قلباً معقوداً بنصيحتك، ويدا مبسوطة بطاعتك، وسيفاً مشحوذاً على عدوك ، إذا ما شئت .

قالت جارية ابن السَّمَاك له : ما أحسن كلامك إلا أنك تردده . قال : أردده حتى يفهمه من لم يكن فهمه عله من فهمه . قالت : فا إلى أن يفهمه من لم يكن فهمه عله من فهمه .

قال الحسنُ لابن سيرين : تعبرُ الرؤيا كأنك من آل يعقوب. فقال ابن سيرين : وأنت تفسر القرآن كأنك شهدت التنزيل .

<sup>(</sup>١) فى الأجوبة المسكنة أنها قالت له : فإلى أن يفهمه العبى يكون قد ثقل على سمع الذكى .

قال رجل لعمر بن الخطاب : أهلكنا النومُ . فقال : بل أهلكتم اليقظة .

مرت أمّة بسمید بن المسبب ، وقد أقیم لیُضرب ، فقالت : یا شیخ ! لقد أقمت مقام الخِزی . فقال : بل من مقام الخزی فررت .

قال رجلُ لعمرو بن العاص : لأتفرغَنَّ لك . فقال : حينئذ تقع في الشغل .

لقى الحسن الفرزدق فى حين خروجه إلى العراق ، فسأله عن الناس ، فقال : القلوب معك ، والسيوف عليك ، والنصر من الله .

قال رجل عند الحسن : أهلك الله الفخار . قال : إذا استوحش في الطريق .

قيل للأَصمعى : لماذا لا تقول الشعر ؟ قال : الذى أريده لا يواتينى ، والذى يواتينى لا أريده ، أنا كالِمسن أشحذ ولا أُقطع .

قيل لابن المقفع : مالك لا تقول الشعر ؟ فقال : الذي يواتيني لا أريده ، والذي أريده لا يواتيني .

قال این مناذر:

لَا تَقُلْ شِعْراً وَلاَ تَهْمُمْ بِهِ وإذا ما قلتَ شِعْرًا فَأَجِدْ قال عبدالله بن ملال : إنك أشبه الناس بإبلبس . قال عبدالله بن ملال : إنك أشبه الناس بإبلبس . قال : وما تنكر ُ أن يكون سيد الإنس يشبه سيد الجن .

قيل لأعرابية من بني عامر : لقد أحسنت العزاء على ابنك . قالت : إن فقد ما أيأسني من المصائب بعده (١) .

<sup>(</sup>١) في الأجوبة المسكنة ورد هذا الخبر أيضاً ، وفيه أجابت الأعرابية : إن فقده أمنني المصائب بعده .

ونمى إلى أعرابية ابن لهنا ، فقالت : لقد نعيتموه كريم الجدّين ، ضحوكا إذا أتبل ، كسوبًا إذا أدبر ، يا كل ما وجد ، ولا يسأل عما فقد .

قال الأحوص للفرزدق: متى عهدك بالزنا ؟ قال: مذ ماتت المحجوز أمك .

قال أبو الزناد لابن شبرمة فى مناظرته له : من عندنا خرج العلم . فقال ابن شبرمة : ثم لم يعد إليكم .

قال مماوية لعقيل بن أبى طالب : ما أبين الشبق في رجالكم يا بنى هاشم ! قال : لكنه في نسائكم يا بني عبد شمس أبين (١).

قال زهير :

« وْ مَنْ لَا يُسَكِّرُمْ نَفْسَهُ لَا يُسكِّرُم ، " ... وَمن لا يتَّق الشَّنْمَ كَيشْتُم (٢) »

قال مماوية لابن عباس : أنتم يا بني هاشم تصابون فى أبصاركم . فقال ابن عباس : وأنتم يا نني أمية تصابون فى بصائركم (١٠) .

قال معاوية لعقيل بن أبى طالب : أين ترى عمك أبا لهب ؟ قال : فى النار ، مفترشًا عمتك حمَّالة الحُطب . وكَأنت أم جميل امرأة أبى لهب بنت حرب بن أمية ان عبد شمس .

قال الرشيد اشريك القاضي: يا شريك! آية في الكتاب ليس لك ولا لقومك

<sup>(</sup>١) و عيون الاحبار أن الحبرين كانابين معاويه وابن عباس، وق العقد وردا موافقين لمسا هنا .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت الفن من بيتبن من معلقة زهير ، وهماً :

ومن لايكرم نفسه لايكرم يفره ومن لايتن الشتم يشتم

ومن ينترب يحسب عدوا صديقه ومن يجمل المروف من دونءرضه

فيها شيء . قال : وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : قوله تعالى : ﴿ وَ إِنَّهُ لَذِكُرُ لَكَ وَلِيَّا شَيء . قال : وما هي ؟ وَلِيَّوَ مِكَ ﴾ (١) ، فقال : آية أخرى لبس لى ولا لقوى فيها شيء . قال : وما هي ؟ قال : ﴿ وَكَذَّب بِهِ قَوْمُكَ وَهُمَو الْحَقُّ ﴾ (١) .

قال الرشيد لأبي الحارث مُجَمَّيرًا (٢): أيسرك أن تخرا الغالية '١) ؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين . قال: ولم ؟ والناس يتمنونها . قال: أخاف أن يختم أمير المؤمنين على سراويلي فلا يفتحها .

قال مناويَة بكلام عرّض فيه بعبدالله بن الزبير ، فقال : يا أمير المؤمنين ! لا يكن حقنا منك أن تمسك يدك مغلولة إلى عنقك ، وتعمل لسانك في قومك .

وروى أن أبا بكر بن عياش كان أبرس ، وكان رجل من قريش يشرب الخر ، فقال الله أبو بكر : قيل لنا إن نبيا من الأنبياء بعث بحل الحمر . فقال الا أومن به حتى يبرى الأبرص .

قدم الوليد بن عقبة الكوفة فى زمن معاوية ، فأتاه أهل الكوفة يسلمون عليه ، وقالوا : ما رأينا بعدك مثلك . فقال خيراً أم شراً ؟ قالوا : لم نر بعدك إلا شراً منك . قال : لكنى والله مارأيت بعدكم شرا منكم ، والله يا أهل الكوفة ، إن حبكم لصلف ، وإن بنضكم لتلف .

قال المنذر بن الجارود لعمرو بن العاص : أى رجل أنت لوكانت أمك من عز

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ١١.

۲) سورة الأنعام ۲۳.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وقد ورداسمه فالوزرا ، والخاب: أبوالحرث جمير ، وأورد نادرة أخرى له ف س ٢٤٠ ،
 وسماه في عيون الأخبار مرة حمير ٢٣٥/٢ ، ومرة جميز ٣/٩٧ ، ولكنى لم أعثر له على ترجمة كاملة .

<sup>(</sup>٤) نوع من الطّيب.

قريش ؟ قال عمرو: أحمد الله إليك ، لقد عرضتُ قبائل المرب على نفسى أتمنى من أيهم تكون أمّى في طول ليلتين ، فما خطرت عبد القيس على بالى .

جُعل لرجل ألفُ درهم عَلَى أن يسأل عمرو بن العاص ، وهو على المنبر ، عن أمه ، فسأله . فقال : هي سلمي بنت حرملة ، تلقب النابغة ، من بني عنزة ، ثم أحد بني جلاًن (١) ، أصابتها رماح العرب فبيعت بمكاظ ، فاشتراها الناكة بن المنيرة ، ثم اشتراها منه عبدالله بن جُدْعَان ، ثم صارت إلى العاص بن وائل ، فولدت وأنجبت . فإن كان لك جُعل فخذه .

فاخر رجل من ولد أبى البَخْتَرِيِّ بن هِ شَام (١) رجلا من ولد الزبر ، فقال : أنا ابن عقير الملائكة . قال ابن الزبير : فنعم العافر و بنس المعقور . فقال : أنا ابن شداد البطحاء . قال : شدها أبوك بسلحه ، وشدها أبى برمحه .

جلس معاوية يأخذ البيعة على أهل العراق بالبيعة له والبراءة من على ، فقال له رجل : يا أمير المؤمنين ! إنا نبايع أحياءكم ولا نتبرأ من موتاكم ، فنظر معاوية إلى المغيرة بن شعبة ، فقال : رجل ، فاستوص به خيراً .

ظفر الحجاج بأصحاب ابن الأشعث ، فجلس يضرب أعناقهم ، فأتى فى آخرهم برجل من تميم ، فقال له : يا حجاج ! لأن كنا أسانا فى الدنيا (٣) ، فما أحسنت فى العقوبة . فقال الحجاج : أف لهذه الجِيَف ، ما كان فيهم من يحسن هذا ؟ وأس بتخلية سبيل من بقى .

<sup>(</sup>١) في الأصل : منهني عزة ثم أحديني حلاب ، والتصحيح من الإصابة لابن حجر ١٥/٥ ، واللباب ١٦٦١/٠

 <sup>(</sup>۲) اسمه العاص أو العاصى بن هشام بن الحارث بن عبد الدّرى، أبو البخترى ، لم يعرف عنه أنه آذى النبى
بل صحبه فى بدء الدعوة ، والكنه حضر بدر مع المشركين ، ونهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قناه ولسكنه
قتل ، انظر خبر مقتله فى الناح ٣٣/٣ ، وسيرة ابن هشام ٥٠/٣ ( الأعلام ١١/٤) .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ، والصحيح أنها الذنب لا الدنيا ، كما يقتضها المنام ، وكما ورد في كثير من المراجع .

قال عمر بن عبدالعزيز لسالم بن عبدالله بن عمر : أساءتُك ولايتنا أم سرتك 3 قال : ساءتني لك ، وسرتني للمسلمين .

عاتب أعرابى أباه فقال: إن عظيم حقك على ، لا يُذهب صغير حتى عليك ، والذى تمت به إلى أمت بخله إليك ، واست أزعم أنّا سواء ، ولسكن لا يحل لك الاعتداء.

لما مات الحسن أرادوا أن يدفنوه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبت ذلك عائشة ، وركبت بغلة وجمعت إليها الناس ، فقال لها ابن عباس : كأنك أردت أن يقال : يوم البغلة كما قيل يوم الجل ؟! قالت : رحمك الله ، ذاك يوم نسى. قال : لا يوم أذكر منه على الدهر .

قيل لمعاوية بن أبى سفيان ، يوم صفين : إنك تتقدم حتى نقول : إنك تقبل ، وإنك أشجع الناس ، وتتأخر حتى نقول : إنك تفر ، وإنك أجبن الناس . قال : أتقدم إذا كان انتقدم مُخمًا ، وأتَّاخر إذا كان التَّاخر عزماً .

سأَّل ابن الزُّبير معاوية حاجة فلم يقضها ، فاستعان عليه بمولاة له ، فقضى حاجته ، فقال اله رجل : استعنت بامرأة ! فقال : إذا أعيت الأمور من أعاليها طلبناها من أسافلها .

اشتكى عبدالله بن صَفْوَان ضرسه ، فأتاه رجل يعوده ، وقال : ما بك ؟ قال : وجع الضرس . فقال : أما علمت ما يقول إبليس ؟ قال : لا . قال : يقول : دواؤه الكسر . قال : إنما يطيع إبليس أولياؤه .

مرض رجل من الأعراب ، فعاده جاره فقال : ما نجد ؟ قال : أشكو دُمَلا آلمني وزكاماً أضر بي . فقال : أبشر فا نه بلغنا أن إبليس لا يحسُد على شيء من الأمراض

ما يحسد على ها نين العلتين لما فيهما من الأجر والمنفعة ، فأنشأ الأعرابي يقول :

أَيَحْسُدُ فِي إِبليسُ دَا أَيْنِ أَصْبَحَا بجِسْمِي جَمِيعًا دُمَّلًا . وزُكامًا

فليتَهُمَا كَانَا بِهِ وَأَزِيدُهُ رَخَاوَةَ فَحْلٍ ما يُطيقُ قَبِامَا(١)

قال أبو جعفر المنصور لأبي جَعْونة العامري من أهل الشام : ألا تحمدون الله

بأنا قد ولينا عليكم ، ورفع عنكم الطاعون ؟! قال : لم يكن ليجمكم الله علينا

والطاعون .

قيل لبعضهم : أراك تكره الغزو ، وما يكرهه إلا جبان أو متهم ؟ فقال : والله إنى لأكره أن يأتيني الموت على فراشي ، فكيف أسافر إليه ، سافة بعيدة .

عرض بعض القواد أصحابه ، فمر به رجل ممه سيف ردى ، فقال له : ويحك ما هذا السيف ؟! أما علمت أن الرجل بسيفه ؟ فقال أصلحك الله أبها الأمير ، إنها مأمورة (٢) . قال : هذا مما لا يقطع شيئًا .

قيل لابن سيرين: من أكل سبع رطبات على الربق سبَّحت فى بطنه ، فقال ابن سيرين: ائن كان هذا هكذا فينبغى الوزينج إذا أكِل أن يصلى الوتر والتراويح.

قيل لابن الشمَّاك في زمن يزيد بن معاوية : كيف تركت الناس ؟ قال : مظلوم لاينتصف وظالم لاينتهـي (٣) .

<sup>(</sup>١) المينان لأعرابي يدعى أبا حكيمة ، الطر محاصرات الراغب ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) وردت العبارة في الأصل هكذا: يسر مطلوم ولا بنـصنب طالم ولابشني، وفيها اضطراب طاهر،وقد أثمننا ماورد وكمات الأجوبة المكنة لاس أ بي عول .

قال معاوية ارجل من أهل المين : ما كان أحمق قومك حين قالوا : ﴿ رَبُّنَا بَاعِدْ رَبُّنَا بَاعِدْ رَبُّنَا بَاعِد رَبِّنَ أَسْفَارِ نَا (١) ﴾ أما كان جع الشدل خيرًا لهم ؟ فقال اليمانى : قومك أحمق منهم ، حين قلوا : ﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَلَّى مِنْ عَنْدِكَ فَأَمْطُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِن السّماء ، أو ائتينا بعَذَاب أيم (١) ﴾ ، أفلا قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه .

قال رجل للرقاشى : ما يجب على المؤمن فى حق الله ؟ قال : التعظيم له والشكر لنعميه ، قال : فا يجب عليه فى حق السلطان ؟ قال : الطاعة والنصيحة . قال : فا يجب عليه فى حق نفسه ؟ قال : الاجتماد فى العبادة ، واجتناب الذنوب . قال : فا يجب عليه فى حق العامة ؟ قال : كف الأذى وحسن المعاشرة . قال : فا يجب عليه فى حق الحليط ؟ قال : الوفاء بالمودة وحسن المعونة .

قال بعض الجِلَّةِ لأعرابي من بني تميم يمازحه : يا أعرابيّ ! من الذي يقول : تميم ببطنِ اللَّوْمِ أَهْدَى من القَطاَ ولو سَلَكَتْ شُبْلَ المكارمِ صَلَّت (٢) فقال : لا أعرفه . ولكن أعرف الذي يقول :

أَعَضَّ اللهُ من يَهْجُو تميًا ومن يَرْوِى لَما أَبداً هَجَاءا ببطن تَجُوزَة وبإِسْتِ أَخْرَى وأَدْخَلَ رَأْسَهُ من حَيْثُ جَاءا

دخل طفيلي دار قوم بنير إذن ، فاشتد عليه صاحبُ الدار في القول ، فأغلظ له الطفالي في الجواب ، وقال له : والله المن قت إليك لأدخلنك من حيث خرجت .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ آية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال آية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) أمالى القالى ١١٧/٢، وفيه: بطرق الاؤم. بدلا من بطن.

فقال صاحب المنزل : أمَّا أنا فأخرجك من حيث دخلت ، وأخذ بيده فأخرجه .

قال الفرزدق لكثير - وقد أنشد: ما أشبه شعرك بشعرى 1 أفكانت أمك أتت البصرة ؟ فقال : لا ، ولكن أبي أتاها ، ونزل في بني دارم .

قال الْمُتَقّبُ المَبْدِي :

سمعت فقلت مرسى فانفيذيني ١١ ولم يَعْرَقْ لَمَا يُومًا جَبيني ولا أنا مخلف مَنْ تَرْتجينى وليسَ إِذَا تَغَيَّبَ يَأْتَلَينَى معافظةً عَلَى حَسَبِي وَدِينِي

وَكُلُّـةِ حَاسِدٍ مِنْ غَيْرِ جُرْمِ وعَاْنُوهَا عَلَىٰ وَلَمْ آمِبْنِي وما مینْ شِیَمتی شَیْمُ ابن عَمیّ وذُو الوَجْءَين يَلْقَانِي طَليقًا بَصُرْت بعيبهِ فَكَفَفْتُ عَنْهُ

قال رحل من بني عجد ل لأبي الرود حاء الشاعر ، بهمذان : ممن الرجل ؟ قال : من العجم.قال العجلي: إنما الشعر للعرب، والمحال أن يقول الشعر رجل من العجم حتى ينزو على أمه رجل من العرب. فقال أبو الروحاء: فكل من لم يقل الشعر من العرب، فقد نرا على أمه رجل من العجم على هذا القياس.

قال مسكين الدرامي:

وإذا الفَاحِشُ لأَقَى فاحِشًا فَبهذَا وَافَقَ الشَّنُّ الطَّبَقُ إِمَا الفَيْدُشُ وَمَنْ يَعْتَادُهُ كَنُرَابِ البَيْنِ مَا شَاءَ نَعَقْ

<sup>(</sup>١) انفذينير: أي جاوزيني .

أَوْ جَمَارِ السَّوْءِ إِنْ أَمْسَـُكْتَهُ رَمِحَ النَّاسَ وإِن جَاعَ نَهَنَّ أُو غُلَامِ الشَّـوءِ إِنْ جَوَّعْتَه سَرَقَ الجَارَ وإِنْ يَشَبَـعُ (١) فَسَتَقُ

قال رجل لشريح القاضى : لشدما ارتفعت ! فقال له شريح : هل ضرك ذلك ؟ إنك لتبصر نعمة الله على غيرك و تعمى عنها فى نفسك .

قیل لزید - وهو یحمل شیئا تحت إبطه - : یا مزید ! ما هــذا الذی تحت حضنك ؟ قال : یَا أَحمَق ! ولم خبأته ؟

قال الفرزدق للحسن : يا أبا سميد 1 إنى قد هجوت إبليس ، أفتسمع ؟ فقال له الحسن : اسكت ، فإنك على لسانه تنطق .

قيل لأعرابي : أتهمز <sup>(٢)</sup> الفارة ؟ قال : إنما يهمزها السنور .

قال حمزة للكسائي: أتهمز الذيب؟ قال: لو همزته أكلني .

سأل رجل من الشعراء رجلا من المتكلمين بين يدى المأمون ، فقال : ما سنك ؟ قال : عظم . قال : لم أرد هذا ، ولكن كم تَعُدّ ؟ قال : من واحد إلى ألف ألف وأزيد . قال : لم أرد هذا ، ولكن كم أتى عليك؟ قال : لو أتى على شيء لأهلكنى . فضحك المأمون . فقيل له : كيف السؤال عن هذا ؟ فقال : أن تقول ؟ كم مضى من عمرك

لقى رجل رجلا راكبا ، فقال له : أين تنزل فقال له : حيث أضع رجلي .

وهب المفضل الضبي لبعض جيرانه أضمية ، فلقيه بعد النحر ، فقال : كيف

<sup>(</sup>١) فى الأصل . شبع ، ولاستقيم معها الوزن

 <sup>(</sup>٢) من معانى الهمز : الضغط والدفع والضرب والدس .

وجدت أضميتك ؟ فقال : ما وجدت لها دماً . أراد قول الشاعر :

ولو ذُرِيحَ الضَّبُّ بالسَّيْفِ لم تَجِد مِنَ اللُّؤْمِ للضَّيِّ لِمَا ولا دَمَّا(١)

اجتمع ناس من الشعراء على باب عدى بن الرِّقاع الشاعر ، فخرجت بنت له ، فقالت : فقالت :

تَجَمَعْتُمُ مِنْ كُلِّ أُوْبِ وَ بَلْدَةٍ عَلَى وَاحِنْهِ لاَ زِلْتُمُ قِرْنَ وَاحِدِ (٢) تفاخر أهل الكوفة وأهل البصرة ، فقال ابن شبرمة – وكان كوفيا – : لنا أحلام ملوك المدائن ، وسخاء أهل السواد ، وظرف أهل الحيرة ، ولكم سفه السند ، وبخل الخزر ، وحمق أهل غسان .

قال الربيع الحاجب لشريك القاضى بحضرة المهدى : بلغنى أنك اختنت (٦) أمير المؤمنين . فقال شريك : لا تقل ذلك ، لو كنت اختنته (٦) لـكان قد أتاك نصيبك .

قال مؤدب يزيدن عبد الملك يوماً له : لحنت. فقال : الجواد يمثر . قال المؤدب : إى والله ، و يُضرب حتى يستقيم . فقال : نعم ، وربما كسر أنف سائسه .

وقف أعرابى على قوم فقال: رحم الله من لم تمج أذنه كلامى ، وقدم لنفسه معاذه من سوء مقامى ، فإن البلاد مجدبة ، والحال مسغبة ، والحياء زاجر يمنع من كلامكم ، والفقر يدعو إلى إخباركم ، والدعاء أحد الصدقتين ، فرحم الله امرة اأمر بخير . فقيل له: من أنت ؟ فقال: اللهم اغفر ، سوء الاكتساب يمنعنى من الانتساب .

<sup>(</sup>١) السكامل ٨٦/١ ، عيون الأخيار ٢٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) السكامل ٢٤٢/٣ : والقرن : السكفُ في الشجاعة وغيرها .

<sup>(</sup>٣) ف الأصل ختنت ٠٠٠ ختنته ولامعى لها ، وما أثبتناه أقرب إلى ماورد في عيون الأخبار٢/٢١٣ نفيها: بلغني أنك خنت .

سمع إياس بن معاوية — رحمه الله \_ يهوديا يقول: ما أحمق السلمين! يزعمون أن أهل الجنة يأكلون ولا يُحدثون. فقال له إياس بن معاوية: أوكل ما تأكله تحدثه ؟ قال: لا. لأن الله يجمل أكثره غذاء. قال: فلم تنكر أن يجمل الله جميع ما يأكله أهل الجنة غذاء.

جمع المأمون بين العتّابي وبين أبي قُرَّة النصر انى ، فقال لهما : تناظرا وأوجزا . فقال العتابي لأبي قرة : أسألك أم تساًلني ؟ فقال : سلنى . قال : ما تقول في المسيح ؟ قال : أقول إنه من الله عز وجل . فقال العتابي : إن (من) تجيء على أربعة أوجه : فالبعض من الكل على سبيل التجزؤ ، والولد من الوالد على سبيل التناسل ، والحل من الحلو<sup>(1)</sup> على سبيل الاستحالة ، والحلق من الحالق على سبيل الصنعة ، فهل عندك خامسة قال : لا ، ولكني لو قلت واحدة من هذه ما كنت تقول ؟ فقال العتابي : إنه قلت : إنه كالبعض من الكل جزّأته ، والباري لا يتجزأ ، وإن قلت : إنه كالولد من الوالد أوجبت ثانيا من الأولاد وثالثا ورابعاً إلى مالانهاية ، وهذا لا يجوز على الباري عز وجل ، وإن قلت على سبيل الاستحالة ، أوجبت فساداً ، والباري لا يستحيل ولا ينتقل من حال إلى حال ، وإن قلت : إنه كالخلق من الخالق، والباري لا يستحيل ولا ينتقل من حال إلى حال ، وإن قلت : إنه كالخلق من الخالق .

وُصف إبراهيم النظام لأبى عبيدة مس بن المثنى باليقطة وسرعة الجواب، فر به يوماً وممه قارورة زجاج، فأراد أن يختبره، فتال: يا أبا إسحق! ماعيب هذه؟ فقال سريعة الانكسار، بطيئة الانجبار. فأعجب ذلك أبا عبيدة.

دخل المعتصم على خاقان عائداً فقال للفتح بن خاقان : أَيُّما أحسن ، دار أمير

 <sup>(</sup>١) في الأصل: والحل من الحل الح ، وبالاضافة إلى ما أثبتناه فإنه يحتمل أن تسكون العبارة: والحل من الحلة من أسماء الحمر، انظر حلبة السكميت ٦.

المؤمنين أم دار أييك ؟ فقال : ما دام أمير المؤمنين فى دار أبى فدار أبى أحسن . سمع سوار القاضى اكمجاج بن أرْطاَة يقول : أهلكنى حب الشرف ، فقال ؛ اتق الله تشرُف .

قال مالكُ بن أنس: قدم على عمر بن عبد العزيز فَتَيَان ، فقالا : إِن أَبَانَا تُوفَى فَتَرَكُ مَالاً عَنْ مَالاً عَنْ مَالاً عَنْدَ عَنَا كُمُيْد ، فَأَمر عمر بإحضاره ، فلما دخل عليه ، قال له عمر : ياحميد ! أست القائل:

حميدُ اللَّذِي أَمَةِ خُ دَارُهُ أَخُوالَخُمْرِذُوالشَّيْبَةِ الأَصْلَعُ أَنَّانِي النَّشِيبَ عَلَى شُرْبِهَا وَكَانَ كَرِيعًا فَا يَنْزِعُ (١)

فقال: نعم. قال: أما إذ أقررت، فأنى سأجلدك (٢) ؟ قال: ولم ؟ قال: لأنك أقررت بشرب الحمر، وزعمت أنك لم تنزع عنها. فقال: هيهات، أين يُدهب بك الم تسمع قول الله يقول: « والشّعرَاء يَتَبِهُم العَاوُونَ، أَلَم " تَرَ أَنّهُمْ في كُلِّ وَاد يَهِيمُونَ وَأَنّهُم يَقُولُونَ مَالاً يَفْعَلُونَ (٣) » ؟ قال عمر: أولى لك يا حميد، لقد أفلت. ثم قال: ويحك يا حميد، كان أبوك صالحاً، وأنت رجل سُوء. قال: أصلحك الله، وأنت رجل سُوء. قال: أصلحك الله، وأنت رجل سُوء وما كل الناس يشبه أباه، فقال: إذن وأنت رجل صالح، وكان أبوك وبرك عندك مالا. قال: صدقوا، وأنا أحضره هؤلاء يزعمون أن أباهم تونى، وترك عندك مالا. قال: صدقوا، وأنا أحضره وأنا أنفق عليهم من مالى وهذا مالهم. فقال عمر: ما أحذ أحق أن يكون عنده منك . قال: ما كان ليعود إلى وقد خرج من عندى.

<sup>(</sup>١) البيت الأول وحده في الكامل ١٤٨/١ ، والأمع : شدة الحر والعطش.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : فأين سآحدك .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآيات : ٢٢٥ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ .

ُ دخل الأحنفُ بن قبس التميمي على معاوية بن أبى سفيان يوماً ، فقال : يا أحنف ما الشيء الملفَّف في البِجاد ؟ يعرض له بقول الشاعر :

إذا ما مات مَيْتُ من عَيمِ فَسَرَّكُ أَن يَعْيِسَ فَجِئْ بِرَادِ بَعْيِسَ فَجِئْ بِرَادِ بَعْبِرَ أَو بَسْمِنِ أَو الشيء الْمُلَقَّفِ فِي البِجَادِ بَعْبِرَ أَو بَسْمِنِ أَو الشيء الْمُلَقَّفِ فِي البِجَادِ تَرَاهُ يَطُوفُ فِي الآفاقِ حِرْصًا لِيَّا كُلَ رَأْسَ لُقَيْانِ بِنِ عادِ (١)

والشيء الملفف في البجاد : وطب اللبن. فعلم الأحنف ما أراد معاوية بتعريضه ، فقال : الشيء الملفف في البجاد هو السخينة يا أمير المؤمنين . وذلك أن قريشاً كانت تعبّر بأكل السخينة . وهي حَسَاء من دقيق كانوا يصنعونها عنه المسغبة وغلاء السعر .

<sup>(</sup>۱) الأبيات لأبى مهوس الفقسى ، أو لأبى الهوس الأسدى ، انظر السكامل ١٠٠/١ ، وورد فيه شطر البيت الثالث : تراه ينقب البطحاء حولا ، وانظر البيتن الأول والثانى فى عيون الأخبار ٢٠٣/٢ والبجاد : كساء مخطط من أكسية الأعراب .

#### بابُ الادب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما منح والله ولدَه خيرًا من أدب حَسَن » وفي رواية أخرى عنه عليه السلام أنه قال: « ما نحل والله ولده خيرًا مر أدب حسن » .

قال سليمان بن داود : من أراد أن يَغيظَ عَدُوَّه ، فلا يرفع العصا عن ولده . وقال محمد بن سيرين :كانوا يقولون : أكرم ولدك وأحسن أدبه .

كان يقال : من أدَّب ولده أرغم أنف عدوه .

قال الحسن : التعلّم في الصغر كالنقش على الحجر .

#### وال الشاعر (١):

<sup>(</sup>۱) وردت الأبيات فى جامع بيان العلم ٨٤/١ ، وقال ابن عبد البر : أنشدها المشنى لإبراهيم بن داود البندادى عن قصيدة أولها :

يابني اقترب من الففهاء و معام تسكن من العلماء

ووردت الأببات الثلاثة الأولى في معجم الأدباء ١٣١/١٠ منسوبة إلى الحسين بن على بن محمد المعروف بابن قم الزبيدى ، وهو خطأ ، لأن ابن قم ولد سنة ٣٠٠ هـ ، أى عد وفاه المصنف بنحو سبعين سنة ، فيكيف عرف أببانه نلك .

قال لقنان : ضر°بالوالد للولدكالسّماد للزرع<sup>(١)</sup>.

قال بعضُ الحكماء : لا أدب إلاّ بعقل ، ولا عقل إلا بأدب .

كان يقال : التجربةُ عِلْم ، والأدبُ عَوْن ، وتركه مضرّة بالعقل .

كان يقالُ : العون لمن لا عون له الأدبُ .

قال الأحنف: الأدبُ نورُ العقل ، كما أنَّ النارَ في الظامة نورُ البصر .

قال الأَصْمَعيّ : ما مطية أبلغَ دركاً وهي وادعة من الأدب.

قال بُزْرجمهر : أرفعُ منازل الشَّرف لأهله العلمُ والأدب .'

وقيل : من قعد به حَسَبُه نهض به أدبه .

وقال ابن أبى دُوَّاد لرجل تخطَّى أعناقَ الرَّجال إليه : إنَّ الأدبَ المترادف خير من النَّسَب المتلاحف (٢٠) .

كان يقالُ: الأدبُّ من الآباءِ ، والصّلاح من الله(٢).

كان يقال : مَنْ أدّب ابنه صغيرًا قرّت به عينه كبيراً .

وقال الحجاجُ لابن القِرِّيَّة : ما الأدبُ ؟ قال : تجرُّع الفُصّة حتى تمكن الفُرصة .

ووصف أعرابي الأدب في مجلس مُعْنَمر بن سُليمان ، فقال : الأدبُ أدبُ الدّين ، وهو أن تَعْلَمَ وهو داعية ﴿ إِلَى السّعادة ، وزاد ُ من التقوى ، وهو أن تَعْلَمَ

<sup>(</sup>۱) ينتهي إلى هنا نقص النسخة ب .

<sup>(</sup>٢) ف ب : الملاحف ، والمتلاحف : الذي يحيط بالمرء من جهتيه ، أبيه وأمه .

<sup>(</sup>٣) ساقط من ١.

شرائع الإسلام، وأداء الفرائض، وأن تأخذَ لنفسك بحظها من النافلة، وتزيد ذلك بصحة النية، وإخلاص النفس (١)، وحبّ الخير، منافساً فيه، مبغضاً للشرّ نازعًا عنه، ويكون طلبُك للخير، رغبة في ثوابه، ومجانبتُك الشرّ رهبة من عقابه، فتفوز بالثواب، وتسلم من العقاب، ذلك إذا اعتزلت ركوب (٢) الماو بقات، وآثرت الحسنات المنحيات.

وقال أعرابي : الأديب من اعتصم بعز الأدب من ذلَّة الجهل ، ولم يتورط في هفوة ، وكان أدُبه زُلفي الى الحُظْوة في دنياه وأخراه .

قال منصور الفقيه (٢):

لَيْسَ الأَدِيبُ أَخَا الرِّوَا يَةِ للنَّوَادِرِ والنَّرِيبُ وَالنَّرِيبُ وَالنَّرِيبُ وَالنَّرِيبُ وَالنَّرِيبُ وَالنَّمِ الْمُحْدَثِيبِ فَوَاسٍ أَو حَبِيبُ وَالْمَوْدِ عَقِ والعَفَافِ هُوَ الأَدِيْبِ (1) بَلْ ذُو التَّفَضُّلِ والمُرُو عَقِ والعَفَافِ هُوَ الأَدِيْبِ (1)

كان يقال : من لم يَصْلُح على أدب الله لم يَصْلُح على اختياره لنفسه .' الحطيئة :

إِذَا نَكَبَاتُ الدُّهْرِكُمْ تَعِظِ الفَتَى عَنِ الجُهْلِ يَوْمًا كُمْ تَعِظُهُ أَنَامِلُهُ

<sup>(</sup>١) فى ب وإصلاح اليقين .

<sup>(</sup>٢) في ب : الذنوب .

<sup>(</sup>٣) وردت الأبيات في جامع بيان العلم ٧/٢ غير منسوبة لقائل وقد نسبها في منجم الأداء ١٩٨/١١ إلى سند بن عجد الأزدى المعروف بالوحيد المغدادي والمتوفي سنة ٣٨٥هـ.

 <sup>(</sup>٤) في ٠٠ : من الذنو٠٠ .

وَمَنْ لَمْ ۚ يُؤِدِّبُهُ أَبُوهُ وَأَمَّهُ ۚ تَؤَدِّبُهُ رَوْعَاتِ الرَّدَى وَزَلَازِلُهُ ۚ فَدَعْ عَنْكَ مَالاً نَسْتَطِيعُ وَلاَ تُطِعْ هَوَالتَّوَلاَ يَذْهَبْ بِحَقِّلْكَ بَاطِلُهُ (١٠) وقال آخر:

مَنْ كَمْ بُيُوَدِّبَهُ وَالِدَاهُ أَدْبَهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَقَالَ مُحَدَّدُ بِنُ جَمْفُر : الأدب رياسة ، والحزم كياســــة ، والغَضَبُ نار ، والصَّخب (٢) عَارُ .

قال ابن القِرِّيَّة : تأدّ بوا فإِن كنتُم ملوكًا سُدتم ، وإن كنتم أوساطًا رُفمتم (٢) ، وإن كنتم فقراء استغنيتم .

قال شَبِيبُ بنُ شَيْبَة : اطلبوا الأدبَ فإنّه عونُ على المروءة ، وزيادةُ في العقل ، وصاحبُ في الغُرْبة ، وحيلية في المجالس .

قال الشاعر :

يُقَوِّمُ مِنْ مَيْلِ الغُلَّامِ الْمُؤَدِّبُ وَلاَ يَنْفَعُ التَّأْدِيبُ وَالرَّأْسُ أَشْبَبُ (٥)

<sup>(</sup>۱) لم أعثر على هذه الأبيان ق ديوان الحمليئة ، ولا نوجد فيما نسب إليه من شعر ق آخر الديوان ، وقد وردت ق معجم الأدباء ۲۲/۲۰ منسوبه إلى يحيى بن المبارك اليزبدى النحوى .

<sup>(</sup>۲) ب : السخف .

<sup>(</sup>٣) ب: فقتم .

<sup>(</sup>١) سورة التحريم آية : ٦ .

<sup>(</sup>٥) جامع بيان المام ١/٨٣.

وقال آخر :

إنَّ الحَدَاثَةَ لَا تُقَصِّرُ بِالْفَتَى الْمَرْزُوقِ ذِهْنَا لَكِنْ تُزَكِّى عَثْلَهُ مَ فَيَفُوقُ أَكْبَرَ مِنْهُ سِنَّا(١) وقال آخر:

رَأَيْتُ الْفَهِمْ لَمْ يَكُنِ الْهَمَابَا وَلَمْ مُقْسَمْ عَلَى مَرِّ السِّنينِ وَلَوْ أَنَّ السِّنِينِ الْمَنْ أَنْ السِّنِينِ اللهِ الْنُصِبَةَ البَيْينِ (")

قال مُصَّمَّبُ بنُ غبد الله الزشيرى : قال لى رجل من أهل الأدب فارسى النسب : إن ثلاثة ضروب من الرجال لم يستوحشوا فى غُرْبة ، ولم يقصروا عن مَكْرُمة : الشجاع حيث كان ، فبالناس حاجة إلى شجاعته وبأسه ، والما لِم فبالناس حاجة إلى شجاعته وبأسه ، والما لِم فبالناس حاجة إلى علمه ، والحلو اللسان فإنه ينال ما يريد بحلاوة لسانه ولين كلامه ، فإن لم تعط رباطة (الما الما وجُرأة الصدر ، فلا يفوتنك العلم وقراءة الكتب ، فإن بها أدبًا وعلما قد قيَّدته لك العلما؛ قبلك ، تردادُ مها فى أدبك وعلمك .

قال سَا بِقِ البَرْ يَرِي (١) :

قَدْ يَنْفَعُ الْأَدَبُ الْأُخْدَاتَ فِي مَهَلِ وَلَيْسَ يَنْفَعُ بَعْدَ الكَبْرَةِ الأَدَبُ

<sup>(</sup>١) جامع بياں العلم ١/٨٥.

 <sup>(</sup>۲) ورد البيتان في جامع بيان العلم ۱/۸۳ بغير نسبة ، وقد نسبا في معجم الأدباء ١٠/٥٥١ لملى الحسين بن مجد الرائفي المعروف بالحالع ، والمتوفى سنة ٣٨٨ هـ .

<sup>(</sup>۲) فی ب : رباط .

 <sup>(</sup>٤) سابق بن عبد الله البربرى ، أبو سعيد ، شاعر من الزهاد ، والبربرى لقب له ، ولم يكن من البربر.
 سكن الرقة ، وكان يفد على عمر بن عبد العزيز فيستنشده من شعره ، فينشده مواعظه ، توفى حوالى سنة ١٠٠ هـ ٠ انظر اللباب ١٠٧/١ ، خزانة البفدادى ١٦٤/٤ ، الأعلام ١١١/٣ .

إِنَّ الْفُصُونِ إِذَا قَوَّمْتُهَا اعْتَدَلَتْ وَلَنْ تَلِينَ إِذَا قَوَّمْتَهَا الخَشُبُ(') قيل الْفُصُونِ إِذَا قَوَّمْتَهَا الخَشُبُ(') قيل لعبسى عليه السلام : مَنْ أَدَّ بَك ؟ قال : ما أَدَّ بَنَى أَحَدُ ، رأيتُ جهل الجاهل فاجتنبته .

قال بعضُ الحكماء: أفضل ما يُورِّث الآباءِ الأبناء: الثناءِ الحسن، والأدبُ النافع، والإخوان الصالحون، وأنشدوا:

وَيَهْدَمُ عَاقِلُ أَدَبًا فَيَجْفُو وَتَنْسِبُهُ إِلَى غِلَظِ الطِّبَاعِ وَمَنْزِلَةِ السِّلَاحِ مِنَ الشُّجَاعِ وَمَنْزِلَةِ السِّلَاحِ مِنَ الشُّجَاعِ

قال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني لو عداكم ما أنتم فيه ما كنتم تمولون عليه ؟ فقال الوليد: أما أنا ففارس حرب، وقال سليمان: أما أنا فكاتب سلطان، وقال ليزيد: فأنت ؟ فقال: يا أمير المؤمنين! ما تركا غاية لمختار. فقال عبد الملك: فأين أنتم يا بني من التجارة التي هي أصلكم ونسبتكم ؟ فقالوا: تلك صناعة لا يفارقها ذل الرغبة والرهبة، ولا ينجو صاحبها من الدخول في جملة الدهماء والرعية، قال: فعليكم إذا بطلب الأدب، فإن كنتم ملوكا سُدتم، وإن كنتم أوساطاً رأستم، وإن أعوزتكم المعيشة عشتم.

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في جامع بيأن العلم ٨٣/١ ، منسوبين لسابق ، ووردا في التمثيل والمحاضرة ١٦٤ لصالح ابن عبد القدوس ، وكذلك ورد الثانى فقط في حاسة البحترى ٣٧٣ منسوباً له ، ووردا في البيان والتبيين ٢٢/٢ بغير نسبة .

# باب ترويح القُلُوب وَتَنْبِيهِ هَا (١)

قال عبدُ الله بنُ مَسْمُود : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتخوَّلُنا (٢٠) بالموعظة مخافة السّامة علينا .

وكان على بن أبى طالب يقول: إِنَّ هذه القلوبَ تَمَلَّ كَمَا عَلُّ الْأَبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.

وقال على رضى الله عنه: نبّه بالتفكّر قلبَك ، وجافٍ عن النوم جنبَك ، واتق الله رّبك.

قال أبو الدّرْداء : إنى لأستَجِمُ قلبى بشيء من اللّهو ، ليكون أَفْوى لي<sup>(۱)</sup> على الحقّ .

قال عبدالله بن مَسْعُود : أريجوا القلوب ، فإن القَلْبَ إذا أكَّره عَمِي َ .

وقال أيضاً: إن للقُلوب شهوةً وإقبالاً ، وفترة وإدباراً ، فخذوها عند شَهُواتها وإقبالها ، وذَرُوها عند قَتْرتها وإدبارها .

كان يقالُ : الملالةُ تَفْسخ المودّة ، وتُوَلَّدُ البِغْضَة ، وتنغَّصُ اللَّذة .

قال أرسطوطاليس : ينبغى للرّجل أن ميمطى نفسه لنّتها فى النهار ليكون َ ذلك عو ناً لها على سائر يومه .

<sup>(</sup>١) م : وشبهها .

<sup>(</sup>٢) يتخولنا : يتمهدنا بها بين الحين والحين ,

<sup>(</sup>٣) ب: له ٠

فى صحف إبراهيم عليه السّلام: وعلى العاقل أن يَكُون له ثلاثُ ساعات: ساعة " يناجى فيها ربّه، وساعة " يحاسبُ فيها نفسَه، وساعة " يخلّى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحلّ ويَجْمُل، فإنّ هذه الساعة عون له على سائر السّاعات.

قال عمرُ بنُ عبد العزيز : تحدثوا بكتاب الله تعالى ، وتجالسوا عليه ، وإذا مَلِئْتُم فحديث من أحاديث الرّجال حسن جيل .

وقال بعضُ الحسكماء من السَّاف : القلوبُ تحتاج إلى تُوتِها من الحسكمة كما تحتاجُ الأبدانُ إلى قُوتِها من الغِذاء.

دخل عبدُ الملك بنُ عمرَ بن عبد الدزيز على أيه ، وهو فى نوْم الضّحى ، فقال : يا أبنَّ إن يا أبت إنّك لنائم ، وإنّ أصحاب الحوائج لراكدون ببا بك . فقال : يا ُ بنيَّ إن نفسى مطيّتى ، وإن حملتُ علمها فوق الجهد قطعتُها .

قال الحسنُ البَصْرَىُ رضى الله عنه : حادثُوا هذه القلوبَ ، فإنّها سريعة الدُّثور ، وأفْزِعُوا هذه النفوس فإنها طُكَمَة (١) ، وإن لم تفعلوا هوت بكم إلى شرّ غاية .

وقال غيره من العلماء: حَادَثُوا هذه القُلوب فإنَّها تصدأً كما يَصْدأُ الحديدُ.

وقد رُوى عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، أنه قال : « إنّ هذه القلوبَ تصدأ كما يصدأ الحديد» . قالوا : فما جلاؤها يا رسول الله ؟قال : «تلاوةُ القرآن » .

كان يقال: الفكرةُ مرآةُ المؤمن، تُريه حُسْنَه من قبيحه.

كان يقال : التفكرُ نورٌ ، والنفلةُ ظلمة .

<sup>(</sup>١) محادثة الغلوب : جلاؤها ، والدنور : السيان ، والطامة : كثيرة التطلم إلى الشيء

### بابُ قوْلهِم في وَصْف الْعَيْش وما تَتَمَنَّاه النَّفْس

قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم : « من أصبحَ مَنكم آمناً في سِرْبه ، معافىً في جِسْمه ، مَعَهُ قوتُ يومه ، فكأ تما حِيزَت له الدُّنيا » .

كان عمرٌ بن الخطاب يمجبه قول عبدة بن الطبيب :

ُ الْمَرْ ِ سَاعِ لِأَمْرٍ لَيْسَ يُدْرِكُهُ وَالْعَيْشُ شُخْ وَإِشْنَاقٌ وَتَأْمِيلُ (١)

قال أبو يَعْلَى : حدثنا الأصممى ، قال : حدثنا مُم رُ بن حرب الزِّيادى ، قال : حدثنى أبى ، قال : قال زياد لجلسائه : من أغبط الناس عبشاً ؟ قالوا : الأمير وجلساؤه. فقال : ما صنعتم شبئاً ، إنّ لا عُوادِ المنابر هَيْبة ، وإنّ لفَرْع لجام البَريد لفَرْعة ، ولكن أغبط النّاس عندى : رجل له دَارُ لا يَجرِى عليه كراؤها ، وله زوجة صالحة ، قد رضيته ورضيها فهما راضيان بعبشهما ، لا يَعرفنا ولا نعرفه ، فإنّه إن عرفنا وعرفناه أتعبنا ليله ونهاره، وأفسدنا دينه ودُنياه .

قال عمرُ : لما فتح الله على رسوله بنى النضير وغيرها ،كان يتخذ منها لنفسه وعياله قوتَ سنة ، ثم يجملُ الباق في الـكُرَاعِ(٢) والسّلاح في سبيل الله .

وقال سلمانٌ : إِذَا أَحْرَزَتَ النفس قُوتَهَا اطمأنت .

قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: « إذا تُمنّى أحدُكُم فليكرُر ، فإنَّمَا يسأَل ربّه » .

<sup>(</sup>١) البيت في المفضليات ٢٨٦ ، العقد الفريد ٥/١٨ ، مجموعة المعاني ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) الـكراع : اسم يجمع الخيل وغيرها من الدواب .

ولبس في هذا معارضة لقول الله : ﴿ وَلا تَتَمَنَّوْا مَافَضْلَ اللهُ به بعضَكُم ْ عَلَى بَعْضِ (١) ﴾ لأن معنى هذا عند العلماء أن يتنى الرجل مال أخيه وامرأة أخيه ، ليصرفه الله عنه إليه ، فذلك التمنى المكروه .

قال محمد بن سيرين : نُهيتم عن الأماني ، ودُلِلتُم على ما هو خير منها<sup>(١)</sup> لكم ، سلوا الله من فضله .

وقد ذكرنا في كتاب « التمهيد » منى قوله عليه السلام : « لا يتمنين أحدكم الموت لضُرُّ نزل به » ، عند قوله عليه السلام ; « لا تقومُ السّاءة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول : ياليتني مكانه » .

قال المنصور لإسحاق بن مُسْلم (٢) المُقَيْلى: ما بق من لذاتك ؟ قال: جلبس يقصر به طول ليلى ، وزائر اشتهى من أجله طول السهر .

وقال غيره: زائر أشتهى به طول السهر (')ودانة أشتهى من أجلها طول السفر. قال مَسْلَمَـة بن عبد الملك: العبشُ في ثلاثٍ: سَمَةِ المنزل، وموافقةِ المرأة، وكثرةِ الخدَم.

قال عَبَايَةُ الجُوْفِيِّ : مَا يَسَرُ نِي بنصيبي مِن الْمَني مُحْرُ النَّعَمِ .

قال عبدُ الرحمن بن أم الحكم : لذهُ العبش في زحف الأحرار إلى طعامك،

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية : ٣٢ــــ

<sup>(</sup>٢) ساقط من ١.

<sup>(</sup>٣) ب : أسام ، والصحيح ما أثبتاه ، الخار تصة حدثت له مع أبى جعفر المنصور فى صدد قتل أبى مسام. الحراسانى ، فى البيان ٣٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) ساقط من ب .

وبذل الأشراف وجوههم إليك فيما تجد السبيل إليه ، وقول المنادى : الصلاة أيها الأمير .

قال قتيبةً بنُ مُسلم لوكيع بن أبى سُود: ما السُّرور؟ قال: لوالِم منشور، وجلوسٌ على السَّرير، والسَّلام عليك أيَّها الأمير.

قيل لأمّ البنين : ما أحسنُ شيء رأيتِ ؟ قالت : نِمَ اللهِ مقبلةً على (١).

سأل قتيبةُ رجلاً : ما السّرور ؟ قال : الولد الصالح ، والمال الواسع .

قال عمرُ بن عبد العزيز — رحمه اللهُ — : لذّة العبش ظفرُكَ عن تحبّ بعد المتناع ، ولذة لا توجب عليك إثماً ، وحقُ وافق هوًى .

قيل لأبي حازم : ما اللَّذة ؟ قال : الموافقةُ ، ولا أَ نِيسَ كالصاحب المُوَاتِي .

وروى الرِّياشي عن الأصمى قال: قال شَبِيبُ بنُ شَيْبة (١): عيشُ الدنيا في الاث : محادثةُ الإخوان، ومباشرة النسوان، وشم الصبيان.

قال بعض الحكاء: كثرة الالتفات سُخْف ، ومجالسة الحمق تورث النّو لـ (")، وكثرة اللَّذِي تُخُلِقُ العقل، وتُفسدُ الدين، وتَنْفى القناعة.

قال أبو المتاهية :

<sup>(</sup>١) زيادة من ب .

 <sup>(</sup>۲) فى ب شبة ، والصحيح أنه شبيب بن شيبة بنعبد الله النميمى المنقرى ، الحطيب الذى بلغ الذووة فى الفصاحة والبيان ، وهو الذى عناه أبونخيلة السعدى الراجز بقولد ;

إدا غدت سعد على شبيبها على فتاها وعلى خطيبها

من مطلع الشمس إلى مغيبها عجبت من كثربتها وطببها

توفى شديب حوالي سنة ١٧٠ هـ ، انظر تهذيب التهذيب ٤ /٢٠٧ ، البيان ١٧٢١ .

<sup>(</sup>٣) النوك : الغفلة والحق .

اللهُ أَصِدَقُ والآمالُ كَأَذِبَهُ وَجُلُ هٰذِي اللَّي فِي الْقَلْبِ وَسُوَاسُ (١)

ذكر عمرو بن بحر عن الأصمعي ، قال : قال بعضهم : الاحتلام أطيب من الغشيان ، وتمنيُّك الشيء أوفر حظاً للّذةِ من قدرتك عليه .

قال عمرو بن بحر : كأنه ذهب إلى أن المال إذا مُلِك (٢) وجبت فيه حقوق ، وخاف مالكه عليه الزوال ، واحتاج إلى الحفظ ، وكل من عظمت عليه نعمة الله عظمت مؤونة الناس عليه .

ذكر المدائني قال: قيل لامرئ القَيْس: ما أطيبُ عَيْشِ الدّنيا ؟ فقال: ييضا: رُعْبُو بة ، بالطّيب مَشْبُو بة ، باللحم مَــكُرُ و بة (٢).

وسُئِل الأعشى : أَىّ العبِشُ أَللَّهُ وَ فَقَالَ : صَهْبَاءَ صَافِية ، كَثْنُ جَهَا سَاقِية ، مَنْ صَوْبِ غادية .

> وسُلِل طَرَفَة ، فقال ؛ مَطْعَمْ شهني ، وملبس زَهِي ، ومرَّ كب وَطِي . وقال غيرُه :

أَطْبِ ُ الطَّيِّبَاتِ قَتْلُ الأَعَادِي وَاخْتِياَلُ عَلَى مُتُونِ الجِيَادِ وَأَعْلِيهِ الطَّيِّبَاتِ وَتُنْ كُو الأَيَادِي (٤) وأيادٍ حَبَوْ يُهُنَ كُو الأَيَادِي (٤)

لبعض الحكما ب: أسوأ الناس حالاً من اتسعت أمنيَّته ، وضافت مقدرتُه ، و بعدت همُّتُه .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۲۲.

<sup>(</sup>۲) ۱: ماك .

 <sup>(</sup>٣) الرعبوبه: الحسنة البياس الرضة المسكاسر، والمشبوبة: الظاهرة الحس المشرقة اللول، وباللحم
 مكروبة: أى مفتولة الأعضاء غير مترهلة.

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار ٣/٨٥٣ ، المحاسس والساوى ٢١٢/١ .

قيل لعبد الرحمن بن أبي بكرة : أيّ الأمور أمتع ؟ فقال : ممازحة حبيب ، ومحادثة خدين (۱)، وأمان (۲) تقطع بها أيامَك . وفي رواية أخرى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، أنه قيل له : أيّ شيء أكثر إمتاعاً ؟ قال : المني .

قال بعض الأعراب ، ويروى لأبى بكر العَرْزَمي(٣) :

مُنَى إِنْ تَكُنْ حَقّاً تَكُنْ أَحْسَنَ المَنَى وإِلاَّ فَقَدْ عِشْنَا بِهِـَا زَمَنَا رَغْدَا أَمَانَى أَمْ اللَّهِ عَلَى ظَمَّإِ بَرْدَا(') أَمَانَى مِنْ سَلْمَـى عَلَى ظَمَّإِ بَرْدَا(')

اجتمع عبدالله وعروة ومصعب بنو الزبير بن العوام ، عند الكعبة ، فقال عبد الله : أحب ألا أموت حتى تجيء إلى الأموال وأكون خايفة .

وقال مصعب : أحب أن ألي العراقين - يعنى الكوفة والبصرة - وأزَوَّج سُكِينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة .

وقال عروة : لكنى أسأل الله الجنة . فصار عبدالله ومصمب إلى ماتمنيا،ويرون أن عروة صار إلى الجنة .

كان المتمنى بالكروفة إذا تمنى يقول : أتمنى أن يكون لى فِقْهُ أبى حنيفة ،

<sup>(</sup>۱) ب : سديق .

<sup>(</sup>٢) ب: أماني .

<sup>(</sup>۲) في م : الخوارزى ، والعرزى هو محمد بن عبيد الله بن أبى سليمان العزارى ، ساعر حضرى ، عاش فى السكوفة ونسبته إلى «جبانة عرزم» بها ، أكثر شعره آداب وأمثال ، انظر ترجمته فى تهذيبالتهذيب ۴۲۲/۹ ، اللباب ۱۳۲/۲ ، الأعلام ۷/۰۱ .

<sup>(</sup>٤) ويروى: أمانى من سعدى رواء ، وقد نسب البيتان في حاسة أبي تمام ٢/٩٥١ لرجل من بنى الحارث ولم يعينه ، ووردا في عبون الأخبار ٣/٢٦١ ، نوادر القالى ١٠٢ ، زهر الآداب ٢/٨٥ ، معجم الأدباء ٢٣//٦٦ بغير نسبة .

وحفظ سفیان ، وورع مسْعَرِ بن کِدَام (۱) ، وجواب شَرِیك (۲). قال الاصمی : قال لی بن آ بی الزناد : المنی واکحلُم أخوان .

قال مالك بن أسماء<sup>(٣)</sup>:

وَلَمَّا نَزَلْنَا مَنْزِلاً طَلَّهُ النَّدَى أَنيقًا وبُسْتَانًا من النَّوْرِ حَالِياً أَجَدَّ لَنَا طِيبُ المَكَانِ وحُسْنُهُ مُنَى فَتَمَنَّيْنَا فَكُنْتِ الأَمَانِياَ قَالُ سَلَمُ الخَاسِرُ (٤):

لولا مُنَى العَاشِقِينَ مَاتُوا أَسَى وبَعْضُ الْمَى غُرُورُ مَنْ رَاقَبَ النَّاسَ مَاتَ غَمَّا وفَازَ باللَّذَةِ الجُسُورُ

وقال منصور الفقيه :

لَوْ أَنَّ لَيْنًا نَفَعَتْ مَعْ تَرْكِ مَا يَنْفَعَىٰ مَا كُنِ مَا يَنْفَعَىٰ مَا كَانَ لِي قَوْلُ سِوَى يَالَيْنَنَي لَمْ أَكُنِ

(۱) ابن ظهير الهلالى العامرى السكوق ، أبو سلمة ، كان يقال له : « المصحف » لعظم الثقة فيه ، توفى سنة ۲۰۱ هـ ، انظر في ترجمته : تهذيب التهذيب ١١٣/٠ ، حلية الأولياء ٧/٥٠٧ ( الأعلام ١٠٩٨).

<sup>(</sup>۲) شريك بن الحارث النخعى الحكوق ، عالم بالحديث فقيه ، اشتهر بقوة ذكائه وسرعة بديهته ، استقضاه آيوجعر المنصور على الحكوفة سنة ۱۵۳ هـ و بوق بها سنة ۱۷۷ هـ ، انظر ترحمته في : تاريخ بغداد ۲۷۹/۹ ، البداية والنهاية ١٧٥/٥ . ( الأعلام ٢٣٩/٣) .

<sup>(</sup>٣) مالك بن أسماء بن خارجة العزارى ، أبو الحسن ، شاعر غزل طريف ، تزوج الحجاج أخته هند بنت أسماء ، وتونى له خوارزم وأصبهاں ، نوفى حوالى سنة ١٠٠ هـ . انظر معجم الشعراء ٣٦٤ ، وانظر البيتين في عبون الأخار ٢٦٢١ ، وقد نسبا في الوزراء والسكتاب ٤٥ إلى عبد الله بن أبي فروة ، ونسبا في حاسة أبي تمام ٢/٣٠١ إلى أبي بكر بن عبد الرحن الزهرى .

ر٤) سلم بن عمرو الحاسر ، شاعر ماجِی طریف می شدرا ، صدر الدولة العباسیة ، وشعره رقیق رصین،
 انظر فی ترجمته : تاریخ بفداد ۹ / ۱۳۲ ، مهجم الأدباء ۲۳۲/۱۱ ، و انظر الأبیات فی التنمر والشعراء ۱۰۰ ،
 نهایة الأرب ۲۸/۳ ، معجم الأدباء ۲۳۲/۱۱ .

وقال آخر :

ذَهَبَ اللَّهُودُ وآباً فاسْتَوَى العَّبْشُ وطَاباً

وقال آخر :

أَتُمَلِّكُنِّي الْأَمْوَالَ لَافَقْرَ بَعْدَهَا وَعِرْسًا غَيُورًا فَأَحِشًا وَتَطَّلَقُ فقدتُ النُّنَى لانَحْنُ نَلْهُوعن النُّنَى لِتَجْرِبَةً مِنَّا ولا هِيَ تَصْدُقُ

وَلَى مِن تَمَنَّى النَّفْسِ دُنْيَا عَرِيضَةٌ وَمُصْطَبَحْ يَغْدُو عَلَى ويَطْرُقُ (اوقال آخر:

وأكثرُ أَفْعَالِ الليالي إساءة وأكثرُ ما تَنْتَى الأماني كَوَاذ بَا ا

وأنشد نفطويه :

الْمَاهُ أَي يَصْدُفُنَا وَتَكُذِّبُنَا الْمُنَى بِمِدَايِّهَا وَتَغُرُّنَا الْآمَالُ وَإِذَا اللَّيَّةِ أَقْبَلَتْ لَمْ تَثْنَهَا خَيْلٌ مُطَهَّمَةٌ ولا أَمْوَالُ

وقال آخر:

إِنَّ القَنِيانِ عِنِ النِّفَا فَ المُغْنِيَانِ عِنِ النِّفَي فإِذَا صَبَرْتَ عَلَى المُنَى فاشكُرْ فَقَدْ نِلْتَ المُنَى

وقال عبد الملك بن حبيب (٢):

صَلاَحُ أَمْرِي والَّذِي أَبْتَغِي هَيْنٌ عَلَى الرَّاعْمَن فِي قُدْرَتِهِ ِ

(١) ساقط من ١ .

<sup>(</sup>٢) السلمي الإلبيري القرطبي ، عالم الأندلس وفقيهما في عصره ، توفي سنة ٢٣٨ هـ ، ترجمته في جذوة المقتبس ٢٦٣ ، بغية الملتمس ٣٦٤ .

وَصَنْعَتَى أَشْرَفُ مِنْ صَنْعَتِهِ (١)

زِرْيَابُ قَدْ يَأْخُذُهَا جُمْلَةً

قال آخر:

وعَيْشُكَ فَمَا تَسْتَخِصُ وَتَصْطَفَى قَصِيرٌ وإنْ طَالَتْ ليال وأَيَّامُ مَضَى مِثْلَ مَامَرَ تُ بِعَيْنِكَ أَحْلَامُ

مُسِينًاتُ أَيَّامِ الزَّمان كثيرة ﴿ وَمُحْسِنَةُ الأَيامِ فِي الدَّهْرِ أَعْلَامُ فَصِلْ بِسُرُورِ النَّفْسِ عَيْشَكَ إِنَّه

قال بشارين برد:

فَلَذَّ لَنَا تَحْمُودُهَا وَذَمِيمُهَا (٢)

ذَكَرْناً أُحَادِيثَ الزَّمَانِ الَّذِي مَضَى

وقال آخر :

مَنْ رَاقَبَ المَوْتَ كُمْ تَكُثُرُ أَمَا نِيهِ وَلَمْ يَكُنْ طَالبًا مَا لَيْسَ يَعْنِيهِ (٣)

قيل لرَّقَبَةَ بن مَصْقَلَة : أنت بعيد الدار من المسجد ، وتنصرف بلا مُؤنس؟ قال: إنى حين أخرج من المسجد أبتدئ أمنية فما تنقضي حتى أدخل المنزل.

قال لبيدين أبي ربيعة :

وَاكْمَدْبِ النَّفْسَ إِذَا حَدَّثْتُهَا إِنَّ صِدْقَ النَّفْسِ أَيْزُرِي بِالْأَمَلُ (١)

<sup>(</sup>١) في الجذوة : سهل على الرحمن ... ، أنك من الحمر ... ، لعالم أوقى، قد يأخذها دفعه . انطر جدوه المقتبس ٢٦٣ ، نفح العليب ٢ / ١٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ٢٦١/١ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من ب

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٠٣ ، الشعر والشعراء ١٥٣ ، نهاية الأرب ٢٧/٣ ، معجم الأدباه: ١٠٩/٢٠.

### وقال آخر :

ربّ من بَاتَ أَيَمَنِّى نَفْسَهُ حَالَ مِنْ دُونِ مُمَنَاهُ أَجَلُهُ عَلَى الضّعف : سرعة . قال يزيد على المنبر : ثلاث يخلِقْنَ العقل ، وفيها دليل على الضعف : سرعة . الجواب ، وطول المنى ، والاستنراق في الضحك .

وقال الأحنفُ بنُ قيس : كَثْرَةُ الأماني من ُ غُرُور الشيطان .

قال حبيب (١):

مَنْ كَانَ مَرْتَعُ عَزْمِهِ وَمُمُوهِ مِنْ رَوْضَ الأَمَانِي لَمْ يَزُلُ مَهَرُولاً وَقَالُ آخِرُ:

إذا تمنيتُ بتُ اللَّيْلَ منتبطاً إنَّ الْمَنَى رأْسُ أَمُو الْ المفاليس<sup>(۲)</sup> وقال آخر ُ:

إِذَا حَدَّثَتَكَ النَّفْسَ أَنْكَ قَادِرْ عَلَى مَاحَوَتْ أَيْدِى الرِّجَالَ فَكَذَّبِ فِإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلُ وَمَالَ بِكَ الْمُوَى إِلَى بَعْض مَا مَنَّتُكَ يَوْمًا فَحِرِّبِ (") فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلُ وَمَالَ بِكَ الْمُوَى إِلَى بَعْض مَا مَنَّتُكَ يَوْمًا فَحِرِّبِ (") فَالْ أَبُو العَمَّاهِية :

إنما الفقرُ فضُولُ التَّمنِّي فانْسَهَا وَاسْتَوْهِبِ اللهِ ذِكْرًا (1) على الله فَرَكُرًا (1) على السُليمان بن عبد الملك : ما اللّذةُ ؟ فال : جليس ممتع أضعُ بيني وبينه التّحقُظ.

<sup>(</sup>١) ديوانه بشرح التبريزي ١/٢٧.

<sup>(</sup>۲) نسب البيت في التمثيل والمحاضرة ١١٣ إلى أبى بكر الحالدى ، وورد في عبون الأخبار ٣/ ٢٦١ ، نهاية الأرب ١٠٣/٣ بغير اسبة .

<sup>(</sup>٣) نسب البيتان في معجم الشعراء ٣٤٨ إلى السكمت بن زيد الأسدى ونسبها القالى في النوادر ٤٩ إلى أعرابي من بني سعد يدعى خنوس ، وكان عمرو بن العاس قد وعده أن يساعده في نفقات زواجه ثم لم يفعل ، فقل البيتين .

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عايه في الديوان ، واهله نما حفطه المصنف من شعره ، وَلم يره جامع الديوان .

قال الحَجَاجُ بن يُوسف لِحُرَيْم - وهو خُرَيم بن خَليفة بن سنان بن أبى حارثمة المرّى - ما العيشُ ؟ قال : الأمنُ ، فإنى رأيت الخائف لا ينتفعُ بعيش . قال : زدنى . قال : زدنى . قال : والشّبابُ ، فإنى رأيتُ الشّيخ لا ينتفعُ بعيش . قال : زدنى . قال : والصّحة ؛ فإنى رأيتُ السّقيم لا ينتفع بعيش . قال : لا أجد مزيداً .

قال أعرابيّ :

وما العَيْشُ إِلاّ فِي الْمُلْمُولِ مع الغِنَى وعَافِيةٍ تَنْدُو بِهَا وَرَوْوحُ وقال آخو:

إِنَّ الفَتَى يُصْبِحُ للأَسْقَامِ كَالغَرَضِ الْمُنْصُوبِ للسّهامِ أَنْ الفَتَى يُصْبِحُ للأَسْقَامِ كَالغَرضِ المَنْصُوبِ للسّهامِ أَخْطًا رَامٍ وأصابَ رَامٍ كَيْقُولُ : إِنِيِّ مُدْرِكُ أَمَامِي فَ الْعَامِ (١) فَي قَابِلُ مَا فَا تَنِي فِي الْعَامِ (١)

قيل لرجل من الحكاء: من أنعم الناس عيشًا ؛ قال : من كُفِي مَّ الدنيا ، ولم يهتم بالآخرة .

المرء كالحسائم و المسام يقسول أنا مسدوك أماى في فاسل ماناني في السام والمرء يدنيسه من الحمسام من اللبسالي المدود والأيام إن الفتي يمسيح للأسقسام كالعرب المصوب السهام أخطأ رام وأصاب رام

<sup>(</sup>۱) الرجز لأبى النجم العضل بن قدامة بن عبيد العجلى ، انظر ثلاثة الأبيات الأولى فى زهر الآداب ١٣/٤ . وقد ورد في معتم الشعراء ٣١١ برواية أخرى هى :

قال الشاعر:

لا تَمنَّ اللَّنَى اَتَغْتَرَّ جَهْلاً طَالَاً اغْتَرَّ بِاللَّنَى الْجَهَلاَءِ الْجَهَلاَءِ الْجَهَلاَءِ اللَّهَ الْجَهَلاَءِ اللَّهَ الْجَهَلاَءِ اللَّهَ الْجَهَلاَءِ اللَّهَ الْجَهَلاَءِ اللَّهَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللللْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعُمِّ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُل

لَبْتَ شِعْرِى وَأَيْنَ مِنِّى لَيْتُ إِنَّ لَيْتًا وإِنَّ لَوًّا عَنَاد

<sup>(</sup>۱) في ا ، ب : قال الحارث بن حارة ولم أعثر عليه في معلقته : آذنتنا ببينها أسماء ، وقد نسب في الشعر والشعراء ٢٦٣ لملي أبي زبيد الطائبي .

# باب اخْتِلاَفِ الهمِمْ ِ فِي أَنْوَاعِ المَال

عن رسول ِ الله صلّى الله عليه وسلّم ، أنه قال : « خبرُ المال عينُ ساهرةُ لمين نَا يُمة » .

وروى عنه عليه السّلام أنه كان يأمرُ الأغنياء باتّخاذ الغنم ، ويأمرُ المساكين. باتّخاذ الدَّجَاج .

قال مالكُ بن أَنَس (١) — رحمه اللهُ — : لما خرج مروانُ من المدينة مرّ عاله بذى خُشُب (٢) ، فلما نظر إليه قال : ليسَ المالُ إلا ما أَسْرِجَت عليه المناطق .

قيل لابنة الحَسَن : ما تقولين في مائة من المعز ؟ قالت : قِنَى . قيل : فمائة من المعز ؟ قالت : مُنَى . الضأن ؟ قالت : مُنَى .

وأما قول امرى ً القيس<sup>(٣)</sup> :

لَنَا عَمَٰم شُوِّقها غِزَارٌ كَأَنَّ قُرُونَ جِلَمِهَا العِصِيُّ فَإِنه أُراد أَنْها كانت معزى ، لوصفه قرونها بالعصى ، وأما قوله :

فت الله يتنا إقطاً وسَمْنًا وحَسْبُكَ من غِنَى شِبَعْ ورِئَ فَإِنَّهُ وَمِئْ اللَّهُ وَمِئْ وَمَا اللَّهُ وَمَ فإنه زعم بعضهم أن الإقط لا يكون إلا من لبن البقر ، وقالوا : المعزى أكثر لبنا ، وأكثر سمنا وزبداً .

<sup>(</sup>۱) ا، ب: أسد.

 <sup>(</sup>۲) نى ١ : خشب ، وهوخطأ ، ودوخشب : واد ممروف على مسيرة ليلة من المدينة ، انظر معجم البلدان
 ٢/٢٧ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٣٧ ، عيون الأخبار ١/٣٣٣ .

قال السُتَوْرد: النَّمَب والوَرِق حَجَران، إن تركتَهما لم يزيدا، وإن أخذتَ منهما تَفِدًا، والحيوانُ كالبقل<sup>(۱)</sup> إن أصابتُه الشمس ذوى<sup>(۱)</sup>، ولكن المالَ الأرضُ والماء.

قال ابن شهاب الزهري -- رحمه الله - يخاطب أخاه عبدالله " :

تَنَيِّعْ خَبَاياً الأَرْضِ وادْعُ مَلِيكُما كَمَلَّكَ يَوْمًا أَنْ تَجُابَ فَتُرْزَقَا(٣)

وروى عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال : « تسمّة أعشار الرزق في التجارة ، والعشر في السّابياء (١) » .

لما يلغ عمر بن الخطاب أن من نزل بالكوفة من الصحابة اتخذوا الضياعوعمروة الأرمنين ،كتب إليهم : لا تنهكوا وجه الأرض فإن شحمهة في وجهها .

ولما بلغه أن عُثْبةً بنَ غَزْوَان وأصحابه بنوا باللَّبِن كتب إليهم : وقد كنت أكره لكم ذلك ، فإذا فعلتم فعرّضوا الحيطان ، وارفعوا الشبك ، وقاربوا بين الخشب .

باع رجل رجلا أرضاً ، فقال البائع : أما والله لقد أخذتُها شديدة المئونة قليلة المعونة — يمنى الأرض — . فقال المبتاع : والله لقد أخذتُها بطيئة الاجتماع سريمة التفرق<sup>(٥)</sup> — يمنى الدرام .

<sup>(</sup> ١) في ا : والبقل

<sup>(</sup>۲) في ١: قوى .

<sup>(</sup>٣) معجم الشمراء ٣٤١.

 <sup>(</sup>٤) السابياء: الجلدة الرقبقة التي تحيط بالجنين وهو ف جلن أمه ، والمقصود بها في الحديث تتاج الإبلى
 والماشية . أنظر النهاية ٢٠/٢٪

<sup>(</sup> ٥ ) ب : التفريق .

قالوا : إذا بَعُد المال(١) عن موضع ربّه(١) قلت فوائده .

قال الشاعر:

ستًا بنيك مالاً بالمدينة إنني أرى عازب الأموال قلت فوائده (٢) أوسى سهل بن محنيف ، أحد بنى عبد الرحمن بن عوف ، وكانت أمه أنصارية فقال له : إنك أحب إخوتك إلى ، وإنى موصيك بوصية : اعلم أنه لا عيلة على مصلح ، ولا مال مع الخرق (٤) ، واعلم أن خير المال العقل (٥) ، وخير المال ما أطمعك ولم تطعمه وإن قل ، واعلم أن الرقيق لبسوا عال ، ولكنهم بجال (١) ، واعلم أن الرقيق لبسوا عال ، ولكنهم بجال (١) ، واعلم أن الماشية إعاهى مال أهلها ، وإن كنت متخذاً من المال شبئاً فمزرعة إن زرعتها النفعت بها ، وإلا لم ترزيك شبعاً . قال : ففظت نصيحته ، فكانت لى أنفع مما ورثت (٧)

ذُكر النخلُ والزّرعُ عند بعض الأشراف العقلاء ، فقال : شَرَيْنا النخل من فضول غلات النخل .

<sup>(</sup>١) ب: الماء.

<sup>(</sup>۲) ب: ريه

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ١/١٥٪، البيان ٢/٢٪؛ ، التمثيل والمحاضرة ٣١١ وقيه : سأبتاع .

<sup>(1)</sup> ب : الحزيق ، الحزق : الحمق والغفلة ·

<sup>(</sup>ه) ب: العقد -

<sup>(</sup>٦) ب : خال .

<sup>(</sup>٧) ب : ترك عن أبي .

الأموال، تصيب الزيتون، فيأتينا أهل البحر والبر، والصحراء والرمل، يبتاعون منا الزيتون، فن مُمَّ كثرت أموالنا.

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلِّم لممرو بن العاص: « هل لك ما عمرو أن أبعثك في جيشٍ يُسلّمك الله ويغنمك ، وأرغب لك رغبة صالحة » .

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلّم من حديث المِقْدَادِ بن مَمْدِى كرب، وهو حديث صحيح، أنه قال صلّى الله عليه وسلّم: «ما أكل ابنُ آدم طعامًا خيراً له من أن يأكل من عمل يده، وكان داودُ عليه السلام يَأكل من عمل يده».

وكان داود عليه السلام يسمل القِفافَ الخلوص ، وقيل كان نوح نجاراً ، وكان زكريا نجاراً صلى الله عليهما وسلّم .

وأجمع العلماء أنّ أشرفَ الكَسْب : الننائمُ ، وما أوجف الله عليه (١) بالخيل والرِّكاب، إذا سلم من النّلول. وقد سمّى الله الجهادَ تجارة مُنْجيَة من عذابٍ أليم.

قال(٢) بعض لصوص هَمْدان(٣):

<sup>(</sup>١) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب: قالت .

<sup>(</sup>٣) وردت الأبيات في الصفحة النالية منسوبة إلى مالك بن حريم في عيون الأخبار ٢٣٧/١ ، المقد الفريد ٣٩١/٣ ، ووردت منسوبة لعمرو بن براقة الهمداني : في الأغاني ٢١ / ٢١ ، المؤتلف ٢٦ ، ٧٥ ، في قصة حدثت له مع حريم بن مالك الهمداني ، لا ابنه مالك بن حريم ، كما قد يتبادر إلى الدهن من قسبتها إليه و عيون الأخبار ، وأصل الفصة أن حريما أغار على إبل لعمرو فذهب بها لجاء محمرو إلى امرأة من همدان كانوا يستشيرونها ، فأخبرها الحبر ، وأنه يريد الإغارة على حريم ، فنهته عن ذلك وحذرته العاقبة ، فلم يبال بقولها ، وأغار على حريم فاستان كل شيء له ، ولم يستطع حريم أن يبال منه منالا ، وقال في ذلك قصيدته التي منها هذه الأبيات وأولها :

تقول سليمي لاتعرض لتلفة وليلك عن ليل الصعاليك نامُ ومنها: كأن حريماً إذ رجا أن أردها ويذهب مالي يابنة القبل حالم

وانظر البيتين الثانى والناأث في البيان والتبيين ٢/٩٥١ ، الامالي ١٣٢/٢ ، العقد ٣/٩٩/ ٣ ، والثالث في حاسة البحتري ٢٠ .

144

وَمَنْ يَطَلَّسِ المَالَ الْمُمَنَّعَ بِالقَنَا يَعِبْشُ مُثْرِيّاً أُو تَحَنَّتُرِمُهُ الْمَخَارِمُ أَقَنَ يَطِلُسُ مُثْرِيّاً أَو تَحَنَّتُرِمُهُ الْمَخَارِمُ أَقَى تَجْمِعِ القَلْبِ الذِي وَصَارِمًا وَأَنفًا خَمِيًّا تَجْتَنَبِكُ الْمُظَالِمُ اللّهُ وَكُنْتِ إِذَا قُومٍ غَزَوْنِي غَزَوْتُهُمْ فَهِلُ أَنَا فِي ذَا يَا لَمُمْدَانَ ظَالِمُ اللّهُ وَكُنْتِ إِذَا قُومٍ غَزَوْنِي غَزَوْتُهُمْ فَهِلُ أَنَا فِي ذَا يَا لَمُمْدَانَ ظَالِمُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

## بابُ التَّجَارَة

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « أفضلُ الكسبِ عَمَلُ اليد ، وكلُّ يبع مَبْرور » .

وعنه عليه السلام أنه قال : « أفضلُ الكَسْبِ كسبُ الصَّانع إذا صحّح (١) » . وقال عليه السلام : « التجارُ هم الفجّار إلاّ من تُرَّ وصدق » .

وقال عليه السلام : « التاجرُ الأمينُ الصدوقُ مع الشهداء يوم القيامة » .

وقال صلى الله عليه وسلم: « يا معشرَ التجار! إن بيعكم هــذا يشوبه الحَلَفُ ، خَشُو يُوه بالصّدقة » .

وقال صلى الله عليه وسلّم : « الجالبُ مرزوقُ ، والمحتكر مَلْمُون » . أو قال « ... مَذْمُوم (۲) » .

وقال صلّى الله عليه وسلّم: «تسعةُ أعشار الرّزْقِ فىالتجارة، والعُشر فىالسَّا بِيَـاء». وقال عليه السّلام : « اللّهم بارك لأمّتى فى أبكُورها » .

وروى عنه عليه السّلام أنه قال : « مِن ْ أَشْراطِ السّاعة ، أَن يُرفع العِلْمُ ، ويقبضَ المَال ، ويظهرَ القلمُ ، و تـكثرَ التجار (٣) » .

<sup>(</sup>۱) ا: صنع،وفي بحم الزوائد ١٦/٤ أخرج الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبى صلىالله عليه وسلم ، قال: خير الكسب كسب العامل إذا نصح . وانظر كتاب البيوغ في صحيح البخارى وسنن النسائى ، وكتاب التجارات في سنن ابن ماجة .

<sup>(</sup>۲) ساقط من ۱ .

<sup>(</sup>٣) لم نعر على هذا الحديث بنصه ، وقد أخرج البخارى ، وأصحاب السن الأربعة ما نصه ، عن أنس بن مالك ، قال : «سبعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : من أشراط الساعة أن يقل العلم ، ويظهر الجهل ، ويظهر الزنا ، وتـكثر النساء ، ويقل الرجال ، حتى يكون لحمسين امرأة اللهم الواحد » .

وأيضاً : « لمن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ، ويثبت الجهل ، ويشعرب الخمر ويظهر الزنا » • اظلر التعبين في تلح البلزي ١٨٨/١ ، ١٨٩ ، صحيح مسلم ٤/٦ه . · · .

وقال صلّى الله عليه وسلم: « من اسْتَقَاله أخود المسلم في يبع باعه منه فأقاله- أقاله الله من عثرته يومَ القيامة » .

وقال عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه : فَرَّقُوا بين الْمَنَايَا ، واجْعلوا الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ(١) .

وقال عمرُ : بع الحيوَانَ أحسنَ ما يكونُ في عينك .

وقال ابنُ شهاب : مرّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي وهو يبيع مُسَوَّمَة (٢) فقال : « عليك بأول ِ سَوْمَة ، أو بأول سَوْم ، فإن الرّبح مع السَّماح » .

قيل للزبير رحمه اللهُ : بم بلغتَ هذا المال ؟ قال : إنى لم أُرِدْ ربحًا ، ولم أَشْتَر عيبًا .

كان يقالُ : الأسواقُ موائدُ لله في الأرض ، فن أَتَاها أصاب منها .

قال خالدُ بن صفوان : في التَّجَارِ لؤمُ الطبائع ، وعِيّ اللَّسان ، وموتُ القلب ،. وسوءِ الأدب ، وقِصَرُ الهدة ، والاشتمالُ على كل بليّة .

اشترى أعرابي جملا، فنَدرِم عليه في شرائه ، فجمل يُصَمِّد النظرَ فيه ويصوّبه ليجدما يتوسّل به إلى ردّه ، فقال البائغ : مَنْ طلب عيباً وجده .

 <sup>(</sup>١) دكره ابن الأثير في النهابة ، وقال : فرقوا بين المنية، بدل المنايا ... الح ، وقال في تفسيره : إذا الهتريم الرقيق أو غيره من الحيوان ، فلا تفالوا في النمن ، واشتروا بنمن الرأس الواحد وأسين ، فإذا مات الواحد بتي الآخر ، فكأ نمكم فرقتم بين المنية .

<sup>(</sup>٢) ف ب : شيئًا ، والمسومة : السامة تباع بالمساومة في ثمنها .

يقال: الغَبْن في شيئين ، في الرَّداءة (١) أو الفَلَاء ، فإذا استجدتَ فقد سلمت من أحدها.

قال الراجزُ:

ما أرْخَصَ الغَالِي إِذَا كَانَ حَسَنْ

وقال محمود الورَّاق :

وإذا غَلَا شيء عَلَى تَرَكْتُهُ فيكونُ أَرْخَصَ ما يكونُ إذا غَلاَ (٢)

قال مماوية — رحمه الله (٣) — لقوم : ما تجارتكم ؟ قالوا : بيع الرقيق . قال : بئس التجارة ، ضمان (١) نفس ، ومئو نة ضرس .

قال عمر بن الخطاب<sup>(ه)</sup> رضى الله عنه : إذا اشتريت بعيراً فاشتره ضخماً ، فإن لم توافق كرماً ، وافقت<sup>(١)</sup> لحماً .

ودخل مالك بن دينار السوق فجلس الى قوم يحدثهم ، فقال : كيف سُوقكم ؟ قالوا : كاسدة . قال : عششتم (٧) . قال : وكيف متاعكم ؟ قالوا : ردى ، قال : كذبتم . فال : وكيف كثرته ؟ قالوا : قليل . قال : حلفتم .

<sup>(</sup>۱) في ب: الرديء .

<sup>(</sup>٢) البيت في نهاية الأرب ٣ / ٨٥ ، عاضرات الأدباء ١ / ٢٧٥ ، المستطرف ١ / ١٧٠ ، ٢ / ٧٩ . .

<sup>(</sup>٣) ساقط من ب

<sup>(</sup>٤) ني ١ : ضبن .

<sup>(</sup>ه) ساقط من ب

<sup>(</sup>٦) ق ب : واقعت .

<sup>(</sup>٧) ق ب: عشيتم .

كان عبدالله بنُ مَسْمود يقول: عجباً للتاجرِ كيف يَسْلم؟ إِن باع َمدَح، وإِن المعترى ذَمّ.

قال سعيدُ بنُ المُسَبِّب : إذا أبغض الله عبداً جعل رزقه في الصِّياح . يعنى الله عبداً جعل رزقه في الصِّياح . يعنى الله أعلم — من لا صناعة لهُ إلاّ النّداء لنير صلاة محترساً بالليل و براحاً بالنهار . ونحو هذا عن الفضيل بن عياض ، وزاد كالملاحين ودونهم (١) . (اومنهم الذين يصيحون على أسوار المدن بالليل ).

قال ابن عباس : من اشترى مالا يحتاج اليه يُوشِكُ أن يبيع ما يحتاج إليه . قال المنيرةُ بن حَبْنَاء :

وما كلُّ حين يَصْدُقُ المَرْءَ ظَنْهُ وَلاَ كُلُّ أَصْحَابِ التَّعَارَة يربَحُ ولابن شهاب الزَّهرى:

أَلَا كُلُّ مَنْ يُهْدَى لَهُ البَيْعُ يُرْزَقُ وَقَدْ يُصْلِحُ المَالَ اليَسِيرَ الدُوَفَّقُ اللهُ

ولمنصور الفقيه :

بُنَيَّتِي لا تَجُزَعِي واصْبِرِي عَسَاكِ بِصَبْرِكِ أَن تَظْفَرِي وَالْنُسْتَرِي فَلَو اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٩) في ب \$ و ذو بهم .

<sup>(</sup>٢) ژيادة من م .

<sup>(</sup>٣) ب : النرفن .

 <sup>(1)</sup> ب الرقيق ، وهو تصحيب ، والعبيق : نوع ناخر من الثياب كان يصنع في بلدة دبيق بمصر والنسترى : توع من الثياب الفائلة ، كان بصنع بتستر بإقليم خوزستان بفارس .

# باب الرّزق

قَالَ الله عَزَّ وَجَلَ : ﴿ نَحَنُ قَسَمْنَا َ بَيْنَهُمْ مَمِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ '' الآية . وقال : ﴿ وَاللهُ فَضَّلَ َ بَعْضَ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ ﴾ ('') .

سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلم أمَّ حبيبَةَ تقول : الَّهُم مَتَّعْنى بزوجى رسول الله ، وبأبى أبى سُفيان ، وبأخيى معاوية ، فقال لها رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم : « دَعَوْتِ الله كَرْجَالِ مَعْلُومَةٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَة » .

وقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم : « أَ بَى الله أَن يجملَ أَرْزَاقَ عباده المؤمنينِ إِلَّا مَنْ حَيْثُ لَا يَحْنَسَبُون » .

وقال عليه السلام : « اسْتَنْزُ لُوا الرِّزْقَ بالصدقة » .

وقال عليه السلام: « ولا يَحْمِلَنَّكُمُ استبطاء (٣) الرِّزق أن تطلبوه بِمعاصى الله؛ فإنهُ لاَ يُنالُ ما عنده بما يكره ، اتَّقُوا اللهَ وأَجْمَلُوا فى الطب ، خذُوا ما حَلَّ ، ودَعُوا ما حَرُم » .

وقال عليه السلام لعبد الله بن مسمود: « لا تُنكُثِرْ هَمَّكَ يا عبد الله ، ما يقدَّرْ يَكُنُ ، وما تُرْزَقْ يَأْتِكَ »(١).

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النجل : ٧١ .

<sup>(</sup>٣) في ا : غيظ. .

<sup>(</sup>۱) ق سـ : یکون ، یأتیك .

قال الشاعر:

أنشدان أبي الدنيا(١):

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الرِّزْقَ يَا ثِي بَحِيلةٍ فقد كَذَبتُه نفسه وَهُو آثِمُ يَفُوتُ الغِنَى من لاَ يَنَامُ عن السَّرَى وَآخِرُ يَأْتَى رزقَهُ وَهُو نائِمُ فَا الفقرُ فَى صَعفِ احتيالِ ولا الغِنَى بَكَدِّ وللأرزاق فى النَّاس قاسِمُ سَاْصِرُ إِنْ دَهُرْ أَناخِ بَكَلَكُلٍ وَأَرْضَى بَحَكُمُ الله ماللهُ (۱) حاكمُ لفد عشتُ فى صَيْقٍ من الدَّهْرِ مُدَّةً وفى سَمَةً والعِرْضُ مِنِّى سَالِمُ لفد عشتُ فى صَيْقٍ من الدَّهْرِ مُدَّةً وفى سَمَةً والعِرْضُ مِنِّى سَالِمُ

وفال جعفرُ بنُ محمَّد : إنى لأمْلَق فأتاجر الله بالصدقة فأربح .

وفال عروةً بنُ الزيير<sup>(٢)</sup> : العاقلُ من إذا رُزق مالاً نظر فيه ، فإنه لا يدرى لعله يكون آخرَ رزْقه .

و تما يُروى لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، وفيه نظر :

لوكانَ في حَخْرَةٍ في البَحْرِ رَاسِيَةٍ صَمَّاء مَلمُومَةٍ مُلْسٍ نَوَاحِيها

 <sup>(</sup>١) عند الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرضى الأموى بالولاء ، كان من الوعاظ العارفين بأسائيب السكلام
وما يلائم طبائع الباس ، وله مؤلمات كثيرة في الزهد والرقائق ، توفي في نفداد سنة ٢٨١ هـ. انظر تهذيب التهذيب
١٢/٦ ، تاريخ بغداد ٨٩/١٠ ( الأعلام ٢٠٠/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) ۱: فالله .

<sup>(</sup>٣) ي ب: ابن الزهر .

رَزْقُ لِعَبْدِ يَرَاهِ اللَّهُ لَأَنْفَلَقَتْ أَوْ كَانَ تَحْتَ طِبَاقِ السَّبْعِ مَطْلُبُهَا حَقَّى تُؤَدِّى الَّذِي فِي اللَّوْجِ خُطَّ لَهُ ﴿ إِنْ هِي أَتَنْهُ وَإِلاَّ سَوْفَ يَأْتِيمُا وأنشد ابنُ الأعرابي :

> اكحيْدُ للهِ لَبْسَ الرِّزْقُ بالطَّلَبِ إِن قَدَّرَ اللهُ شَبِيثًا أَنتَ طَالبُهُ وَإِنْ أَيِّي اللَّهُ مَا تَهُوَى فَلاَ طَلَتْ وقد أقول لِنَفْسِي وَهْيَ صَـــيِّقَةٌ صَبْرًا عَلَى صَــيقَةِ الْأَيَّامِ إِنَّ لَهَا سَيَفْتَحُ اللهُ أَبوابِ العَطاء بحـــا وَلَوْ يَكُونُ كَلَامِي حِينَ أَنْشَرُهُ (")

وَلاَ الْمَطَأَيَا لِذِي ٰ أَعْلَى وَلاَ أَدَبِ يَوْمًا وَجَدْت (٢) إِلَيْهِ ِ أَقْرَبَ السَبَبِ يُجِدْي عَلَيكَ وَلَوْ حَاوَلْتَ مِن كَشَبِ وَقَدْ أَنَاخَ عَلَيْهَا الدَّهْرُ بِالعَجَبِ فَتْحًا وَمَا الصَّبْرُ إِلاَّ عِنْدَ ذِي الْأَدَبِ

فيهِ لِنَفْسِكَ راحاًتْ من التَّمَّبِ

منَ اللَّهَ إِنْ لَكَانَ الصَّمْتُ مِن ذَهَبِ

حَتَّى أَيُؤَدَّى إِلَيْهِ كُلُّ مَا فَيِهَا

لَسَهَّلُ اللهُ فِي الْمَرْقَى مَرَافِيهَا

وقبل إلمليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : كيف يحاسبُ اللهُ العباد على كثرتهم ؟

قال: كما قَسَّمَ بينهم (١) أرزاقهم.

· أُوْلسُرَيْمِ بن يونس المحدث(٥):

يا طالبَ الرِّزْقِ فِي الْآفاق مُجْبَهَدًا أَنْعَبْتَ نَفْسَكَ حَتَّى شَفَّكَ التَّعَبُ

<sup>(</sup>١) ق ب على .

<sup>(</sup>٢) في ١ : رجوت .

<sup>(</sup>٣) في ب: أنفده .

<sup>(</sup>٤) ق ب : فيهم .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : شريح ، وهو خطأ ، والصحيح أنه سريج بن يونس بن إبراهيم البندادي ، أبو الحارث. العامد عمدت ثقة ، توفي سنة و ٢٣ هـ . تاريخ بشداد ٢١٩ ، تهذيب التهذيب ٣/٧ ه ؛ .

تَسْعَى لرزق كَفَاكَ اللهُ مُؤْنِيَّةُ أَقْصِرْ فرزقك لا يأتي به الطُّلَّبُ كم من سَخِيفٍ صَعيفِ العَقْل نعرفه ومن حَصِيفِ(١) له عقل ومعرفة تادي الخصاصة لم يُعرَف له نَشَبُ(١) فاسترزقِ اللهُ ممـــا في خَزَاثنيهِ وقال آخر:

له الولاية والأرزاقُ والنَّمَتُ فَاللَّهُ يُرزق لا عَقْلُ ولاَ حَسَبُ

كُمْ مِن قُوىً قُوىً فِي تَقَلَّبُهِ مُهَذَّبِ الرَّأْيِ عَنْهُ الرِّزْقُ مُنْحَرِفُ (١٣) وكم ضعيفٍ ضعيفِ الرأى تبصرُهُ كأنه من خليج البحر يغترفُ

أنشد أبو حاتم عن الأصمعي :

يا أيُّها المضمِرُ مَمًّا لا تُهمّ إنَّكَ إِنْ تُقْدَرُ لك الْحَيِّي تُحَمَّ ولو علوت شأهقًا من العَلَمْ كيفَ تَوَقّيكَ وقد جَفّ القَلَمْ (١) لوا : المقادير تبطل التقدير ، وتَنْقُضُ التدبير .

قال الشاعر:

إِذَا عَقَدَ القَضَاءِ عَلَيْكَ عَقْداً فَلَيْسَ يَحُلُّهُ إِلَّا القَضَاءِ(٥) . وقال ابن المعتز :

يا مُكِكلُ العِيسِ في دَيْمُومَةٍ كَيْتَبَعُ الآمال كالباّغِي المُضلّ

<sup>(</sup>١) ١: خصيب .

<sup>(</sup>۲) ب: نسب.

<sup>(</sup>۳) في ١: ينجرب .

<sup>(</sup>٤) البيتان في عيون الأخبار ١٤٧/١ .

<sup>(</sup>٥) البيت في التمثيل والمحاضرة ٣٧٩ ، ومعجم الأدباء ٥/٧٧ .

إنَّ مفتاح الذى تَطْلُبهُ بِيدِ الْمُقْدَارِ (١) فاصبرْ واتَكِلْ فَرَغَ اللهُ من الرزق ومن مُدَّة الْمُمْرِ ومن وقت الأَجَلْ وقال أبو العتاهية :

وَفَدَتُ إِلَى الله في وفده لِأَلْتَمِسَ الرِّزْقَ مِنْ عِنْدِهِ إِذَا مَا قَضَى اللهُ أَمرًا مَضَى ولَمْ يَقْوَ حَيْ عَلَى رَدِّهِ (٢)

قال المُفَضَّل الضَّيِّي: قيل لأعرابيّ : من أين معاشكم؟ قال : من أزواد الحاجّ. قلت : فإذا صدروا ؟ فبكي ، ثم قال : لوكنا نعيش من حيث نعلم لم نعش (") . ثم قال : أتفهم ؟ قلت : نعم ، فقال :

هَلِ الدَّهْرُ إِلاَّ منِـــيقَة فَتُمُرَّجُ وإلاَّ جَدِيدٌ ناضِرٌ ثَم يَنهَجُ أَرَى النَّاسَ فِي الدُّنيَا كَسَفْرِ<sup>(1)</sup> تَنَابِعُوا على مَنْهَج ثُم استَقَلُوا فأَدْلجُوا

فقال البَرْبري(٥) :

با أيُّهَا الظَّاعِنُ فِي حَظِّهِ إِنَّمَا الظَّاعِنُ مِثْلُ المُقِيمُ مَ مِنْ لَبِيبِ عَاقِلِ قُلَّبِ مُصَحَّح الجَسْمِ مُقِلُ عَدِيمُ وَمَنْ جَهُولِ مُكُذَرُ مَالُهُ ذَلِكَ تَقَدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمُ

<sup>(</sup>١) في ١ : بتدر القدار ، ولا يستقيم معها وزن البيت .

<sup>(</sup>۲) ديانه ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) في ب : لوكنا لانعيش إلا من حيث نعلم . وانظر عبون الأخبار ١٤٥/٣ حيث سان القصة بصورة أخرى...

<sup>(</sup>٤) بی ب : کسفن . .

<sup>(</sup>ه) في 🕶 : اليزيدي ، تحريف ، وقد سبقت ترجمته .

حَظكَ كَا تَيكُ وإِن لم تَرِمْ مَا ضَرَّ مَنْ يُرْزَق أَلاَّ يَريمُ (١ كان يقال : بَكَّرُوا في طلب الرزق ، فإن النَّجَاح في التبكير . قال أبو هريرة : إذا سأل أحدكم الله الرزقَ فلينظرْ كيف يسأل ، فإن الله يرزق الحلال والحرام ، ولـكنُّ ليقُل اللَّهم ارزقني ما ينفعني ولا يضرني .

قالوا: الرزق رزقان رزْق لايأتيك إلابالتسبّب، ورزق يا تيك به الله منحيث لاتحتسب .

وقلت أنا الرزقرزقان . فرزق تطلبه ، ورزق يأتيك عفو آ .(٢) قال عُرْوة بِن أَذَيْنَة ، أو بكر بِن أذينة ، وهو الصحيح ("): إِنِّي لَأُعَلَمُ ۗ وَالْأَقْدَارُ للفِذَةُ ﴿ ` أَنَّ الَّذِي هُوَ رِزْقِ سَوْفَ يَا تَدِنِي أَسْعَى إِلَيْهِ فَيُعْيِينِي تَطَلَّبُهُ ۖ وَلَوْ قَعَدْتُ أَتَانِي لا يُعَنِّينِي

تَوَكَلُ عَلَى الرَّ عَلَى الرَّ عَلَى الرَّ عَلَى الرَّ عَلَى الطَّلَبُ (٥) عَلَى الطَّلَبُ (٥) أَلَمْ تُرَ أَنِ اللهُ قَالَ لِمَرْيَمِ إليك فَهِزِّي الجِذَعِ يَسَّاقَط الرُّمَلِ ولو شاء أن تجنيه من غيرِ هَزِّها جنته ولكن كلُّ شيء له سَبَبِ (١٠)

وقال آخر:

<sup>(</sup>١) ساقط من ١ .

<sup>(</sup>٣) زيادة ق ب نقط ولم أعثر على مايرجج هذا الرأى فسكل المراجع قد أجمعت على أنها لعروة ، المضر المؤتلف والمختلف ٥٠ ، الأغاني ٢٣٢/١٠ ، وفيات الأعيان ١٣٢/٢ ، الوآني بالوفيات ٨٦/٢ ، التمثيلوالحاضرة ٧٥. عيون الأخبار ٣/٣٠ ، العقد الفريد ٣/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) في م : جارية ، وقد ورد الشطر الأول فيما عدا الوفيات والعيون والعقد : لقد علمت وما الإسراف من خاتى ، وفي الوفيات : وما الإشراف ، وفرعبون الأخبار: وما الإسراف و طمع ، وق العقد : وقد علمت وخير النول أصدقه -

<sup>(</sup>٥) ساقط من ١.

<sup>(</sup>٦) البيان الثاني والثالث في التمثيل والمحاضرة ٢٦٩ ، وفيه : فهزى إليك الجذع .

وقال آخر :

ما يُغْلِقُ اللهُ باب الرِّزْق عن أحدِ وقال بَكُو من حَمَّاد (١) :

النَّاسُ حَرْضَى عَلَى الدُّنياَ وقَدْ فَسَكَتْ فَمِنْ مُكِبِّ عَليهاً لا تساعِدهُ لم ُ يِدْرَكُوهَا بَعَقْل عَنْدَمَا تُسِمَتْ لَوْ كَانَ عَنْ قُدْرَةِ أَوْ عَنْ مُغَالَبَةٍ وقال آخر :

قد تُرْزُق المَرْءِ لم تَتَعْبُ رَوَاحِلُهُ وإنني واجدٌ في النَّاس وَاحِدَةً ولىلى بن هشام<sup>(١)</sup> :

المرء يَسْمَى ويَسْمَى الرِّزْقُ يَطْلُبُهُ حتَّى إذا قَدَّرَ الرُّهُمٰنِ جَمْمُهُمَا وقال آخر:

يجنيبُ الفَتَى مِنْ حَيَثُ يُرْزَقُ عَيْرِه

ويعظى الفَتَى من حَيثُ يُحْرَمُ صَاحِبُه (٥)

(٢) في : ابن جناد ، وهو تحريف ، فهو بكر بن حاد بن سمك الزنال ، أبو عبد الرحمن التاهرتي ، شاعر ، محدث فقیه ، وفن تاریخ الجزائر : إن شعره كمير جدير بالجمع ، توفى بتاهرت سنة ٢٩٦ هـ . انظر تاريخ الجزائر ٣١/٢ ، البيان المفرب ١٥٣/١ ، ( الأعلام ٣٧/٧ ) .

(٣) البيتان لإبراهيم بن المهدى ، عيون الأخبار ٢/ ١٩٠ ، الأغاني ٥/ ٢١٦ .

(٤) شاعر من شعرا- الدولة العباسية ، كان سرياكريما بعيد الهمة ظاهر المروءة ، توفي سنة ١٥٦ هـ ، انظر وفيات الأعيان ١٦/٤ التمثيل والمحاصرة ١٥٦ .

(٥) عبون الأخبار ١/٣١٤ ، البيان والتبيين ٢٤٠/٢ .

إِلَّا سَيَفْتَح دُون (١) البابِ أَبْوَاباً

فَصَفُوكُهَا لَكَ مَمْزُوجٍ بَتَكْدِيرٍ وعَاجِز نَالَ دُنْيَاهُ بِتَقْصِـــــيرِ وإنما أدركوها بالمقادير طَارَ النُزَاة بأرزاقَ المَصَافِير

ويُحْرَمُ الرِّزْقَ مَنْ كُمْ مُؤْتَ مِنْ تَعَب الرِّزْقُ أَرْوَعُ شَيْءِ عن ذَوِي الأدبِ (٦)

وَرُبُّمَا اخْتَلَفَا فِي السُّمْيِي والطلُّبِ للإَتُّفاقِ أَتَاكَ الرزق عن كَتَب

قال بعض الحسكاء: الحلال يقطر قطرآ، والحرام يسيل سيلا. قال الغَزَّ ال(١):

مَّالِبُ الرِّزْقِ الْحَلاَلِ لاَ يَقِر نَهَارُهُ وَلَيْـــــلُهُ عَلَى سَفَرْ فِي الْحَرِّ وَالْبِرْدِ وأوقات المطر وماله في ذاك نَزْرْ مُحْتَقُرْ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وأوقات المطر وماله في ذاك نَزْرْ مُحْتَقُرْ إِنَّ الْحَلالُ وَحَدَم لاَ يَحْتَمِرْ أَين ترى مالاً حلالاً قد تَمِرْ إِنَّ اللهَ مَا إِنْ رأينا صافياً منه كَثُر

قال الناشيء(٢٠):

إِذَا الْمَنْ أَخْمَى نَفْسَهُ كُلُّ شَهُوَةٍ لِمِيحَّةِ أَيَّامٍ تَهِيدُ وَتَنْفَدُ فَلَا الْمَنْ أَخْمَى نَفْسَهُ كُلُّ شَهُوَةً لِمِيحَّنِي عَنْ حَرَامِهَا لِمِيحَانِي عَنْ عَرَامِهِا لِمُعْتَلِقُهُ اللهِ عَنْ عَرَامِهِا لَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ الل

إِنَّ الحَرَامَ غزيرَةٌ حَلْباً ثُهُ وَوَجَدتُ حالبةَ الحَلالِ نَزُورَا (١) قال أَكْم بن مينى: من فانه الرزق الحرام فبالعاقبة ظفر .

قال منصور الفقيه :

أَرْزَاقُنَا مَقْسُومَةٌ وَهَٰكَذَا ' الْجَالُنَا فَا تَحُولُ يَيْنَنَا وَيَيْنَهِ الْحُوالُنَا

<sup>(</sup>١) يحيى بن الحكم الجيانى ، كان يسمى الغزال لجاله ، شاعر أندلسى مطبوع ، كان يمتاز ببديهة الرأى وحسن الجواب ، أرسله عبد الرحن بن الحكم بن هشام سفيراً منه لمك ملك النورمان ، توف سنة ٢٠٠ ه . انظر بفية المدس ٢٨٥ ، المطرب من أشعار أميل المغرب ١٢٢ .

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن عمد ، الناشى، الأنبارى ، أبو العباس ، شاعر مجيد ، يعد من طبقة ابن الروى والبحدى، ولكنه أغرب قشعره إغرابا شديدا فسقط فى بغداد ، فإه للمصرفكنها ، ومات بها سنة ۲۹۳ هـ. تاريخ بغداد ، ۹۲/۱ ، وفيات الأعيان ۲۷/۲ .

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ١٨٤/٣، وفيه:مصورا بدل نزورا ، والمصور بعليثةخروج اللبق، والنزور : قليلة الولد » أو قليلة اللين .

وله أيضًا :

مَا صَيَّعَ الله خَلْقًا فَأَ تَقِي أَنْ أَصِيما اللهُ يَرْزُقُ مَنْ لاَ يُطِيمُهُ وَالْمُطِيعَا فَاجَعَلْ مُن لاَ يُطِيمُهُ وَالْمُطِيعَا فَاجَعَلْ مُنْكُونَكَ للّبِهِ وَنَجُواكَ جَمِيماً وَكُلُ مُؤْمَى مَنْفَيَانِ سَرِيعاً(١)

وقال آخر :

يًا رُبَّكَا جَاءِنِي مَالاً أُؤَمِّلُهُ وَرُبَّكَا خابَ مَأْمُولُ وَمُنْتَظَرُ لِو زَاد فِي الرزق حرص أَوْ مُطَالَبَة مَ ما كان من قد يطيلُ الكدّ يَفْتَقِرُ ولا بِي يعقوب إسْحَاقَ بن حَسَّانِ الخُرَيْمِي (٢٠):

أَنِي عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في ب : سكونك ... والمراك ، وسينسيان مكان سيفنيان .

<sup>(</sup>۲) شَاعَر محسن ، وصفه أبوحاتُم السجستان بآنه أشعر المولدين ، أصله من خراسان من أبناء العمند ، ثم اتصل بشان بن خريم ، أو خريم بن عامر المرى فنسب إليه ، توفى سنة ١٤٧٤ . تاريخ بفداد ٣٣٦/٦ ، طبقات الشعراء ٣٩٣ ، زهر الآداب ٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا البيت في المكذا :

لمل عاجز يدعى جليدا لطابه ولو كلف التقوى لفلت مضاربه . وقد نسب هذا البيت والذى يليه في معجم الشعراء ٤١٧ لملى أبي بكر المعرزي .

عَلَى غَيْرِ حَزْمٍ فِ الأمورِ ولا تُتَى ولا نَائِلٍ جَزْلِ تُعَدِّ مَوَاهِبُكُ.
فليس لِعَجْزِ الْمَرْءِ أخطأه النهى ولا باحتيال أدرك المال كاسبهُ ولكنّه قَبْضُ الإلهِ وبَسطهُ فن ذا يجاريه ومن ذا يُقَالِبُهُ

أنشدنى خلف بن قاسم ، قال : أنشدنا محمد بن عبيد الله الصَّيْدَ لا فِيّ ، قال : أنشدنا على بن سليان الأخفش :

قَدْ يُرْزَقُ الخَافِضُ المقيمُ وما شَدَّ بِمَنْسِ رَحْلًا ولا تَتَبَأَ<sup>(۱)</sup> ويُحْرَمُ الرزقَ ذو المطيقِ والرّ حْلِ ومنْ لا يَزَالُ مُغْتَرِبا

وقال محمود الوراق:

قيامَةُ من مات في موته وإنخالِ ماشاعَ<sup>(۱)</sup> من صَوْتِهِ ترى المرء بجزعُ من فوت ما لعلَّ السَّلامة في فَوْتِهِ وَيَفْسَسَنَى وَلَمْ تَفْنَ آمَالُهُ وَإِعَالَ سَسُوفَ إِلَى كَيْتِهِ وَيَفْسَسَنَى وَلَمْ تَفْنَ آمَالُهُ وَإِعَالَ سَسُوفَ إِلَى كَيْتِهِ وَكُمْ أَزْعَجِ الحِرْصِ مِن راغبِ إِلَى الصَّيِنِ<sup>(۱)</sup> والرِّزْقُ في كَيْتِهِ

ولأبي الأسود الدؤلى أو العَرْزَى :

وعَجِبْتُ للدُّنْيَا('' وَحَرِفَةِ أَهْلِهَا وَالرِّزْقُ فَيَا رَيْنَهُمْ مَقْسُومُ ﴿

 <sup>(</sup>١) ق ١ : وما يشد نسما ولا رحاد ولافتبا . والبيتان للحكم بن عبدل الأسدى ، انظر حاسة أبى تمام
 ٧٠ ، محجم الأدباء ١٩٧٠/٠٠ . والعنس : الناقة الهوية .

<sup>(</sup>٧) ب : من شاع .

<sup>(</sup>٣) في ا : إلى النسين .

<sup>(</sup> ١) ١ : مجبت من الدنيا ، وانظر ديوان أبى الأسود ١٣٦ وفيه : رغبة أهاها .

وَالْأَنْهَقُ الْمَرْزُوقُ أَعْجَبُ مَا أَرَى مِنْ أَهْلِهَا والْعَاجِزُ الْمَحْزُومُ ثُمَّ انْقَضَى عَجَبِي لِعِلْمِي أَنَّهُ رِزْقٌ مُوَافِ(١) وَقَيْهُ مَعْلُومُ وقال آخرة

لَبْسَ بِالْعَقْلِ يَطْلُبُ الْنَرْدِ رِزْقًا كُمْ رَأَيْنًا مِن أَحْقَى تَمرزُوقِ وأصيل من الرجال نبيلِ (٢) سَدُّ عَنْهُ الْحُرْمَانُ كُلُّ طَرِيق وقال آخر :

والمرةِ مطبوعٌ على حُبِّ العَجَلُ الرِّزْقُ كِما ثَنَى قَدَرًا عَلَى مَهَلْ<sup>(٣)</sup> وقال آخر :

ياً رَاكَ الْهُولُ وَالْآفَاتِ وَالْهَلَـكُهُ

لَا تَمْجَلَنَّ فَلَبْسَ الرِّزْقُ بِالْحَرَكَةُ مَن غَيرُ (١) رَبُّكَ فِي السَّبْعِ الْمُلَى مَلِكاً وَمَنْ أَدار على أَرجابُهَا فَلَكَهُ أَمَا تَرَى البَّحْرَ والصَّيَّادُ تَضْرَبُهُ أَمُواجُهُ وَنُجُومُ اللَّيلِ مُشْتَبَكَةً ۗ يَجُرُ أَذْيَالَهُ وَالْمُوجُ يَلْطِيمُ فَيَ وَعَقْلُهُ بِينَ عَيْنَ كُلْكُلُ السَّمَكَةُ فَيَ حَتَّى إذا رَاحَ مَسْرُورًا بِهَا فَرحًا والحوت قَدْ شكَّ سَفُودُ الرَّدَى ٓ حَلَكَهُ أَنَّى إليك بعر روزْقًا بِلَا تَمَتِي فَصِرْتَ تَمْلِكُ مِنْهُ مِثْلَ مَا مَلَكُهُ لُطْفًا مِنَ اللهِ يُعطى ذَا مجيلَتِهِ ﴿ مَذَا يَصِيدُ وَهَذَا يَأْكُلُ السَّمَـكَةُ ۗ لُطُفًا مِنَ اللهِ مُسَكَّمَةً ۗ

<sup>(</sup>١) ق.١ . سواء : وفي الديوان ، والكامل المحروم بدل الماجز.

<sup>(</sup>٢) ساقط من ب ..

<sup>(</sup>٣) في ب : الرزق يأتي مقدوراً على عجل ، وانظر المبيت في البيان والتيبين٣/-٢٨ -

<sup>.</sup> عند. به العند. (٤)

وقال أبوالعتاهية :

طَالَ هَمِّی بِغَیْرِ ما یَمنِینی وقال آخر :

لَعَمْرُكُ مَا كُلُّ النَّعَطُّلُ ضَائِّرٌ ۗ إِذَا كَا نَتِ الْأَرْزَاقُ فِي القربِ وَالنَّوَى وإنطِقْتَ فاصْبرْ يَكشِفِ اللهُ مَاتَرَى وقال آخر :

كُم مَنْ رَأْيِنَاهُ ذَا مَالِ وِذَا سَمَةٍ وِذَا غَضَارَةٍ عَيْشٍ وَهُوَ تَعْبُورُ لم يَرْ كُبِ الهَوْلَ في قَفْرٍ وَلَا لُجَيِجٍ لَـكِينُ أَتَاهُ الغِنَى حتَّى أَنَاخَ بِهِ

وَطِلَابِي فَوْقَ الَّذِي يَكْفِينِي ولو أنى كففت لم أبغ رزق كان رزق هو الذي يبغيني. أُخَدُ اللهَ ذا المعارج شكراً ما عَليهاً إِلاَّ صَعِيفُ اليَقِينِ (١)

ولاكلُّ شُمْل فيه للمرء مَنْفَعه ْ عَلَيْكَ سواء فاغتنم لَنَّةَ الدَّعَهُ فَيَّا رُبَّ صِٰيقٍ فِي جَوَّا نِبُهِ سَعَهُ (١)

هَوِّن عَلَيْكَ فإِن الْأَمْرَ مَقْدُورُ وكُلُّ شيء من الأشياء مَسْطُورُ والرِّزْقُ والخَلْقُ والآجالُ قَدْ مَسِمَتْ وَأَحْكَمَتُهُمَّا وَزَمَّتُهَا المقادِيرُ فَلَيْسَ يَقْدِرُ مَوْ لِهِ صَرْفَ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَلَوْ كَثْرَتْ مِنْهُ الثَّدَا بيرُ لا يَعرفُ اللهَ جَهْلاً خاطِئًا مُمُقًا لَوْلَالًا غِنَاهُ لَمَافَتُنْكُ أَلَكُنَاهُ لَعَافَتُنْكُ أَلَخُنَاذِيرُ وَلاَ تَكَلَّفَ أَمْرًا فِيه تَفْييرُ وَمَا تَقَدُّمَ مِنه فِيهِ تَفْكِيرُ (١٩)

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه ٢٦٣ ، وفيه طال شفلي ...

<sup>(</sup>٢) الأبيات لعلى بن الجهم . انظر . «جم الأدباء ١٩/١٥.

<sup>(</sup>٣) و ب : لو ٠

<sup>(</sup>٤) فى ب : وماتقدم فيه منه تفكير .

## بابُ التَّجَارَة

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « أفضلُ السكسب عَمَلُ اليد ، وكلَّ يع مَبْرور » .

وعنه عليه السلام أنه قال : « أفضلُ الكَسْبِ كسبُ الصَّانِع إذا صحّح (١) » . وقال عليه السلام : « التجارُ هم الفجّار إلاّ من نُبرَّ وصدق » .

وقال عليه السلام : « التاجرُ الأمينُ الصدوقُ مع الشهداء يوم القيامة » .

وقال صلى الله عليه وسلم : « يا معشرَ التجار ! إِن بيعكم هــذا يشو به الحَلَفُ ، فَشُو بُوه بالصَّدقة » .

وقال صلى الله عليه وسلّم : « الجالبُ مرزوقُ ، والمحتكر مَلْمُون » . أو قال « ... مَذْمُوم (۲) » .

وقال صلّى الله عليه وسلّم: «تسعّة أعشار الرّزْقِ فىالتجارة، والعُشْر فىالسّابِيـَاء». وقال عليه السّلام : « اللّهم بارك لأمّتى فى بُكُورها » .

وروى عنه عليه السّلام أنه قال: «مِنْ أَشْراطِ السّاعة ، أَن يُرفع العِلْمُ ، ويقبضَ المال ، ويظهرَ القلمُ ، و تحكّرَ التجار (٣) » .

<sup>(</sup>۱) ا : صنع،وف بمم الزوائد ١/٤٤ أخرج الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبي صلىالة عليه وسلم ، قال: خير السكسب كسبالعامل إذا نصح . وانظر كتاب البيوع في صحيح البخاري وسنن النسائي ، وكتاب التبجارات في سنن ابن ماجة .

<sup>(</sup>۲) ساقط من ۱ .

<sup>(</sup>٣) لم نعثر على هذا الحديث بنصه ، وقد أخرج البخارى ، وأصحاب السنن الأربعة ما نصه : عن أنس بن مالك ، قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ، ويظهر الجهل ، ويظهر الزنا ، وتسكّر النساء ، ويقل الرجال ، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد ».

وأيضاً : « إن من أشراط الساعة أن يرفع الدام ، ويثبت الجهل ، ويشرّب الحمر ويظهرُ الزنا » • اظار التعين ف فنح المبلري ١٨٨/١ ، ١٨٩ ، صحبح مسلم ٢٠٥٠ .

وقال صلّى الله عليه وسلّم: « من اسْتَقَاله أخود المسلمُ في بيع باعه منه فأقاله. أقالَه الله من عثرته يومَ القيامة » .

وقال عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه : فَرَّقُوا بَيْنِ الْمَنَايَا ، واجْعَلُوا الرَّأْسَ رَأْسَةِنِ (١) .

وقال عمرُ : بع الحيوَانَ أحسنَ ما يكونُ في عينك .

وقال ابنُ شهاب : مرّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي وهو يبيع مُسَوَّمَة (٢) فقال : « عليك بأول سَوْمَة ، أو بأول سَوْم ، فإن الرّبح مع السَّماح » .

قيل للزبير رحمه اللهُ : بم بلغتَ هذا المال ؟ قال : إنى لم أُرِدْ ربحًا ، ولم أَشْتَر عبيًا.

كان يقالُ : الأَسْواقُ موائدُ لله في الأرض ، فمن أَتَاها أَصاب منها .

قال خالدُ بن صفوان : في التُّجَارِ اوْمُ الطبائع ، وعِيّ اللَّسان ، وموتُ القلب ،. وسوءُ الأدب ، وقِصَرُ الهمة ، وإلاشتمالُ على كل بليّة .

اشترى أعرابي جملا ، فنَدِم عليه في شرائه ، فجمل يُصَمَّد النظرَ فيه ويصوّبه ليجد ما يتوسّل به إلى ردّه ، فقال البائعُ : مَنْ طلب عيباً وجده .

 <sup>(</sup>١) دكره ابن الأثير و النهاية ،وقال : فرقوا بين المنية، بدل المنايا ... الخ ، وقال في تفسيره : إذا اهتريتم الرقبق أو غيره من الحيوان ، فلا تغالوا في الثمن ، واشتروا بثمن الرأس الواحد رأسين ، فإذا مات الواحد بتى الآخر ، فكأ نكم فرقم بين المنية .

<sup>(</sup>٢) ق ب: شيئا ، والمسومة : السامة تباع بالمساومة في تمنها .

يقال : النَّبْن في شيئين ، في الرَّداءة (١) أو النَّلاء ، فإذا استجدت فقد سلست من أحدها .

قال الراجزُ:

ما أرْخَصَ النَّالِي إِذَا كَانَ حَسَنْ

وقال محمود الورَّاق:

وإذا غَلَا شيءٍ عَلَىَّ تَرَكْتُهُ فَيكُونُ أَرْخَصَ مَا يَكُونُ إِذَا غَلاَ (١)

قال مماوية — رحمه الله (٢) — لقوم : ما تجارتكم ؟ قالوا : بيع الرقيق . قال : بئس التجارة ، ضمان (١) نفس ، ومئو نة ضرس .

قال عمر بن الخطاب<sup>(ه)</sup> رضی الله عنه : إذا اشتریت بمیراً فاشتره ضخماً ، فإن لم توافق کرماً ، وافقت<sup>(۱)</sup> لحماً .

ودخل مالك بنُ دينار السوق فجلس الى قوم يحدثُهم ، فقال : كيفَ سُوقكم ؟ قالوا : كاسدة . قال : عششتم (٧) . قال : وكيف متاعكم ؟ قالوا : ردى ، قال : كذبتم . قال : وكيف كثرته ؟ قالوا : قليل . قال : حلفتم .

<sup>(</sup>١) في ب: الردىء.

<sup>(</sup>٢) البيت في نهاية الأرب ٢ / ٨٥ ، عاضرات الأدباء ١ / ٢٢٥ ، المستطرف ١ / ١١٠ ، ٢ / ٧٩٠ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من ب

<sup>(</sup>٤) في ١: ضمن .

 <sup>(</sup>ه) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) يى ب : واقعت .

<sup>(</sup>٧) ق ب: غشيتم .

كان عبدالله بنُ مَسْمود يقول: عجبًا للتاجر كيف يَسْلم ؟ إِن باع َمدَح، وإِن الشَّمري ذُمَّ .

قال سعيدُ بنُ المُسَيِّب : إذا أبغض الله عبداً جعل رزقه في الصِّياح . يعنى الله أعلم - من لا صناعة لهُ إلاّ النّداء لفير صلاة محترساً بالليل و براحاً بالنهار . ونحو هذا عن الفضيل بن عياض ، وزاد كالملاحين ودونهم (۱) . (اومنهم الذين يصيحون على أسوار المدن بالليل ) .

قال ابن عباس: من اشترى مالا يحتاج اليه يُوشِكُ أَن يبيعَ ما يحتاج إليه. وقال المنيرةُ بن حَبْنَاء:

وما كلُّ حينٍ يَصْدُقُ المَرْءَ ظَنَّهُ وَلاَ كُلُّ أَصْحَابِ التَّجَارَة يربَحُ ولابن شهاب الزُّهرى:

أَلَا كُلُّ مَنْ يُهْدَى لَهُ البَيْعُ يُرْزَقُ وَقَدْ يُصْلِحُ المَالَ اليَسِبرَ الدُوَفَّقُ اللَّ ولمنصور الفقيه :

مُبْنَيْتِي لَا تَجُزَعِي وَاصْبِرِي عَسَالَتُ بِصَبْرِكِ أَن تَظْفَرِي وَاصْبِرِي عَسَالَتُ اِسَبْرِكِ أَن تَظْفَرِي فَلَو نَالَ يَوْمًا أَبُوكِ النِّنِي كَسَالَتُ الدَّيْنِقِيَّ وَالتَّسْتَرِي (١٠) وَلَكُنْ أَبُوكُ النَّهُ وَلَا يَشْتَرِي وَلَا يَشْتَرِي وَلَا يَشْتَرِي وَلَا يَشْتَرِي

<sup>(</sup>١) في ب ۽ ودويهم .

<sup>(</sup>٢) زيادة من م .

<sup>(</sup>٣) ب : الثرفق .

 <sup>(1)</sup> ب الرقيق ، وهو تصحيف ، والعبيق : نوع فاخر من الثياب كان يصنع ق بلدة دبيق بمصر والتسترى : توع من الثياب الفائفة ، كان بصنع بتستر بإقليم خوزستان بفارس .

## باب الرِّزق

قَالَ الله عَزَّ وَجَلَ : ﴿ نَحَنُ قَسَمْنَا ۖ بَيْنَهُمْ مَمِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ '' الآية . وقال : ﴿ وَاللهُ فَضَّ لَ ۖ بَهْضَ عَلَى بَهْضٍ فِي الرِّزْقِ ﴾ '' .

سمع رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم أمَّ تحبيبَةَ تقول : اللّهم مَتَّعْنى بزوجى رسول الله ، وبأبى أبى شفيان ، وبأخي معاوية ، فقال لها رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم : « دَعَوْتِ اللهَ لَآجَالِ مَعْلُومَةً وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَة » .

وقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم : « أَ بَى الله أَن يجملَ أَرْزَاقَ عباده المؤمنينِ إِلَّا مَنْ حَيْثُ لَا يَحْنَسَبُون » .

وقال عليه السلام : « اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بالصدقة » .

وقال عليه السلام: « ولا يَحْمِلَنَّكُمُ استبطاء (٣) الرِّزق أن تطلبوه بِمعادى الله؛ فإنهُ لاَ يُنالُ ما عنده بما يكره ، اتَّقُوا اللهَ وأَجْمَلُوا فى الطب ، خذوا ما حَلَّ ، وَدَّعُوا مَا حَلَّ ،

وقال عليه السلام لعبد الله بن مسمود: « لا تُمَكُثُرُ هَمَّكَ يا عبد الله ، ما يقدَّرُ يَكُنُ ، وما تُرْزَقْ يَأْتِكَ » (١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة الزلخرف: ٣٢.

<sup>(</sup>۲) سورة النجل: ۷۱.

<sup>(</sup>٣) في ا : غيظ. .

<sup>(</sup>۱) و س : يكون ، بأتك .

قال الشاعر:

فإنَّكَ مَا مُيْمُ عَلَيْكَ اللَّهُ تَلْقَهُ ﴿ كَفَاحًا وَتَجِلْبُهُ عَلَيْكَ الْجُوَالِبُ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِن رُوحَ القُدس نَفَتَ ْ فِي رُوعِيْ ، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله وأجلوا في الطلب » .

أنشد ابن أبي الدنيا(١):

فقد كَذَّبتُه نفســه وَهُو آثمُ وآخر ٰ يأنى رزقه ٌ وَهْوَ نائمُ فَمَا الْفَقَرُ فِي صَعْفِ احْتِيالِ وَلَا الْغِنَى ﴿ كَلَّمَّ وَلَلَّارِزَاقَ فِي النَّاسِ قَاسِمُ وأَرْضَى بِحُكِمِ اللهِ ماللهُ (١) حاكمُ ا وفي سَمَةٍ والعِرْضُ مِنَّىَ سَأَلِمُ ۗ

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الرِّزْقَ يَا ْتِي بحيلةٍ يَهُوتُ الغِنَى من لاَ يَنَامُ عن السُّرَى سأصبرُ إِنْ دَهْرْ ۖ أَنَاخِ بَكَلَكُلِ لقد عشتُ في ضيقٍ من الدُّهْر مُدَّةً

وقال جعفرُ بنُ محمَّد: إنى لأَمْلَق فأتاجر الله بالصدقة فأربح.

وقال عروةُ بنُ الزيير(٢) : العاقلُ من إذا رُزق مالاً نظر فيه ، فإنه لا يدرى لعله يكون آخر رزقه .

و مما يُر وي لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، وفيه نظر :

لوكانَ في صَخْرَةٍ فِي البَحْرِ رَاسِيَةٍ صَمَّاءٍ مَلْمُومَةٍ مُلْسٍ نَوَاحِيْهِا

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن عبيد بنسفيان القرشي الأموى بالولاء ، كان منالوعاظ العارفين بأسالب الحلام وما يلائم طبائع الناس ، وله مؤلمات كشرة و الرهد والرقائق ، تونى في بغداد سنة ٢٨١ هـ. انظر تهذيب التهذيب ٦/١١ ، تاريخ بدراد ١٠/٨١ ( الأعلام ١٤/٠٢٠ ) .

<sup>. 486:1(1)</sup> 

 <sup>(</sup>٣) ف ب : ابن الزهر .

رزَقٌ لِمَبْدِ بِرَاهِ اللهُ لَأَنْفَلَقَتْ أَوْ كَانَ تَحْتَ طِبَاقِ السَّبْعِ مَطْلَبُهَا حَتَّى تُوَّدِّى الَّذِي فِي الَّلُوْجِ خُطَّ لَهُ وأنشد ابنُ الأعرابي :

وَلاَ الْمَطْأَياَ لِذِي ١١٠ عَقْلِ وَلاَ أَدَبِ. يَوْمًا وَجَدْت (٢) إِلَيْهِ أَقْرَبَ السَّبَ بُجْدى عَلَيكَ وَلَوْ حَاوَلْتَ مِن كَثَب وقد أقول لِنَفْسِي وَهْيَ صَـــيُّقَةٌ ۖ وَقَدْ أَنَاخَ عَلَيْهَا الدَّهْرُ بِالعَجَبِ صَبْرًا عَلَى صَلَى عَلَى الْأَيَّامِ إِنَّ لِمَا فَتَكًا وَمَا الصَّبْرُ إِلَّا عِنْدَ ذِي الْأَدَبِ سَيَفْتَحُ اللهُ أَبُوابِ العَطَاء عِــا فِيهِ لِنَفْسِكَ رَاحَاتُ مِنِ التَّعَبِ مِنَ اللَّجَيْنِ لَكَانَ الصَّمْتُ مِن ذَهَبِ

حَتَّى أَيُؤَدَّى إِلَيْهِ كُلُّ مَا فَهَا

لَمَهُلُ اللهُ فِي الْمُرْقَى مَرَافِيهاً

إِنْ هِي أَتَنَهُ وَإِلاَّ سَوْفَ يَأْتِيهَا

الحَمْدُ لِلهِ لَيْسَ الرِّزْقُ بالطَّلَبِ إِن قَدَّرَ اللهُ شَيئًا أَنتَ طَالبُهُ وَإِنْ أَيِّي اللَّهُ مَا يَهْوَى فَلاَ طَلَتْ وَلُوْ يَكُونُ كُلاَمِي حِينَ أَنْشُرُهُ (٢)

وقيل لِعلى بن أبي طالب رضي الله عنه : كيف يحاسبُ اللهُ العباد على كثرتهم ؟ قال : كما قَسَّمَ بينهم " أرزاقهم .

· أُولسُرَيْمِ بن يونس المحدث(٥):

يا طالبَ الرِّزْقِ فِي الآفاق مُجْهَدًا أَنْمَبْتَ نَفْسَكَ حَتَّى شَفَّكَ التَّعَبُ

<sup>(</sup>١) في ب : على .

<sup>(</sup>٢) في ١ : رجوت .

<sup>(</sup>٣) في ب: أنقيده.

<sup>(</sup>٤) ف ب : فيهم .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : شريح ، وهو خطأ ، والصحيح أنه سريج بن يونس بن إبراهيم البندادي ، أيو الحارث. المامد عدث نقة ، توفى سنة ٢٠٥ م ، تاريخ بقداد ٢١٩ ، تهذيب التهذيب ٧/٧ ه ؛ .

أَقْصِرْ فرزقك لا يأتي به الطُّلَّبُ له الولاية والأرزاقُ والنَّهَتُ بادی الخصاصة لم يُعْرَف له نَشَبُ(۱) فَاللَّهُ يُرِزَقَ لَا عَقْلُ وَلاَ حَسَبُ

نَسْمَى لرزق كفاك اللهُ مُؤْنِيَّةً كم من سَخِيف ضَعيفِ العَقْل نعرفه ومن حَصِيفِ(١) له عقلُ ومعرفةٌ فاسترزق اللهُ ممـــا في خَزَاثنيهِ وقال آخر:

كُمْ مِن قُوىٌّ قُوىٌّ فِي تَقَلُّبُهِ مُهَذَّبِ الرَّأْيِ عَنْهُ الرِّزْقُ مُنْحَرِفَ ١٣٠

وكم ضعيفٍ ضعيفِ الرأى تبصرُهُ كأنه من خليج البحر يغترفُ أنشد أبو حاتم عن الأصمعي :

يا أيُّها المضمِرُ حَمًّا لا تُهُمّ إِنَّكَ إِنْ تُقْدَرُ لك الْحَيَّ تُحَمُّ

ولو علوت شاهقًا من العَلَمْ كيفَ تَوَقّيكَ وقد جَفّ القَلَم (١١)

فالوا: المقادير تبطل التقدير ، وتَنْقُضُ التدبير .

قال الشاعر :

إِذَا عَقَدَ الْقَضَاءِ عَلَيْكَ عَقْداً فَلَيْسَ يَحُلُهُ إِلَّا الْقَضَاءِ(١٠) وقال ابن المعتز :

يا مُكِكُلُّ العِيسِ في دَيْعُومَةً يَتْبَعُ الْأَمَالُ كَالبَأْغِي الْمُضِلِّ

<sup>(</sup>١) ١: خصيب.

<sup>(</sup>٢) ب: السب.

<sup>(</sup>۲**)** فی ۱: ینحرف .

<sup>(</sup>٤) البيتان في عيون الأخبار ١/١١٧ .

<sup>. (</sup>ه) البيت في التمثيل والمحاضرة ٢٧٩ ، ومعجم الأدباء ه/٧٧ .

إنَّ مفتاح الذى تَطْلُبهُ بِيَدِ الْمُقْدَارِ (۱) فاصبرْ واتَكِلْ فَرَغَ اللهُ من الرزق ومن مُدَّة الْعُمْرِ ومن وقت الأَجَلْ وقال أبو العتاهية:

وَفَلَاتُ إِلَى الله في وفده لِأَلْتَمِسَ الرِّزْقَ مِنْ عِنْدِهِ إِذَا مَا قَضَى اللهُ أَمرًا مَضَى وَلَم يَقْوَ حَيْ عَلَى رَدِّه (٢)

قال الْمُفَضَّل الضَّبِّي: قيل لأعرابيّ : من أين معاشكم ؟ قال : من أزواد الحاجّ. قلت : فإذا صدروا ؟ فبكي ، ثم قال : لوكنا نعيش من حيث نعلم لم نعش (٣) . ثم قال : أتفهم ؟ قلت : نهم ، فقال :

هَلِ اللَّهُورُ إِلاَّ منِ عِنْهَ فَتُفَرَّجُ وإلاَّ جَدِيدٌ ناضِرٌ ثَم يَنهَجُ أَرَى النَّاسَ فِي الدُّنيا كَسَفْرِ (١) تتابعوا على مَنْهَج ثم استَقَلُوا فأَدْلجُوا فَقَالَ البَرْسِي (٥) :

بَا أَيُّهَا الظَّاعِنُ فِي حَظِّهِ إِنَّمَا الظَّاعِنُ مِثْلُ المُقِيمُ كُمْ مِنْ لَبِيبِ عَاقِلِ قُلَّبِ مُصَحَّح الجَسْمِ مُقِلُ عَدِيمُ وَمَنْ جَهُولِ مُكْثَرُ مَالُهُ ذَلِكَ تَقَدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمُ وَمَنْ جَهُولِ مُكْثَرُ مَالُهُ ذَلِكَ تَقَدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمُ

<sup>(</sup>١) ق ا : بقدر القدار ، ولا يستقيم معها وزن البيت .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۸.

<sup>(</sup>٣) و بُ : لوكنا لانعيش إلا من حيث نعلم .وانظر عيون الأخبار ١٤٥/٣ حيث سان القصة بصورة أحرى..

<sup>(</sup>١) نی ب : كسنن .

<sup>(</sup>ه) فی 🕶 : الیزیدی ، تحریف ، وقد۔سبقت ترجمته .

حَظكَ كَا تَيك وإن لم تَرِمْ مَا ضَرَّ مَنْ يُرْزَق أَلاَّ يَريمُ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

قال أبو هريرة : إذا سأل أحدكم الله الرزقَ فلينظرُ كيف يسأل ، فإن الله يرزق

الحلال والحرام ، ولكنُّ ليقُل اللَّهم ارزتني ما ينفعني ولا يضرني .

قالوا : الرزق رزقان رِزْق لاياً تيك إلابالتسبّب ، ورزق يا تيك به الله من حيث لا تحتسب .

وقلت أنا الرزقرزقان . فرزق تطلبه ، ورزق يأتيك عفو آ .(٢)

قال عُرْوة بن أُذَيْنَة ، أو بكر بن أذينة ، وهو الصحيح ("):

إِنِّى لأَعلَمُ وَالْأَقْدَارُ نَافِذَةُ أَنَّ أَنَّ الَّذِي هُوَ رِزْقِ سَوْفَ يَا تَبنِي أَنَّ الَّذِي هُوَ رِزْقِ سَوْفَ يَا تَبنِي أَسْمَى إِلَيه فَيُعينِي تَطَلَّبُهُ وَلَوْ تَعَدَّتُ أَتَانِى لا يُعَنِّينِي وَلَوْ تَعَدَّتُ أَتَانِى لا يُعَنِّينِي وَلَا تَعَدَّتُ أَتَانِى لا يُعَنِّينِي وَلَا اللهِ فَيُعينِي وَلَا يُعَنِّينِي وَلَوْ تَعَدَّتُ أَتَانِى لا يُعَنِّينِي وَلَال آخر:

تُوَكَنَّ عَلَى الرَّهُمْنِ فِي كُلِّ حَاجَة ولا تؤثرنَّ العَجْزَ يَوْمًا عَلَى الطَّلَبُ (٥) أَمُ تَرَ أَن اللهَ عَالَ لِحَرْبَمَ إليك فهزِّى الجَدْع يَسَّاقَط الرُّطَبُ أَلَم تَرَ أَن اللهَ عَالَ لِحَرْبَم إليك فهزِّى الجذع يَسَّاقَط الرُّطَبُ ولو شاء أَن تجنيه من غير هزِّها جنته ولكن كلُّ شيء له سَبَبِ (١٠)

<sup>(</sup>١) ساقط من ١ .

<sup>(</sup>٢) ب: صفوا

<sup>(</sup>٣) زيادة ف بُ فقط ولم أعثر على مايرجع هذا الرأى فسكل المراجع قد أجمعت على أنها لعروة ، الفر المؤتلف والمختلف ٤٥ ، الأغانى ٢٣٢/١ ، وفيات الأعيان ١٣٢/٢ ، الوافى بالوفيات ٨٦/٢ ، التمثيلوالمحاضرة ٧٥، عيون الأخبار ٦٧/٣ ، العقد الفريد ٢٠٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) في م : جارية ، وقد ورد الشطر الأول فيا عدا الوفيات والعيون والعقد : لقد علمت وما الإسراف من خلق ، وفى الوفيات : وما الإشراف ، وق عهون الأخبار: وما الإسراف في طمع ، وفى العقد : وقد علمت وخير النول أصدقه .

<sup>(</sup>٥) ساقطىمن ١.

<sup>(</sup>٦) البيان النَّان والثالث في التعثيل والمحاضرة ٢٦٩ ، وفيه : فهزى إليك الجدع .

## وقال آخر :

ما يُفلقُ اللهُ باب الرِّزق عن أحد وقال بَكُرُ نُ خَمَّاد (٢) :

لنَّاسُ حَرْضَى عَلَى الدُّنْيَا وقَدْ فَسَدَتْ نَمِنْ مُكِبِّ عَلِيهَا لا تساعِدهُ لَوْ كَانَ عَنْ تُدْرَةِ أَوْ عَنْ مُعَالَبَةٍ وقال آخر:

قد ئيرْزَق المَرْءِ لم تَتَعْبُ رَوَاحِلُهُ وإنني واجِدٌ في النَّاس وَاحِدَةُ ولملي بن هشام<sup>(۱)</sup> :

المرء كِسعَى وَيَسعَى الرِّزْقُ كِطْلُبُهُ حتَّى إذا قَدَّرَ الرَّحْمانِ جَمْمَهُمَا وقال آخر:

يَخِيبُ الفَتَى مِنْ حَيثُ يُرْزَقُ عَيْرِه ويُعطَى الفَتَى منحَيْثُ يُحْرَمُ صَاحِبُه (٥)

(٢) في : ابن جناد ، وهو تحريف ، فهو بكر بن حاد بن سمك الزناتي ، أبو عبد الرحمن الناهرتي ، شاعر ، محدث فقيه ، وفي تاريخ الجزائر ؛ إن شعره كنير جدير بالجم ، توفي بتَّاهرت سنة ٢٩٦ هـ . انظر تاريخ الجزائر ٢١/٢ ، البيان المفرب ١٥٣/١ ، ( الأعلام ٣٧/٢ ) .

(٣) البيتان لإبراهيم بن المهدى ، عيون الأخبار ٢/ ١٩٦ ، الأغاني ٥/٢١٦ .

(٤) شاعر من شعراء الدولة العباسية ، كان سرياكريما بعيد الهمة ظاهر المروءة ، توفي سنة ١٥٦ هـ ، انظر وفيات الأعيان ١٦/٤ النمثيل والمحاضرة ١٥٦ .

(٥) عيون الأخبار ١/٢١٤ ، البيان والتبيين ٢٤٠/٢ .

إِلَّا سَيَفْتَح دُون (١) البابِ أَبْوَاباً

فَصَفْوُهَا لَكَ مَمْزُوجِ بَنَـكُٰدِيرِ وعَاجِزِ نَالَ دُنْيَاهُ بِتَقْصِدِيرِ لم ُ يَدْرِكُوهَا بِمَقْلُ عَنْدَمَا تُسِمَتْ وإنما أدركوها بالمقاديرِ طَارَ النُزَاة بأرزاقَ المَصَافِيرِ

ويُحْرَّمُ الرِّزْقَ مَنْ كُمْ يُؤْتَ مِنْ تَعَبِ الرِّزْقُ أَرْوَعُ شَيْءِ عن ذَوى الأَدب ِ (٦)

وَرُبُّمَا اخْتَلَفَا فِي السُّمْنِي والطلَّبِ للإتُّفاقِ أَتَاكَ الرُّزق عن كَمَّبِ قال بعض الحكاء: الحلال يقطر قطراً ، والحرام يسيل سيلا. قال الغَزّال(١):

طَالِبُ الرِّزْقِ الْحَلاَلِ لاَ يَقِر نَهَارُهُ وَلَيْسَلُهُ عَلَى سَفَرْ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وأوقات المطر وماله في ذاك نَزْرْ مُحْتَقَرْ إِنَّ الْحَلَّلُ وَحَدَه لاَ يَحْتَمِرُ أَين ترى مالاً حلالاً قد تَمَرِّ ما إِن رأينا صافياً منه كَثُر

قال الناشيء (۲۰:

إِذَا الْمَرْ: أَحْمَى نَفْسَهُ كُلَّ شَهْوَة لِمِيحَة أَيَّام تَبِيدُ وَتَنْفَدُ فَا بَالُهُ لا يَحْنَمِي عَنْ حَرَامِهَا لِمِيحَــة مَا تَبْقَى لَهُ وَيُحَلِّلُهُ وقال آخر:

إِنَّ الْحَرَامَ غَزِيرَةٌ حَلْبَاثُهُ وَوَجَدَتُ حَالَبَةً الْحَلَالِ نَزُورَا (٢) قَالَ أَكُورَا (٢) قال أَكْمَ بن صيني : من فانه الرزق الحرام فبالعاقبة ظفر .

قال منصور الفقيه :

أَرْزَاقُنَا مَقْسُومَةُ وَهَٰكَذَا '! آجَالُنَا فَا يَحُولُ مِيْنَنَا وَيَنْهَـــا أَحْوَالْنَا

<sup>(</sup>۱) يحيى بن الحسكم الجيانى ، كان يسمى الغزال لجاله ، شاعر أندلسى مطبوع ، كان يمتاز ببديهة الرأى وحسن الجواب ، أرسله عبد الرحن بن الحسكم بن هشام سفيراً منه إلى ملك النورمان ، توفى سنة ٢٠٠ هـ . انظر بغية الملتمس ٤٨٥ ، المطرب من أشمار أعل المغرب ١٣٣ .

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن محمد ، الناشىء الأنبارى ، أبو العباس ، شاعر بحبيد ، يمد من طبقة ابن الرومىوالبحترى. ولسكنه أتخرب ف شعره لمغرابا شديدا فستط فى بغداد ، فجاء كلى مصرفكنها ، ومات بها سنة ۲۹۳ هـ. ناريخ غداد - ۹۲/۱ ، وفيات الأعيان ۲۷۷/۲ .

 <sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ٣/١٨٤، وفيه:مصورا بدل نزورا ، والمصور بطيئة خروج اللبن، والنزور : قليلة الولده أو قليلة اللين .

وله أيضاً:

مَا ضَيَّعَ الله خَلْقًا فَأَ تَقِي أَنْ أَضِيمَا اللهُ يَرْزُقُ مَنْ لَا يُطِيعُهُ وَالْمُطِيعَا فَأَ اللهُ يَطِيعُهُ وَالْمُطِيعَا فَاجَعَلْ شَكُوتَكَ لِلسَّهِ وَنَجُواكَ جَمِعاً فَاجَعَلْ شَرِيعاً (١) وَكُلُ مُؤْسَى وَمُنْعَى سَيَفْنَيَانِ سَرِيعاً (١)

وقال آخر :

يَا رُكَّمَا جَاءِنَى مَالاً أُؤَمِّلُهُ وَرُكِّماَ خَابَ مَأْمُولُ وَمُنْتَظَرُ لو زاد فى الرزق حرص أَوْ مُطاَلَبَة ما كان من قد يطيلُ الكدِّ يَفْتَقِرُ ولا بِي يعقوب إِسْحَاقَ بن حَسَّان الخُرَيْمي (٢٠):

<sup>(</sup>١) فى ب : سكونك ... والحراك ، وسينسيان مكان سيفنيان .

<sup>(</sup>۲) شاعر محسن ، وصفه أبوحاتم السجستان بأنه أشعر المولدين ، أصله من خواسان من أبناء الصند ، ثم اتصل بشمان بن خريم ، أو خريم بن عامر المرى فنسب اليه ، توفى سنة ١٤٤هـ . تاريخ بفداد ٣٣٦٦، اطبقات الشعراء ٢٩٣ ، زهر الآداب ٢٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا البيت في المكذا :

لل عاجز يدعى جليدا لطابه ولو كلف التقوى لفلت مضاربه وقد نسب هذا البيت والذي يليه في معجم الشعراء ٧١٤ لمل أبن بكر العرزى .

عَلَى غَيْرِ حَزْمٍ فِ الْأَمُورِ وَلا تُتَى وَلا نَائِلِ جَزْلِ تُعَدِّ مُوَاهِبُ ... فَ فَلِيسَ لِعَجْزِ الْمَرْءِ أَخطأه النَّى ولا باحتيال أدرك المال كاسبُهُ فليس لِعَجْزِ الْمَرْءِ أَخطأه النَّى ولا باحتيال أدرك المال كاسبُهُ ولكنَّه عَبْضُ الإلهِ وبسطه فن ذا يجاريه ومن ذا يُعَالِبُهُ ولكنَّه عَبْضُ الإلهِ وبسطه فن ذا يجاريه ومن ذا يُعَالِبُهُ

أنشدنى خلف بن قاسم ، قال : أنشدنا محمد بن عبيد الله الصَّيْدَ لاَ فِيّ ، قال : أنشدنا على بن سليان الأخفش :

قَدْ يُرْزَقُ الخَافِضُ المقيمُ وما شَدَّ بِمَنْسِ رَحْلًا ولا قَتَبَا (١) ويُحْرَمُ الرزقَ ذو المطيةِ والرَّ حْلِ ومن لا يَزَالُ مُمْنَرِبا ويُحْرَمُ الرزقَ ذو المطيةِ والرَّ حْلِ ومن لا يَزَالُ مُمْنَرِبا وقال محمود الوراق:

قيامَةُ من مات في موته وإخمال ماشاع (۱) من صواته ويامَة من الراب بجزعُ من فوت ما لمل السَّلامة في فو ته ويفسسني ولم تفن آماله وإعال سسوف إلى كيته وكم أزعج الحرص من راغب إلى الصين (۱) والرزّق في بيته ولابي الأسود الدؤلي أو المرزّى :

وعَجِبْتُ للدُّنْيَا ( ) وَحِرِفَة أَهلِهَا وَالرِّزْقُ فِيا كَيْبَهُمْ مَقْسُومُ

<sup>(</sup>۱) ق ا : وما يشد نسما ولا رحلا ولاقتبا . والبيتان الحكم بن عبدل الأسدى ، انظر حاسة أبي تمام ٢٠/٠٠ ، معجم الأدباء ٢٠/١٠ . والعنس : الناقة العوبة .

<sup>(</sup>۲) ب: من شاع.

<sup>(</sup>٣) ق ١ : إلى الضيق .

<sup>(</sup>١) ا : عجبت من الدتيا ، وانظر ديوان أبي الأسود ١٣٦ وفيه : رغبة أهلها .

وَالْأَحْمَقُ الْمَرْزُوقُ أَعْجَبُ مَا أَرَى مِنْ أَهْلِهَا والْعَاجِزُ الْمَحْزُومُ مُمَّ الْقَضَى عَجَبِي لِعِلْمِي أَنَّهُ رِزْقٌ مُوَافِ(١) وَقَيْهُ مَعْلُومُ

لَبْسَ بِالْعَقْلِ يَطْلُبُ الْنَرَةِ رِزْقًا كُمْ رَأَيْنًا مِن أَسْمَق مَرزُوق وأصيل من الرجال نبيلِ (١) سَدَّ عَنْهُ الْحُرْمَانُ كُلْ طَرِيق

والمرة مطبوعُ على حُبِّ العَجَلُ

لَا تَمْجَلَنَّ فَلَبْسَ الرِّزْقُ بِالْخُرَكَةُ مَن غَيرُ (١) رُمِّبُكَ فِي السَّبْعِ العُلَى مَلِكًا وَمَنْ أَدَارِ عَلَى أَرْجَابُهَا فَلَكُهُ أَمَا تَرَى البِّيَصُّرَ والصَّيَّادُ تَضْرَبُهُ أَمُواجُهُ وَنُجُومُ اللَّيلِ مُشْتَبِكُهُ ۗ يَجُنْ أَذْيَالُهُ وَالْمُوْجُ يَلْطِينُ فَي وَعَقْلُهُ بِينَ عَيْنَ كُلْكُلِ السَّمَكَةُ فَي أَوْ كُلْكُلِ السَّمَكَةُ حَتَّى إِذَا رَاحَ مَسْرُورًا بِهَا فَرِحًا وَالْحُوتِ قَدْ شُكَّ سَفُودُ الرَّدَى َ حَلَكَهُ أَنَّى إليك بعر دوزُهَا بلَا تَعَبِ فَصِرْتَ تَمْلِكُ مِنْهُ مِثْلَ مَا مَلَكُهُ حَمَدًا يَصِيدُ وهذا يَأْكُلُ السَّمَـكَةُ

وقال آخر:

وقال آخر :

الرِّزْقُ يَا ثَنَى قَدَرًا عَلَى مَهَلْ<sup>(٣)</sup>

وقال آخر : ٠

يأراك الهول والآفات والهككه لُطْفًا مِنَ اللهِ يُعطى ذَا بِحِيلَتِهِ

<sup>(</sup>١) ق١. سواء: وفي الديوان ، والكامل المحروم بدل العاجز.

<sup>(</sup>٧) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) ق ب : الرزق يأتي مقدوراً على عجل ، وانظر البيت في البيان والتبيين٣/-٣٠ -

<sup>.</sup> ع ) ب ; منعند.

وقال أبوالعتاهية .

طَالَ هَمِّي بِغَيْرِ مَا يَعْنِينِي وقال آخر :

لَمَمْرُكَ مَا كُلُّ التَّعَطُّلُ ضَائِرٌ ۗ إذاكا نَتِ الأرزاق في القرب والنَّوى وإنطِقْتَ فاصْبرْ يَكشِفِ اللهُ مَا تَرَى وقال آخر :

لم يَرْ كُبِ الهَوْلَ في قَفْرٍ وَلَا لُجَيِجٍ لَـكِنْ أَتَاهُ النِّنَى حَتَّى أَنَاخَ بِهِ

وَطِلَابِي فَوْقَ الَّذِي يَكُمْفِيني ولو أنى كففت لم أبغ رزق كان رزق هو الذي يبنيني. أُخْمَدُ اللهَ ذا المعارج شكراً ما عَليها إِلاَّ صَعِيفُ اليَّقِينِ ""

ولاكلُّ شُمْل فيه للمرء مَنْفَعه ْ عَلَيْكُ سُوالِهِ فَاغْتُمْ لَنَّهُ الدُّعَهُ ۗ فَيَا رُبَّ ضِيقٍ في جوارِنبه سَمَّه (٢)

هَوِّن عَلَيْكَ فَإِن الْأَمْنَ مَقْدُورُ وكُلُّ شيء من الْأَشياء مَسْطُورُ والرِّزْقُ والخُلْقُ والآجالُ قَدْ قسمَتْ وَأَحْكَمَتُهَا وَزَمَّتُهَا المقادرُ فَلَيْسَ يَقْدِرُ مَوْمِ صَرْفَ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَلَوْ كَثْرَتْ مِنْهُ التَّدَا بينُ كُم مَنْ رَأَينَاهُ ذَا مَالِ وِذَا سَعَةٍ وِذَا غَضَارَةٍ عَيْشٍ وَهُوَ تَعْبُورُ وَلاَ تَكَلَّفَ أَمْرًا فِيهِ تَنْبِيرٌ وَمَا تَقَدُّمَ مِنه فِيهِ تَفْكِيرُ (4)

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه ٢٦٢ ، وفيه طال شفلي ...

<sup>(</sup>٢) الأبيات لعلى بن الجهم . انظر . هجم الأدباء ١٩٤/٥٩.

<sup>(</sup>٣) في ب: لو ٠

<sup>(</sup>٤) في ب : وماتقدم فيه منه تفكر .

بدره (۱). فان كنا أصبنا إرادتك فذاك ، وإن لم ننكن فبجنايتك على نفسك ، وأنت حدثتنى وأنت على قضاء الرشيد ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزّهرى ، عن أنس ، أنرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال للزّير «يازير! إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش، ينزل الله للعباد أرزاقهم عَلَى قَدْر نفقاتهم ، فمن كَثَر كُثْرَ له ، ومن قَلَّلَ قُلِّلَ له » . قال الواقدى : فقلت له : يا أمير المؤمنين ! قد نسيت هذا الحديث ، فكان تذكارك إياى له أعجب إلى من الجائزة .

### قال أبو العتاهية (٢):

إِذَا مَا الْمَرْءِ صِرْتَ إِلَى سُوَّالِهِ فَمَا تُعْطِيهِ أَكُثَرُ مِنْ نَوَالِهِ وَمَنْ ءَرَفَ الْمَحَامِدَ جَدَّ فِيها وحَنَّ إِلَى السَكارِمِ بَاحْنِيَالِهِ (٢) وَمَنْ ءَرَفَ المَحَامِدَ جَدَّ فِيها وحَنَّ إِلَى السَكارِمِ بَاحْنِيَالِهِ (٢) وَلَمْ كَانَتْ تُحَيِّطُ بِكُلِّ مَالِهِ وَلَمْ كَانَتْ تُحَيطُ بِكُلِّ مَالِهِ عِيَالُهُ وَلَمْ كَانَتْ تُحَيطُ بِكُلِّ مَالِهِ عِيَالُهُ وَلَمْ كَانَتْ تَحَيطُ بِكُلِّ مَالِهِ عَيَالُهُ وَلَمْ مَالِهُ عَلِيهِ أَبَهُم المَكارِمَ فِي عِيَالُهُ عَلِيهِ أَبَهُم المَكارِمَ فِي عِيَالُهُ عَلَيْهِ أَبَهُم المَكارِمَ فِي عِيَالُهُ عَلِيهِ أَبَهُم المَكارِمَ فِي عِيَالُهُ

. وللفقيه أبى عمر بن عبد البر رضى الله عنه :

تَمَقَّفُ الْمَرْءِ عَنْ شُوَّالِهِ وَكَسْبُهُ الْحِلَّ بَاحْتِيَالِهُ وَسَمْيُهُ فِي صَلَاحِ عَبْشِ لِمَنْ يُوَارِيهِ مِنْ عِيالِهُ مُرُوءَةٌ وَبَالِغٌ بِهِاَ (٥) مَن يَبْلُغُهَا مُنْتَهَى كَمَالِهُ

<sup>(</sup>١) في اباب الآداب ٨٦ أنها مائة ألب درهم .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۳۰ .

<sup>(</sup>٣) في البريوان : إلى المحامد باحتباله .

<sup>(</sup>٤) ق ب : ولم تشغله .

٠ (٠) في ب : ومنها .

ومن يَصُنْ وَجْهَهُ يَزِنَهُ صِيَانَة الْوَجْهِ مَنْ جَالِةٌ وَضَى الْفَتَى بِالقَصْاء عِزْ وَذِلَّةُ الوّجْهِ فِي الْبَيْهَالِهُ

ولأبى دُ لَف السِّجْلِي (١) :

يَلُونَتُ مَرَارَةَ الْأَشْيَاءِ مُلَرًّا

وَلَمْ أَرَ فِي الخُطُوبِ أَشَدَّ هَوْ لا(٢)

فَمَا شَيْءِ أَمَرَ مِنَ السُّوَّالِ وَأَصْعَبَ مِنْ السُّوَّالِ وَأَصْعَبَ مِنْ مُمَادَاةِ الرِّجالِ (٢)

وقال أعرابي:

عَلَامَ سُوَّالُ النَّاسِ وَالرِّزْقُ واسِعُ وأَنْتَ صَحِيتُ لَمْ تَحُنْكَ الْأَصَابِعُ وَفِي الْمَرْضِ وَاسْعُ وَفِي الْمَبْشِ (\*) أَوْطَارْ وَفِي الْأَرْضِ مَذْهَبْ عَرِيضٌ وَ بَابُ الرِّزْقِ فِي الْأَرْضِ وَاسْعُ فَسَكُن طَالِبًا لارِّزْقِ مِنْ رَاذِق الغِنَى وَخَلِّ سُوَّالَ النَّاسِ فَاللهُ صاينعُ

وحج هارون الرشيد ، فأرسل إلى سفيان بن عيينة فأمره أن يحدث بنيه ، فقال ، يا أهير المؤمنين ؛ قد سألني الناس فامتنعت عليهم ، ولكني أجلس لبنيك وللناس ، فقال : نعم . فلما جلس صاح به الناس : سألناك الجلوس لنا فأبيت علينا ، فلما جاك المال والجائزة جلست . فقال للمستملى : أنصتهم لى . فصاح المستملى : صَه صَه . فسكت الناس ، فأخرج سفيان بن عيينة رأسه إليهم ، وقال : حدثني الزهرى ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما شيء الزهرى ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله عليه وسلم : «ما شيء

<sup>(</sup>١) في ا : وقال آخر .

<sup>(</sup>۲) ن ۱ : ۱۰ .

<sup>(</sup>٣) البيتان لأبى المتاهية كما في ديوانه ٢٠٧ ، وليه : وذقت مرارة ... النج ، ونسبت للأثور الأودى في عيون الأخبار ١١٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) و ١ : والعيش .

أحل وأطبب من ثلاثة: صداق الزوجة، والميراث، وما أتاك الله به من غير مسألة، فإنه رزق ساقه الله إليك ». والله ما جئت هذا الرجل ولا سألته شبئاً من ماله، ولو وجه إلى شطر ماله لقبلته، ثم أدخل رأسه ولم يحدثهم في ذلك الموسم بشي و(١).

أشخص المنصور سوارًا القاضي (٢) من البصرة إلى بغداد في شيء أراد أن يشافهه فيه ، فمر بواسط ، وفيها يحيى بن سعيد الأنصاري (٢) يتولى القضاء ، فدُلُ (٤) عليه ، فقال له : ألك حاجة إلى أمير المؤمنين ؟ قال : نعم يعفيني من القضاء . فقال سوار المنصور إذ (٥) قدم عليه ، وكله فيما أراد : يا أمير المؤمنين ! الأنصار تعلم ما يجب في حقهم . قال : هيه . قال : يحيى بن سعيد تعفيه من القضاء . قال : قد أعفيته . فاما انحدر سوار مر بو اسط ، فقال ليحيى بن سعيد : قد أعفاك أمير المؤمنين . فقال : لا جزاك الله خيرًا عن صبية من الأنصار كانوا يقتاتون هذه الست (٢) مائة درهم في كل شهر .

كأنه أراد أن يسرّض ولا يحقّق .

كان الحسن البصرى رحمه الله يقول: لا يرد جوائزهم إلا أحمقُ أو مُرَاهِ ، وقد ذكر نا مَنْ رأى (٧) قبول جوائز السلطان من أعّة أهل العلم . ومن تورع عن ذلك منهم فى كتاب « التمهيد » والحمد لله .

<sup>(</sup>۱) زيادة من ب

<sup>(</sup>۲) سوار بن عبد الله بن قدامة المنبرى ، من أهل البصرة ولى قضاءها لأبى جمعر المسور ، وكان عاماً بالحديث والفقه، له أخبار مشهورة فى العدل والورع توفى سنة ١٥٦ هـ . تهديب تهديب ٢٦٥/، تاريح بنداد ٢٠/١٩، بالحديث ولا يقيل بن سميد بن قيس الأنصارى النجارى، من أكبر أهل الحديث ولى قضاء المدينة في زمن بي أمية ،

 <sup>(</sup>۲) يحيى بن سعيد بن قيس الانصارى المجارى ، من اكابر اهل الحديث ولى قصاء المدينه في زمن بي اميه ،
 ثم رحل إلى العراق فولاه أبو جعنر قضاء المبرة وتوفى بالهاشمية سمة ۱٤٣ه. تهذيب التهذيب ٢٢١/١١ يم تاريخ بفداد ١٠١/١٤ .

<sup>(</sup>٤) ب : فَرَل . (٥) ت : إدأ .

<sup>(</sup>٦) ا: السنة . (٧) ساقط من ١ .

قال مُطَرِّفُ بن السِّخْير(١) : إذا كانت لأحدكم إلى حاجة فليرفعها في رقعة ولا يواجهني بها، فإني أكره أن أرى في وجه أحدكم ذل المسألة .

وقد روى عن يحيى بن خالد بن برمك مثل ذلك ، وتمثل :

ما اعْتَاضَ باذلُ وَجْهِهِ بِسُؤَالِهِ عِوْضًا وَلَوْ نَالَ الْغِنَى بِسُؤَالِ وإذا السُّؤَالُ مع النوَالِ وزنُّتُه ﴿ رَجَعَ السُّؤَالُ وَخَفَّ كُلُّ نُوالَ (٢٠

لبعض الكتاب إلى عبدالله بن طاهر:

وَلَقَدُ عَامِتُ وَإِنْ نَصَبْتَ (٢) لِيَ اللَّهِي أَنَّ الْخَصَاصَةَ لَا تُدَاوَى بِاللَّهَي وَلَقَدُ عَامِتُ وَإِنْ نَصَبْت ُفَلَئِنْ وَفَيْتَ لَأَنْهُضَنَّ بِشُكْرِكُمْ وَلَئِنْ أَبَيْتَ لَأَحَلنَّ على القضا

فأنجز له عبدالله بن طأهر عِدَته .

قال الحسن بن عُبَيْد البغدادى:

صُن الوَجْهَ الَّذِي إِنْ لَمْ تَصُنْهُ بَقِيتَ وَأَنْتَ فِي الدُّنْيَا ذَلِيلُ وعِشْ خُرًّا ولاَ يَحْمِلْكَ ضُرْ عَلَى مَرْعَى لَهُ غِتْ وَبيلُ فَلَيْسَ الرَّأْيُ إِلاَّ الصَّبْرَ حَتَّى يُديلَ البُّسْرَ مِنْ عُسْرِ مُديلُ الْ أَلَبْسَ لِكُلِّ آفِلَةٍ طُلُوعٌ بَلَى ولِكُلِّ طَالِعَةِ أَفُولُ

<sup>(</sup>١) الحرشي العامري ، زاهد من كسار التابعين ، ومحدث ثقة. له كلمات في الحسكم مأثورة ، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، تم كانت إقامته ووفاته بالبصره ، توف سنة ٨٧ه على الأصح ، الظرُّ تهذيبُ التهذيب ١٧٣/١ ، وفيات الأعيان ١٧٣/١ .

<sup>(</sup>٢) البيتان لأبي المتاهية ، ديوانه ٢٠١ ، لباب الآداب ٣٠٧ .

<sup>(</sup>۴) ب: لن يصيب.

<sup>(</sup>٤) ب: يزيل اليسر من عسر مزيل .

وَكَانَ أَ بَانُ بِنُ عَلَمَانَ رَحَمُهُ اللَّهُ يَنْمُثُلُ :

مَالِي تِلاَدْ وَلاَاسْتَطْرَفْتُ مِن نَشَب . ومَا أُؤْمِّلُ عَيْرَ الله من أَحَدِ إِنَّى لَأَكُرُم وَجْهِى أَن أُوجِّهُ عَنْدَ الشُّؤَالِ لَغَيْرِ الْوَاحِدِ الصَّمَدِ عِزُّ القَنَاعَةِ والإِيمَانَ يَمْنَعُنِي مِنِ التَّعَرُّضِ للمَنَّانَةِ النَّكِيدِ رضيت باللهِ في (١) يَوْمِي وفي غدِهِ واللهُ أكرمُ مَأْمُولِ لِبَعْدِ غَدِ

قال أبو العتاهية :

أَتَدْرِي أَيَّ ذُلٍّ فِي السُّؤَالِ وَفِي بَذْلِ الوُّجُومِ إِلَى الرِّجَالِ

يَعَزُّ عَلَى النَّنَزَّه مَنْ رَعامُ وَيَسْتَغْنِي العَفِيفُ بغيرِ مال إِذَا كَانَ السُّؤَالَ بِبَذْلِ وَجْهِى فَلاَ قُرِّبْتُ مِن ذَاكُ النَّوَال مَعَاذَ اللهِ مِنْ خُلُق دَنيٌّ يَكُونَ الفَضْلُ فيه عَلَيَّ لأَلَى (٢)

وقال أيضاً :

لَوْ رَأَى النَّاسُ نَبِيًّا سَائِلاً مَا رَحِمُوهُ<sup>(٦)</sup> ولأبي دلف أو لعبد الله بن طاهر :

أَعْجَلْنَنَا كَأَتَاكُ عَاجِلُ بِرِّنَا فَلاَّ وَلَوْ أَمْهَلْتَنَاكُمْ يَقْلُلُ (١)

<sup>(</sup>١) ب : من .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٢٩٥ ، وفيه : ماوصاوه .

<sup>. ﴿</sup>٤) ونسب البيت في العقد الفريد ١/٢٨٧ إلى الحسن بن وهب ، وانظره في عيون الأخبار ١/٣٢٤ .

وفال عبد الصمد بن النَّمَذَّل (١) ، في حين قدوم يحيي بن أكثم البصرة ، قالت له امرأته : إو أتبتَه فسألته ، فقال :

تُكَلِّفُنِي إِذَلَالَ أَنْسِي لِيزِّهَا وَهَانَ عَلَيْهَا أَن أُهَانَ لِتُكْرَمَا تَوَلَىٰ اللهُ وَاللهُ وَمَانَ عَلَيْهَا أَن أُهَانَ لِتُكْرَمَا تَقُولُ: سَلِ المَعْرُوفَ يَعْنِي بْنَ أَكْثَمَا فَقَلْتُ : سَلِيه رَبَّ يَعْنِي بْنِ أَكْثَمَا اللهُ وَلِي المَعْرُوفَ يَعْنِي بْنَ أَكْثَمَا اللهُ وَلَا يَعْنِي بِنِ أَكُثُمَا اللهُ وَلَا يَعْنِي بِنِ أَكْثَمَا اللهُ وَلَا يَعْنِي بِنِ أَكُثُمَا اللهُ وَلَا يَعْنِي بِنِ أَكْثَمَا اللهُ وَلَا يَعْنِي اللّهُ وَلَا يَعْنِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ

وقال مُسلمُ بنُ الوكيد:

أُقُولَ لِمَا أُفُونَ البِدِيهِ طَائِر مَعَ الْحُرْسِ لِم يَغَمُ وَلَم يَنْمُولِ مِثَلِ النَاسَ إِنِّى سَأَثِلُ اللهِ وحْدَهُ وَسَأَئِنُ عِرْضِي عَنْ فَلَانٍ وَعَنْ فَلِ<sup>(r)</sup>

قال حبيب:

ومَا أَبَالِي ۚ وَخَيْرُ القَوْلِ أَصْدَفُهُ حَقَنْتَ لِي مَاءً وَجْهِي أَمْ حَقَنْتَ دَمِي (١)

قال عمود الوراق:

يا أينها الطالب مِنْ مِشْسِلِهِ رِزْقًا لَهُ جُرْتَ عَنِ الْحِكْمَةُ لَا أَينُها الطالب مِنْ الله عَنْ الرَّحْمَةُ لَا تَطْلُبِ الرَّزْقَ إِلَى طَالِبِ مِنْ الله مُنْاكِ مُعْمَاجِ إِلَى الرَّحْمَةُ وَالنَّعَبَهُ (٥) وارغب إِلَى اللهِ الذي لم يَزَلُ في بده النعب والنَّقَمَةُ (٥) وقال يونس (١):

 <sup>(</sup>١) العبدى ، من شمراء الدولة العباسية ، ولد ونشأ فى البصرة ، وكان حجاء شديد العارضة ، وق
 سنة ٢٠٠٠ م. انظر فوات الوفيات ١/٧٧١ ، الموشح للمرزبائى ٢٤٦ ( الأعلام ١٣٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٢). البيتان في وميان الأعيان ٦/٦٣ ، السكامل ٢٣٣/١ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٠٦ ، عيون الأخبار ١/٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٤٥ ، العقد الفريد ٥/٩٧٠ ، نهاية الأرب ١٩٠/٢ ، فصل المقال ٢٩٠ .

<sup>(</sup>ه) ساقط من ب

<sup>(</sup>٦) الأرجع أنه يونس بن عبيد ، شيخ البصرة وعدتها ، وكان يتكسب من بيع الحز ، وقد نعنه الذهبي نه أحد أعلام الهدى ، توفى سنة ١٦٩ ه ، انظر تاريخ الإسلام الذهبي ١٢/١٥ تهذيب المهذيب ١١/١٤ ( الأعلام ٢/١٩) .

إِنَّ الوُقوفَ عَلَى الْأَبْوَابِ حَرِمان عَطَاوَهُ لَكَ إِنْ أَعْطَاكَهُ صِعَةٌ (١) یْق بالذی هو گیمطی ذا ویمنع ذا

٢٠ قال محمود الوراق:

والحال تَقَمُّدُ بالكريم فا ترى فيه لِمِزَّتِهِ

وقال أيضاً :

فَاطْلُبْ إِلَى مَلِكِ المُلُوكِ وَلاَ تَسَكُن ﴿ بَادِي الضَّرَاعَةِ طَالِبًا مِنْ طَالِبٍ

وقال النمر بن تولب :

لا تَغْضَبَنَّ عَلَى امْرِيءٍ فِي مالِهِ وقال عبيد بن الأبرس:

. مَنْ يَسْأَلُ الناسَ يَحْرَمُوهُ وَسَائِلُ اللهِ لَا يَخْيَبُ (٥)

والعَجْزُ أَنْ يَرْجُوَ الإنسَانَ إنسان إن كان عندك بالرحن إيمانُ فَكُيْفَ إِنْ كَانَ بَعْدَ المَطْلُ حِرْمَانُ فى كلِّ يوم له فى خَلْقِهِ شانُ

إِنَّ السُّوَّالَ – فعدٌ عنه – قَلِيلُهُ أَمَنٌ لِكُلِّ عَطِيَّةٍ أَوْ مال تَفيرَ كَالُ ٢)

شَادَ الْمُلُوكُ فُصُورَهُمْ وَتَحَصَّنُوا مِنْ كُلِّ طَالِبٍ حَاجَةٍ أَوْ رَاغِبٍ غَالُوا بَأْبُوابِ الحَدِيدِ تَمَنُّعًا قَدْ بَالَهُوا فِي قُبْحٍ وَجُدِ الحَاجِبِ" ﴿

وَعَلَىٰ كَرَايِّم صُلْبِ مَالِكَ فَاغْضَب (١)

<sup>(</sup>١) في ا : إن أعطاك ضبعة . (۲) ساقط من ب

<sup>(</sup>٣) في ب : لمنمها وتانقوا ، وفي العقد الفريد ٨٦/١ : لعزما وتنوقوا يمعني بالغوا أيضاً .

<sup>(</sup>٤) الشعر والشعراء ٢٦٩ ، طبقات فحول الشعراء ١٣٣ ، محتارات ابن الشجرى ١٦ .

<sup>(</sup>٥) الشعر والشعراء ١٤٥ ، عيون الأخبار ١٨٨/٣ ، العقد الفريد ٢٤٨/٤ .

وقال النمر بن تولب :

وَمَتَى تُعيبُكَ خَصَاصَةٌ فَارْجُ الغِنَى وَ إِلَى الَّذِي يَهَبُ الرَّغائيبَ فَارْغَبِ (١)

وقال أبو الأسود الدؤلى :

وَإِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ إِن كُنْتَ مَادِحًا لِلدُّحِكَ مَن أَعْطَاكَ وَالعِرْضُ وَافْرِ (٢)

وقال سَلْمُ الْخَاسِر :

وَفَتَى خَلَا من مَالِهِ وَمِنَ المُرُوءَةِ عَيْرُ خَالِ قَمِنَ المُرُوءَةِ عَيْرُ خَالِ أَعْطَاكَ مَكْرُوهَ السُّؤَال (٣)

قال قيسُ بنُ عَاصِم : إياكم والمسألة ، فإنها آخر كسب الرجل .

دخل أعرابي على داود بن مَزْيَد المهلّبي ، فقال : إنى لم أصُنْ وجهى عن مسأ لتك ، فصُنْ وجهك عن ردّى ، وَضَعْنى من كرمك بحيث وضعتك من أملى فيك . قال : قد أمرت لك بعشرة آلاف دره ، وهى أكثر من فدرك . قال : والله لئن جاوزَت قدرى فا بَلَغَتْ قدرَك .

قال أبو الفرج الببغاء:

مَا الذُّلُّ إِلَّا تَحَمُّلُ الْمِنْ فَكُنْ عَزِيزًا إِنْ شِيثْتَ أَوْ فَهُن (١)

<sup>(</sup>١) انظر مراجع البيت في هامش رفع ٤ في الصفيحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٨ ، ونردد في نسبتها في العقد ٢٧٨/١ بين المنذر بن أبي سبرة وبين أبي الأسود .

 <sup>(</sup>٣) ورد البيتان في معجم الأدباء ٢٤١/١١ ، لباب الآداب ٢٠٨ البيان ٢١٣/٣ ، منسوبة لسلم ، ونسبها في
 فصل المقال ٢٩٣ لأشجع السلمى ، وورد البيت الثانى في حماسة البحدي ٢٣١ بدون سبة .

<sup>(1)</sup> ينيمة الدهر ١/٢٢٩ ، نهاية الأرب ١٠٦/٣ .

وقال آخر :

أَمِنْ رَبْتِ الكِلاَبِ طَلَبْتَ عَظْمًا لَقَدْ حَدَّثْتَ نَفْسَكَ بِالْمُعَالِ (١٠٠

وقال آخر :

لَمْنَ اللهُ نَائِلاً تَرْتَحِيهِ مِنْ يَدَى مَنْ (٢) ثُرِيدُ أَنْ تَقْتَضِيهِ أَيُّ فَضَل لِصَاحِب الفَضْل مِنْ بَعْب لِ عَلَيْكَ عَفْوًا وَمَاءُ وَجْهِكَ فِيهِ إِنَّا الفَضْل وَالسَّمَاحُ لِمَنْ يُعْ طيك عَفْوًا وَمَاءُ وَجْهِكَ فِيهِ إِنَّا الفَضْل وَالسَّمَاحُ لِمَنْ يُعْ طيك عَفْوًا وَمَاءُ وَجْهِكَ فِيهِ إِنَّا الفَضْل وَالسَّمَاحُ لِمَنَ يُعْ عَلَيْكَ مَوْقَ وَسَوْفَ تَسْتَوْفِيهِ أَيْهُا الدَّا يْبِهُ الحَرِيصُ المَعَى (٢) لَكَ رِزْقُ وَسَوْفَ تَسْتَوْفِيهِ أَيْهُا الدَّا يُبَا اللهَ وَحْدَهُ وَدَعِ النَّا سَ وَأَسْخِطَهُمُ بِمَا يُرْضَيهِ فَسَل الله وَحْدَهُ وَدَعِ النَّا سَ وَأَسْخِطَهُمُ بَمَا يُرْضَيهِ أَنْ تَرَى مُعْطِياً لِمَا مَنَعَ اللَّهِ لَكُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال آخر :

إِذَا مَا كُنْتَ مُتَخِذًا خَلِيلاً فَخَالِلْ مَثْلَ حَسَانِ بِنِ سَعدِ (١) وَقَى لَا يَرْزَأُ الْإِخْوَانَ شَيئًا وَيَرْزَوْ هُ الْجِلِيلُ بِغَيْر كَدّ

وقال آخر :

وَكَسْتُ بِسَائِلِ الْأَعْرَابِ شَيْئًا حَمْدَتُ اللَّهَ إِذْ كَمْ يَأْكُلُونِي (٠٠)

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة ٣٥٦ ·

<sup>(</sup>٢) و ب : با .

<sup>(</sup>٣) ن ب: تأيد .

<sup>(</sup>٤) ب : ابن عبد ، والبيتان للفرزدق في مدح حسان بن سعد الأسدى من أهل الكوفة وكان والى البحرين، وبني لبني أسد مسجدهم بالبصرة ، شرح ديوان الفرزدق ١٥٣ .

<sup>(</sup>٠) اظر البيت في برن الا خبار ١٣٤/ ١٣٤ بدون نسبة، وقد اسب في السكامل ٢٠٨/ إلى أبي فرعون المدوى.

وقال أعرابى :

إِنَّ الْسَائِلَ الرِّجالِ مَذَلَّةٌ تَفْنَى مَنافِعُهَا وَيَخْلُدُ عارُمًا . وقال آخر :

الله عَلَيْ أَنْ اللهُ ا يَبِيتُ يُراعِي النَّجْمَ مِنْ سُوءِ حَالِهِ وَيُصْبِيحُ يُلْقَ(١) صَاحِكاً مُتَبِّسًا

وقال ربيمة الرُّقِّي:

وَلَا تَسْأَلُ النَاسَ مَا يَعْلِكُونَ وَلَكِنْ سَلِ اللَّهَ وَاسْتَكُفِّهِ

وقال محمود الوراق:

اسْأَلُ العُرْفَ إِنْ سَأَلْتَ كُرِيمًا ۚ كَمْ يَزَلُ يَعْرِفُ الغِنَى والْبَسَارَا

وَلا يَسْأَلُ المُثْرِينَ مَا فِي رِحَالِهِمْ ۚ وَلَوْ مَاتَ هُزُلًا عِفَّةً وَتَكَرَّمَا وَلا يَسْأَلُنْ مَنْ كَانَ يُسَأَلُ مَرَّةً (١) وَإِنْ كَثْرَتْ أَمْوَالُهُ وَتَدَرْهَمَا

وَلاَ تَحْضَمَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّارِضُ فِي كُفِّهِ فَإِنَّ اللَّئِيمَ وَإِنْ خِلْنَــــهُ كَرِيمًا يَذُودُكَ عَن عُرْفِهِ وَ يَرجِعُ عَصُولُ أَخْلَاقِهِ إِلَى أَصلِهِ وَإِلَى صِنْفهِ وَكُلُّ مُقِلِّ وَذِي ثَرَوَةٍ فَإِنَّ المَنِيَّةِ مِن (١) خَلْفُهِ

<sup>(</sup>١) في ا : منها .

<sup>(</sup>٢) في ١ : ولاسائل من قد كأن سيل مرة .

<sup>(</sup>٢) می 🕶 : سفیة .

<sup>(</sup>٤) مي ب: في .

خَقَلِيلُ الشَّرِيفِ مِيكْسِبُ عَجْدًا وَكَثِيرُ الوَّضِيعِ لِيكْسِبُ عَارًا وإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الذُّلِّ بُدُ فَأَلْقَ بِالذُّلِّ إِنْ لَقِيتَ الكَيِّبَارَا لَبْسَ إِجْلاَلُكَ الكَبِيرَ بِذُلٍّ إِنَّهَا الذُّلُّ أَنْ تَجُلَّ الصَّفَارَا

وقال أيضاً:

يا أيها المتعث بُزْلَ الجَمَالُ وطَالبَ الحَاجَاتِ مِنْ ذِي النَّوَالْ فَإِنَّمَا الْمُوْتُ سُؤَالُ الرِّجَالُ أَشَدُ مِنْ ذَاكَ لِذُلِّ السُّؤَالُ (')

لاَ تَحْسَبَنَّ المَوْتَ مَوْتَ البَّلَى كَلاَهُمَا مَوْتُ ولكنّ ذَا

وقال محمود بن الحسن النحاس الوراق:

يَخِلْتُ ولَبْسَ البُخْلُ مِنِّي سَجيَّةً وَلَكِنْ رَأَيْتُ الفَقْرَ شَرَّ سَبيل لَمَوْتُ الفَتَى خَيْرٌ مِنَ البُخْلِ لِأَفَتَى وَلَلْبُخْلُ خَيْرٌ مِنْ سُؤَالِ بَخِيل فَلاَ تَسْأَلَنْ مَنْ كَانَ يَسْأَلُ مَرَّةً ۚ فَلَاْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ سُؤَال سَئُول ۗ فَلاَ تَلْقَ إِنْسَانًا بُوَجْهِ ذَلِيلٍ (٢)

لَعَمْرُكُ مَا شَيْءٍ لِوَجْهِكَ قِيَمَةٌ

وقال ابن المعتز:

يا رُبَّ جُودٍ جَرَّ فَقْرَ امْرَى مِ فَقَامَمِ لِلنَّاسِ مَقَامَ الذَّلِيلُ فالبُخْلُ خيرٌ مِن سُوَّال البَخِيل (")

فَأَشْدُدُ عُرَى مَالِكَ وَاسْتَبْقِهِ

<sup>- (</sup>١) الحار البيتين الثاني والثالث فقط في لباب الآداب ٣٠٦ ، والبازل : الشديد الغوي .

<sup>(</sup>٧) الأبيات في اباب الآداب ٣٠٧ ، والبيت الثاني فيه : لموت الفتي خير من الموت الفتي والدوت خبر...الح ه

<sup>(</sup>٣) الستان في زهر الآهاب ٣٤٧/٣ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٤٣ .

وقال أعرابي لص:

وإِنِّى لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللهُ أَنْ أُرَى أَطُوفُ بِحَبْلِ لَبْسَ فِيهِ بَعير وَأَنْ أَسُالُ وَبِهِ لَبِسَ فِيهِ بَعير وَأَنْ أَسْأَلَ الَنْءِ اللَّئِيمِ (١) بَعِيرَهُ و بُعْرَانُ رَبِيٍّ فِي البِلاَدِ كَثِيرُ (١) وَفِي الْمِلَدِ كَثِيرُ (١) وَفِي الْمَهِيدُ أَبِياتَ فِي هذا المُعنى ذوات عدد حسان لم أَذْكرها (١) ها هنا .

(١) في ا : التيم .

<sup>(</sup>٢) البيتان في عيون الأخبار ٢ /٢٣٧ ،غير ملسوبين ، وهما للا عيمر الله سي كما فيالمؤتلف والمختلف١٦...

<sup>(</sup>٣) في ب : لمن أدكرها .

# بابُ انتظارِ الفرَجِ(١)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انتظار الفرج بالصبر <sup>(٢)</sup> عبادة » .

و روى لأبي محجن الثقني :

عَسَى فَرَجْ يَأْتِي بِهِ (٢) اللهُ إِنَّهُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ فِي خليقَتِهِ أَمْرُ عَسَى مَا تَرَى أَلاَّ يَدُومَ وَأَنْ تَرَى لَهُ فَرَجًّا مِمَّا أَلَحٌ بِهِ الدَّهْرُ إِذَا اشْتَدَّ عُسْرِ ۖ فَارْجُ يُسْرًا فَإِنَّهُ ۚ قَضَى اللَّهُ أَنَّ الْمُسْرَ يَتْبَعُهُ الْيُسْرُ ١٠

وقال الأضبط بن قُرَيع :

والمُسَى وَالصَّبِحُ لا بَقاء (٥) مُمَّهُ ٦)

لِكُلِّ ضِيقِ مِن الْأُمُورِ سَعَهُ ۗ وقال آخر:

كُنْ عَن هُمُومِكَ مُعْرِضًا وَكِل الْأُمُورَ إِلَى القَضَا وَابْشِرْ بِخَيْدٍ (٧) عاجِلِ تَنْسَى بِهِ مَا قَدْ مَضَى فَكَرُبُّ أَمْرِ مُسْخِطٍ لَكَ فِي عَوَاقِبِ الرِّضَا

(٨) كان يقال : كن لما لا ترجُو أَرْجَى منك لما تَرْجو .

<sup>(</sup>١) سالط من سه .

<sup>(</sup>٢) ساقط من ١.

<sup>(</sup>٣) و ب: من .

<sup>(</sup>٤) النشيل والمحاضرة: ١٠ ، لبات الآداب ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) فى ب : والمشى . وفي ا : لافلاح .

<sup>(</sup>٦) البيت في الشعر والشعر ء ٢٢٦ ، والشطر الأول فيه : حكل ضبق من الهموم سعة ، وانظره في البيان ٣/٣٠٣ ، التمثيل والمحاضرة ٦٠ ، أمالي القالي ١/٠٧٠

<sup>(</sup>٧) في **ب**: بېشر ، ،

 <sup>(</sup>A) يبدأ من هنا نقس يبلغ ثلاث ورقات من النسخة ب .

#### تال الشاعر:

كَنْ لِمَنَا لَا تَرْجُو مِنَ الْأَمْرِ أَرْجَى مِنْكَ يَوْمًا لِمَا لَهُ أَنْتَ رَاجِ إِنَّ مُولِي مَضَى لِيَطْلُبَ نَارًا من صَلِياء رَآهُ وَاللَّيْلُ دَاجِ عَأْتَى أَهْــلَهُ وَقَدْ كَلَّمَ اللَّهَ وَنَاجَاهُ وَهُوَ خَيْرُ مُنَاجِ سِ أَتَى اللهُ فِيهِ سَاعَةً بالانْفِرَاجِ

وَكَذَا الْأَمْزُ كُلَّماً ضَاقَ بالنَّا

وقال منصور الفقيه:

# \* وَمَا عُسْرٌ لِمُنْتَظِرُ الْفَرَجْ \*

وقال بشار : .

خَلِيلًى إِنَّ الصَّبْرَ سَوْفَ يُفِيقُ وَإِنَّ يَسَارًا فِي غَد لَخَلِيقُ وَمَا خَابَ ۖ بَيْنَ اللَّهِ وَالنَّاسَ عَامِلٌ ۚ لَهُ فِي النُّتَى أُو ۚ فِي الْمَحَامِدِ سُوقٌ ﴿ وَلَا صَاَقَ فَصْلُ اللَّهِ عَنْ مُتَكَفِّفِ وَلَـكِنَّ أَخْلَاقَ الرِّجَالِ تَضيقُ (١)

### وقال آخر :

رَوِّحْ أُفُوَّادَكَ بِالرِّضَا تَرْجِعْ إِلَى رَوْحِ رَطِيبْ لَا تَيْأُسَنَّ وَإِنْ أَلَحَّ م الدَّهْرُ مِنْ فَرَجٍ قَرِيب (٢) وقال آخر:

كَمَوْلُكَ مَا كُلُّ النَّعَطَّلُ صَأَيْرٌ وَلَا كُلُّ مَسْعَى فِيهِ لِلْمَرْءِ مَنْفَعَه

<sup>(</sup>١) البيان والتبين ١/٩٨١، المختار مِن شعر بشار ٢١١، وفيه إن العسر بدل الصبر فيالشطرة الأولى .

<sup>(</sup>٢) ليأب الآداب ٢٤٧ ، مجموعة الماني ٦٣.

إِذَا كَمَا نَتَ الْأَرْزَاقُ فِي الْقُرْبِ وَالنَّوَى عَلَيْكَ سَوَاءً فَاغَتَنَّمْ لَذَّةَ الدُّعَهُ وَإِنْ صَيْقَتَ فَاصْبِرْ يُفْرِجِ اللهُ مَا تَرَى أَلَا رُبَّ صَيْقٍ فِي عَوَا قِبِهِ سَمَهُ (١)

وقال آخر:

رُعَّا خِيرَ لِامْرِيءِ وَهْوَ للأَمْرِ كَارِهُ رُبَّ خَيْرٍ أَتَاكَ مِنْ حَيْثُ مَا تَى المَكارِهُ (١)

وقال أحمد بن محمود ، وقيل إنها لأحمد بن صالح :

إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى النَّاسَ أَنْخُطُوبَ وَصَانَ لِمَا بِهِ الصَّدْرُ الرَّحيبُ وَأُوْطَنَتِ الْمُعَارِهُ وَاظْمَأْنَتْ وَأَرْسَتْ فِي أَمَاكُنِهِا الْخُطُوبُ. وَكُمْ تَرَ لاَنْفِرَاجِ الضَّيْقِ وَجُهًّا وقَدْ أَعْنَى بِحِيلَتِهِ الْأَريبُ أَتَاكَ عَلَى تُنُوطِ مِنْكَ غَوْثُ يَمُنْ بِهِ اللَّطِيفُ الْمُسْتَجِيبُ وكُلُّ الْحَادِ ثَاتِ إِذَا تَنَاهَتْ فَمَوْصُولٌ بِهَا الْفَرَجُ الْقَرِيبُ وَ مَوْلَانَا الإِلَهُ فَخَيْرُ مَوْلَى لَهُ إِحْسَانُهُ وَلَنَا الذُّنُوبُ (٦)

وقال الشاعر:

كَمَمُ لِكَ مَا يَدرِي الْفَتَى كَيْفَ يَتَّتَى فَوَائِبَ هَٰذَا الدَّهْرِ أَم كَيفَ يَحْذَرُ يَرَىٰ الشَّيْءَ بِمَّا أَيْتَقَى ۚ فَيَخَافُهُ ۗ وَمَالاً يَرَى بِّمَّا يَقِي اللَّهُ أَكْبَرُ(''

<sup>(</sup>١) الأبيات لعلى بن الجلهم، وقد سيقت ف ص ١٤٨

<sup>(</sup>٢) فصل المقال ٣١٦ ، لياب الآداب ١١٠ ، بدون نسبة .

<sup>(</sup>٣) وردت الأبيات عدا الأخير منسوبة إلى إن السكيت في وقيات الأعيان ٥/٣ £ ٤ وانظرها في أماليالقالي ٣٠٢/٢٧ ، لباب الآداب ٣٦١ ، مم اختلاف في بعض أَلفَاظُ الرواية -(٤) البيتان في عيون الأخبار ١ / ٤ ٢٠٦.

وقال منصور الفقيه:

وَ كَادَتْ لَهُنَّ تَذُوبُ الْمُهَجْ إِذًا الحَادِثَاتُ كِالَمْنُ الْمَدَى وَحَلَّ الْبَلَاءْ وَقلَّ الْوَقَا فَمِنْدَ التَّنَاهِي يَكُون الْفَرِّجْ وقال آخر :

وَاصْبِرْ عَلَى الدُّهْرِ إِنْ أَصْبَحْتَ مُنْفَهِرًا بالضِّيقِ فِي كَجَبَحِ تَهُوى إِلَى لَجَبِج هَا تَجَرَّعَ كَأْسَ الصَّبْرِ مُعْتَصِيمٌ باللهِ إِلاَّ أَنَّاهُ اللهُ بالفَرَجِ لَا تَيَّاسَنَ إِذَا مَا صِقْتَ مِنْ فَرَجٍ كَيْأَتِي بِهِ اللهُ فِي الرَّوْحَاتِ والدُّكِجِ وَإِنْ تَضَايَقَ بَابُ عَنْكَ مُرْتَتَجُ فَأَطْأُبُ لِنَفْسِكَ بَأَبًا غَيْرَ مُرْتَتَج (١)

قال أبو العتاهية في نفيع حاجب موسى الهادى :

مَا تَرَى عِنْدَ نُفَيْعِ مَنْفَعَه فَسَلَ الرُّحْمَنَ رِزْقًا فِي دَعَهُ إِنْ يَكُنَ أَمْسَكَ عَنَّا نَيْلَهُ فَسَيْغَنَى اللهُ كُلَّ مِنْ سَعَهُ (٢)

وقال أبو المتاهية :

وَالْأَلُ مَا رَيْنَ مَوْقُوفٍ وَمُغْتَلِجٍ

النَّاسُ فِي الدِّينِ والدُّنْيَا ذَوُو دَرَجٍ وَ مَا قَ ءَ لَكَ فَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِمَةٌ ﴿ فِي كُلِّ وَجْهِ مَضِيقٍ وَجَهُ مُنْفَرِجٍ قَدْ يُدْرِكُ الرَّاقِدُ الْمَادِي بِرَقْدَ تِهِ وَقَدْ يَخِيبُ أَبُو الرَّوْحَاتِ والدُّلِّجِ خَيْرُ الْمَذَاهِبِ فِي الْحَاجَاتِ أَنْجَتُهُما وَأَصْبَقُ الأَمْرِ أَدْنَاهُ مِنَ الفَرَجِ")

<sup>(</sup>١) مجوعة المعانى ١٣ ، المجاسن والمساوى ٢/٢٠٦٠ .

<sup>(</sup>۲) البيتان في دبواله ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٦١ .

#### هرقال آخر:

سَّأَصْبِرُ للزَّمَانِ وإِنْ رَمَانِي أِلْحُدَاثِ تَضِيقُ بِهَا الصَّدُورُ وَأَعْلَمُ أَنَّ بَعْدَ المُسْرِ يُسْرًا يَدُورُ بِهِ القَضَاءِ المُسْتَدير

ومما ينسب إلى الشافعي رضي الله عنه ، وقيل إنها لسهل الوراق ، والله أعلم : سَيْفَيَّتُ بَابُ إِذَا سُدًّ بَابُ نَعَمْ وَتَهُونُ الْأُمُورُ الصِّعَابُ وَيَتَّسِمُ الْحَالُ مِنْ بَمْدِ مَا تَضيقُ الْمَذَاهِبُ فِهَا الرِّحَابُ مَعَ الْمُمِّ يُسْرَانِ هَوِّنْ عَلَيْكَ فَلَا اللَّمْ يُجْدِي وَلَا الإَّذْيْنَابُ فَكُمْ ضِقْتَ ذَرْعًا عَا هِبْتَهُ ۖ فَلَمْ يُرَ مِنْ ذَاكَ قَدَرٌ يُهَابُ وَكُمْ تَرَدِ خِفْتَهُ مِنْ سَحَابٍ فَعُوفِيتَ وَالْجَابَ عَنْكَ السَّحَابُ ورِزْقُ أَتَاكُ وَكُمْ تَأْتِهِ وَلاَ أَرَّقَ الْمَيْنَ مِنْهُ الطِّلاَبُ وَنَاءِ عَنِ اللَّهْٰلِ ذِي غُرْبَةٍ أُتِيحَ لَهُ بَعْدَ يَأْسِ إِياَبُ وَنَاجٍ مِنَ البَّحْرِ مِنْ بَعْدِ مَا عَلَاهُ مِنَ المَوْجِ طَامِم عُبَابُ إِذَا احْتَجَبَ النَّاسُ عَنْ سَائِلٍ فَمَا دُونَ سَائِلِ رَبِيٍّ حِجَابُ . . يَعُودُ بِفَضْلُ عَلَى مَنْ رَجَاهُ وَرَاجِيهِ فِي كُلِّ حِين يُجَابُ فَلاَ تَأْسَ يَوْمًا عَلَى فَأَيْتِ وعِنْدَكَ مِنْهُ رَضًّا وَاحْتِسَابُ فَلَا نُبِدُّ مِنْ كَوْن مَا خُطَّ فِي كِتَابِكَ تُحْدَى بِهِ أُو تُصَابُ فَمَنْ حَايِّلُ دُونَ مَا فِي للكِتَابِ وَمَنْ مُرْسِلُ مَا أَبَاهُ الكِتَابُ في أبيات قد ذكر يُها في موضعها من هذا الكتاب.

وقال محمد من يسير (١) :

إِنَّ الْأُمُورَ إِذَا انْسَدَّتْ مَسَالَكُمَا لاَ تَيَّاسَنَّ وإِنْ طَالَتْ مُطَالَبَةٌ أَخْلِقْ بْذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظَى بِجَاجِيِّهِ

وقال محمد بن حازم الباهلي:

هَوِّنْ عَلَيْكَ فَكُلُ الأَمْرَ يَنْقَطِمُ فَكُلُ مَمَّ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ فَرَجْ وَكُلُ أَمْرٍ إِذَا مَاضَاقَ يَنَّسِعُ إِنَّ البَّلَاءِ وإِن طَالَ الزَّمَانُ بِهِ

وقال آخر:

رَأَ يْتُ الأَمْنَ كَيْبُعُدُ كَغْدَ أُقَرْبِ فَلاَ تَفْرَحْ إِنَّامْرِ إِنْ تَدَانَى وقال امن المبارك:

مَا أَقَرَبَ الأَشْيَاءِ ﴿ يْنَ يَسُونُهَمَا

وقال آخر :

إِنْ يَكُنْ يَوْمِي تَوَلَّى سَعْدُهُ

فالصَّبْرُ يَفْتَقُ مِنْهَا كُلَّ مَا ارْتَتَحَا إِذَا اسْتَعَنْتَ بِصَبْرِ أَنْ تَرَى فَرَجَا؛ وَمُدْمِنِ القَرْعِ للأَبْوَابِ أَنْ يَلِجَا

وَ خُلٌّ ءُنْكَ ءِنَانَ الْهُمِّ يَنْدَفِعُ فالمُوتُ يَقْطَعُهُ أَوْسَوْفَ يَنْقَطُمُ

وَيَدْنُو الامْرُ بالقدَر الْمُسُوقِ ولاً تَثْأَلُنْ مِنَ الأَمْرِ السَّحِيقِ

قَدَرُ وأَبْعَدَهَا إِذَا كَمْ تُقْدَرُ (٢)

وَتُدَاعَى لِي بِنَحْسِ وَكَلَدْ

<sup>(</sup>١) كمد نزيسير الرياسي البصري ، شاعر محسن ، توفي سنة ٢١٠ هـ، انظر ترجمته والأبيات في سمط اللالي ٢٠٤ ، وانظرها في العقد القريد ١/٠٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ورد البيت في حماسة البحتري ٢٤٦ ، ماسوبا إلى عبد الله بن يزيد الهلالي،ونسب في معجم الأدباء ٩٤/٦٠ لملى الحسن بن عبد الله الأصبهاني ، المعروف باندة أو الحكذة ، وانظره في عيون الأخبار ٢/١٣٣ ، لباب الآداب ٢٦١، من غير نسبة .

فَلَعَلَّ اللهَ يَقْضِى فَرَجًا فِي غدٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بَعْدَ غَدْ وقال آخر:

أَحْسِن الظَّنَّ مِّنْ قَدْ عَوَّدَكُ حَسَنًا أَمْسُ وَسَوَّى أَوَدَكُ إِنْ رَبًّا كَانَ يَكْفِيكَ الَّذِي كَانَ بِالْأَمْسِ سَيَكُفِيكَ غَدَكُ

قال العبسي : خرجت حاجًّا فضاق صدري ، فجعلت أقول :

أَرَى المَوْتَ لِمَنْ أَمْسَى عَلَى الذَّلِّ لَهُ أَصْلَحْ فإذا هاتف من ورائى يقول:

ياً أَيُّهَا الَمْ الَّذِ الَّذِي يَرَى اللَّمِ اللَّمِ بَرَّحُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمِ اللِمِلْمُ اللَّمِ الْمُعِلَّ الْمُعَلِّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ الْمُعِلَّ الْمُعَلِّ الْمُعِلَّ ا

رَأَيْتُ الْمُسْرَ يَتْبَكُهُ يَسَارُ وَقَوْلُ اللهِ أَصْدَقُ كُلِّ قِيلِ فَلَا تَجُزَعُ وَقَدْ أَيْسَرْتَ فِي دَهْرِ طَوِيل فَلَا تَجُزَعُ وَقَدْ أَيْسَرْتَ فِي دَهْرِ طَوِيل وَلاَ تَظْنُنْ بَرِ بِلِّكَ ظَنَّ سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بَالجَمِيلِ

ذكر الطحاوى قال: حدثنا أحمد بن أبي عمران، قال: حدثنا أبو نصر أحمد بن حاتم، قال: حدثنا الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء، قال: استعمل الحجاج أبي عَلَى بعض أعماله فنقم عليه، فتوارى أبي عنه في بادية قومه وأنا معه، فبينا أنا في سَحر من الأسحار إذ من راكب وهو يقول:

<sup>(</sup>١) اظر الحبر والأبيات في زهر الآداب ١٣٢/٣ .

صَبِّرِ النَّفْسَ عِنْدَ كُلِّ مُلِمٍّ إِنَّ فِي الصَّبْرِ حِيلَةَ اللَّهْ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللللَّاللَّةُ اللللِّلْ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُلْم

قال : فقلت: ماذاله ؟ قال: مات الحجاج .فوالله ما أدرى بأبه ماكنت أشد فرحًا، أ بقوله : مات الحجاج ، أم بقوله : فرجة . .

## قال العَطَوي (٢):

مُسْنَشْعِرُ الصَّبْرِ مَقْرُونَ بِهِ الْفَرِجُ كَيْبِلَى ويَصْبِرُ والأَشْيَاءِ تُنتَهَجَجُ الشَّرِجُ السَّرَجُ اللَّهُ مَقَدُورَ غَايَتِهَا جَاءِتُكَ تَضْحَكُ عَنْ ظَلْمَا ثِهَا السَّرِجُ السَّرَجُ اللَّهُ فَارْجُ الله وَارْضَ بِهِ فَيْ إِرَادَتِهِ النَّمَاءُ النَّاءِ تَنفُرِجُ وَقَالُ هَلا بِن العلاء الرَّقِي :

هُوِّنْ عَلَيْكَ مَصَاثِرَ اللهُ نَيَا تَكُن سُبُلاً فِجَاجًا لاَ تَضْجَرَنَ بِضِيقَة يَوْمًا فإنَّ كَلَمَ انْفِرَاجَا

(۱) نسبت البيت الثالث في البيان والتبيين ٣٤١/٢ إلى أمية بن أبى الصلت مع اختلاف في روايته ، وكذلك ورد منسوبا إليه في حماسة البحترى ٣٠٤ ، و فسبها في معجم الأدباء ٢١٨١، ٢١ ، ١١ / ١١ ، الملى ابراهيم بن العباس الصولى ، وفي لباب الآداب ٢٤٣ إلى عبيد بن الأبرس ، وورد في معجم الشعراء ٢٤٣ منسوبا لعمير الحنني ، وانظره في المختار من شعر بشار ٢١٣ بدون نسبة .

 <sup>(</sup>۲) اسمه عجه بن الرحمن بن أبي عطية ، أبو عبد الرحمن العطوى ، من شعراء الدولة العباسية ، كان معتزليا يمد من المتكلمين الحذاق ، توفى نحو سنة ٥٥٠ هـ ، انظر سمط اللاكي ١٤٠ ، المرزبائي ٤٣٧ ،
 ( الأعلام ٢٦/٧ ) .

وقال آخر :

كلوا الْيَوْمَ مِنْ رِزْقِ الإِلَّهِ وَأَبْشِرُوا فَإِنَّ عَلَى الرَّمْنِ رِزْ قَكُمُ عَدَا(١) وقال منصور الفقيه:

يَا مَن يَخَافُ أَنْ يَكُو نَ مَا يَخَافُ سَرْمَدَا أَنْ يَكُو نَ مَا يَخَافُ سَرْمَدَا أَمَا صَيْعَاتُ مَعَ الْيَوْمِ غَدَا(٢) أَمَا سَمِعْتَ قُولُهُمْ إِنَّ مَعَ الْيَوْمِ غَدَا(٢)

وقال أبو المتاهية :

هِيَ الْأَيَّامُ وَالنِيَرُ وَأَمْرُ اللهِ مُنتَظَرُ أَنْ اللهُ وَالْقَدَرُ (٣) أَنْ اللهُ وَالْقَدَرُ (٣)

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة ١٠ ، وفيب : من رزق الله وانتشروا ٠

<sup>(</sup>٢) التمثيل وألمحاضرة ه١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٣٨.

### باب الجَدِّ والحَدِّ(١)

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « لاَمَا نِعَ لما أعطى الله ، ولا مُعْطِي لما مَنَع ، ولا مُعْطِي لما مَنَع ، ولا ينفعُ ذا الحَدِّ منه الجَدِّ » .

قَالَ أَكْتُم بِن صِيفى : جَدُّكُ لاكدُّك.

قال أشجع السلمي:

سَبَقَ الْقَضَاء بِكُلِّ مَا هُوَ كَائِنْ فَلْيَجْهَدِ الْمُتَقَلِّبُ الْمُحْتَالُ

قالوا: أسعدُ الناس: من كان القضاء له مساعداً ، وكانِ لذلك أهلا ، وأشتى الناس: من كان مشغولاً بلا دين ولا دنيا ، ولم يثق بأحد لسُوء ظنه ، ولا وثق به أحد لسوء فعله .

قال أبو الأسود الدُّؤَلِي :

الْمَرِهِ يُحْمَدُ سَمْيُهُ مِنْ جَدِّهِ حَتَّى يُزَيِّنَ بِالَّذِي لَمْ يَهْمَلِ وَيُقَدِّفُ بِالَّذِي لَمْ يَهْمَلِ (٢) وَيُقَذَفُ بِالَّذِي لَمْ يَهْمَلِ (٢)

أنشد ابن الأعرابي :

الْجُدُّ أَنْهَضُ بِالْفَتَى مِنْ عَقْلِهِ فَانْهَضْ بِجَدٍّ فِي الْحَوَادِثِ أَوْذَرِ

<sup>(</sup>١) الجد : البغت والحظوة والرزق ، والحد : المنع والدفع .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۲۲ ، وفيه : يفعل مكان يعمل ، ونسباً ف هاسة البحترى ٢٤٦ إلى صالح بن عبد القدوس، وفيها ورد الشطر الأول : المرء يسعى ثم يسعد جده وفيها : غيه مكان حده فى البيت الثانى ، والغار الثانى في عيون. الأخبار ١٧/٢ ، وفيه : يفرف بدل يقذف .

فَلَقَدْ يَجَـدُ الْمَرْدِ وَهُوَ مُقَصِّرٌ وَيَجِيدُ ثُم يُحَدَّ غيرَ مقصِّر (١) وَيَجِيدُ ثُم يُحَدُ غيرَ مقصِّر (١) وقال بزيدُ بنُ عمَّد المُهَلَّي :

وَإِذَ جُدِدْتَ فَكُلُّ شَيءِ نَافِعْ وإِذَا حُدِدْتَ فَكُلُ شَيءِ صَائِرُ وَإِذَا حُدِدْتَ فَكُلُ شَيءِ صَائِرُ وَإِذَا جُدِدْتَ فَكُلُ شَيءِ صَائِرُ وَإِذَا أَتَاكُ مُهَلِّيْنَ فِي الوَّغَى وَالسَّيْفُ فِي يَدِهِ فَنَعْمَ النَّاصِرُ (٢).

قال أبو يعقوب الخُرْيمي ، واسمه إسحاق بن حَسَّان :

لاَ تَنْظُرَنَّ إِلَى عَقْلِ وَلاَ أَدَبِ (٦ إِن الجِدود قَرِينَاتُ الْجَاقَاتِ ٣)

وقال خرِ َاشُ بنُ زُهَير:

وكانت قريش يَفْلِقُ الصَّخْرَ جَدُّها إِذَا أُوهِنِ النَّاسَ الجِدُودُ الْمَوَاثِرِ (١)

وقال الحارث بن حلِّزَة :

وقال آخر: وقال آخر: عَلَقَ مُنْ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِي اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

<sup>(</sup>۱) نسب البيتان في بحموعة المعانى ۱۰ إلى عبدالله بن يزيد الهلالى ، وكذلك ورد البيتالأول منسوبا المليه في حماسة البحترى ٢٤٦ ، وهما في لباب الآداب ٣٦١ بدون نسبة ، والرواية هناك للشطر الأخير : ويخيب جد المرء غير مقصر

<sup>(</sup>٢) السكامل ٢/٠٢ ، ووردا في العقد الفريد ٢/٩٢ بدون نسبة .

<sup>(</sup>٣) ساقط من ١ ، وانظره في عيون الأخبار ٢/١٢٤ ، الأمالي ٢/٥٠ .

<sup>(</sup>١) زيادة في م .

<sup>(•)</sup> الأغانى ٢١/٠٥ ، الشعر والشعراء ١٥١ ، حماسة البحترى ٧٤٠ ، وفيها : فانهم مجملك لايضرك النوك إن أعطيت جدا

وكان يقال: لا حظَّ إلا ما أشخص عنك ما تكره، وجلب إليك ما تحب.

قال محمد بن أبي حازم الباهلي:

لاَ تَعْجَبِنَ لاَّحْقِ نَالَ الغِنَى مِنْ غَيْرِ كَدُّهُ وَلِمَا قِلِ مَا . يَسْتَقِلُ (م) فَكُلُّهُمْ يَسْعَى بِجَدِّهُ (٢)

وقال امرؤ القيس:

وَقَاهُمْ جَدُّهُ ﴿ بِبَنِي أَبِيهِمْ وَبَالْأَشْقَيْنَ مَا كَأَنَ الْمِقَابُ (٣)

وقال عبدُ الدريز بن زُرَارَة الكلابيّ :

ومَا لُبُ اللَّبِيبِ بِغَيْرِ حَظِّ بِأَاغَى فِي اللَّمِيشَةِ مِنْ فَتَيِلِ رَأَيْتُ الْحُفُوظُ مِنَ الْمُقُولِ (١) رَأَيْتُ الْحُظُوظُ مِنَ الْمُقُولِ (١) وَهَيْهَاتَ الْحُظُوظُ مِنَ الْمُقُولِ (١) وَلَحْسَانَ أُو لَا بِنَهِ عَبِدَ الرَّحِينَ :

<sup>(</sup>١) الأول في عيون الأخبار ٣٢٩/١ ، وهما في البيان ٢٤٢ ، ٢٤٧ وفيه : فنش في جد أنوك .

<sup>(</sup>٢) فصل المقال ٢٣٠ ، وفيه : نال العلا .. ولعاقل مايستنب .

 <sup>(</sup>٣) ساقط من ا ، والرواية في ب : ببني على ؟ وهي خطأ ، وانظره في الديوان ٥ ، الأغاني ٢٧/٨.
 الشعر والشعراء ٩ ه ، العقد الفريد ٢١٧/٣ .

وتصة البيت أن امرأ النيس خرج للايقاع ببنى أسد فأوقع بإخوتهم بنى كنانة ، وهو يحسبهم أعداءه ، قتال البيت .

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار ٢٤٢/١ .

وإِنَّ امْرَءَا كَيْسِي ويُصْبِيحُ سَالِمًا مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَا جَنَى لَسَمِيدُ (١٠) وقال أعرابي :

وإِنَّ الَّذِي يَنْجُو مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا تَزَوَّدَ مِنْ أَعْمَالِهَا لَسَعِيدُ (٢) وَلِنَّ الَّذِي يَنْجُو مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا تَزَوَّدَ مِنْ أَعْمَالِهَا لَسَعِيدُ (٢) ولبعض أهل عصرنا:

أَرَى هِمَمَ اللَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ يُسَاعِدُه السَّمْدُ هُمَّا عَلَيْهِ وَقَدْ يَسْعَدُ السَّمْدُ هُمَّا عَلَيْهِ وَقَدْ يَسْجَزُ المَرْءِ ذُو الإِحْتِيَالَ إِذَا اللهُ لَمْ يَقْضِ رِزْقًا إِلَيْهِ وَقَالَ صَالِح بن عبد القدوس:

ولَيْسَ رِزْقُ الفَتَى مِنْ حُسْنِ حَسَنِ حَسَلَيهِ لَكِنْ جُدُودٌ بِأَرْزَاق وأَقْسَامِ كَالْكِنْ جُدُودٌ بِأَرْزَاق وأَقْسَامِ كَالْصَّيْدِ يُحْرَمُهُ الرَّامِي المُجِيدُ وَقَدْ يَرْمِي فَيُرْزَقُهُ مَنْ لَيْسَ بِالرَّامِي (٣)

ولرجل من بني قريع أو للمُعلوط، وقيل: إنها لحاتم الطائي:

مَتَى مَا يَرَ النَّاسُ الغَيْ وَجَارُهُ وَقِيرٌ يَقُولُوا عَاجِزٌ وَبلِيدُ وَلَيْسُ الغَيْ وَالفَقْرُ مِنْ حِيلَةِ الفَتَى ولكِينْ أَحَاظِ قُسَّمَتْ وجُدُودُ وَلَكِينْ أَحَاظِ قُسَّمَتْ وجُدُودُ وَكَائِنْ رَأَيْنَا مِنْ غَنِيٍّ مُذَمَّم وَصُعْلُوكِ قَوْمٍ بَادَ وَهُو حَيدُ وَمُعْطَى ثَرَاءِ المَالِ مِنْ غَيْرِ قُوَّةٍ وَعَرُومٍ جَمْعِ المَالِ وَهُوَجَلِيدُ (١٠) ومُعْطَى ثَرَاءِ المَالِ مِنْ غَيْرِ قُوَّةٍ وَعَرُومٍ جَمْعِ المَالِ وَهُوَجَلِيدُ (١٠)

<sup>(</sup>۱) الصحيح أنه لحسان ، انظر قصة بيتين آخرين على قافيته لابنه عبد الرحمن وحفيده سعيد في الديوان ١٤٢ ، ١٤٢ ، وانظره في نهاية الأرب ٦٩/٣ ، الشعر والشعراء ١٧٣ ، وقد نسبه أبو تمام ني الحماسة٢/٣١ أرجل من بي قريع .

<sup>(</sup>۲) البيت ليزيد بن الصفيل العقيلي، وهو لص كان يسرق الإبل، ثم تاب وقتل في سبيل الله، الطر الأمالي ٢١/١.

<sup>(</sup>٣) التمثيل والمحاضرة ٧٨ ، وفيات الأعيان ١٨٤/٣ ·

<sup>(</sup>٤) وردّت الأبيات منسوبة للمُعلّوط في عيون الأخبار ٢٤٦١، زهر الآداب ١٨٥/٢ ، وانظر الأبيات الثلاثة الأولى في حماسة أبي تتمام ١٣/٢ ، ١٤ والبيتين الأولين فيحماسة البيحترى ٢٤٥ بغير نسبة ، وفبهما : جليد مكان بليد .

وقال حبيب الطائى :

أَبَا جَمْفَرِ إِنَّ الجُهَالَةَ أَمُّهَا وَلُودٌ وأُمُّ العِلْم جذَّاء حائِلُ (١) وله أيضاً:

وَإِنِّي مَا حُورِفْتُ فِي طَلَبِ الغِنَى وَلَكِيِّنَكُمْ حُورِفْتُمُ فِي المَكارِمِ (١)

احتاج أبو الأسود الدؤلى إلى جار له يستقرضُ منه ، وكان حسنَ الظَّنِّ به ، فاعتلَّ عليه ودفعه ، فقال أبو الأسود :

فَلاَ تَطْمَعَنْ فِي مَالِ جَارِ لِقُرْبِهِ فَكُلُّ قَرِيبِ لاَ يُنَالُ بَعِيدُ وَفَوِّضْ إِلَى اللهِ الْأُمُورَ فَإِنَّمَا تَرُوحُ بَأَرْزَاقٍ عَلَيْكَ جُدُودُ وَلَا تُشْعِرَنَ النَّفْسَ يَاأْسًا فَإِنَّمَا يَعِيشُ بِجَدِّ عَاجِزْ وَبَلِيدُ (٣)

وفى نحو هذا لبعض أهل عصرنا :

تَجُشُم جسيمَ الْهَوْل في طلب المجد فَنَيْلُ الْفِنَى بِينَ التَّجَشُم وَالْـكَدُّ (١) (• وَدَعْ قُولَ ذِي جَهْلِ يَرَى الْمَجْزَرَاحَةً : ذَرِ الْـكَدَّ فيها رمته المنع بالجِدِّ (١) (• وَدَعْ قُولَ ذِي جَهْلِ يَرَى الْمَجْزَرَاحَةً : ذَرِ الْـكَدَّ فيها رمته المنع بالجِدِّ (١)

وقال آخر :

تَطَلَّبْتُ حَتَّى لَمْ أَجِدْ مُتَطَلَّبًا وبالجدِّ يَسْعَى المَرْ و النَّطَلُّبِ (١)

<sup>(</sup>١) ديوانه١٢٨ ، عيون الأخبار ٢/١٢٤ . والجذاء : التي لائدى لها ،والحائل : الناقة لمتلقح سنة أوسنوات. (٢) ديوانه ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) انظَّر الأبيات في معجم الأدباء ٣٧/١٧ على خلاف في الترتيب ، وانظرها في ديوانه ٢٢٧ ، وفيه : جليد مكان بليد .

<sup>(</sup>٤) ا : في طلب الغني ، ولا تقمدن ببن البخ .

<sup>(</sup>ه) البيت ساقط من م ، وق ب : واسع مكان المنع .

<sup>(</sup>٦) ب: بالتقلب .

كتب كسرى إلى مُزرجهر وهو فى الحبس : جنت لك ممرة العلم أن صرت به أهلا للقتل . فكتب إليه بزرجمهر : أما ما كان معى الجَد فقد كنت أ نتفع بثمرة العلم ، والآن إذ ولّى عنى الجَدّ، فقد أ نتفع بثمرة الصبر .

قال سابق البَرْبري (١):

بِالْجَدِّ يُرْزَقُ مِنْهُمُ مَنْ يُرْزَقُ أَلْمُ اللَّهِ عَنْ يُرْزَقُ اللَّهِ الْمَا تَرَى يَتَصَدَّقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ

والنَّاسُ في طَلَبِ المَمَاشِ وَإِنَّمَا وَإِنَّمَا وَإِنَّمَا وَإِنَّمَا وَإِنَّمَا وَلَاَيَّمُ وَلَاَيْمُ أَفْدَارِهِمْ وَالْمَالُ فَعَامِلُ فَعَلَمُ فَعَامِلُ فَعَامِلُ فَعَامِلُ فَعَامِلُ فَعَامِلُ فَعَامِلُ فَعَامِلُ فَالْمَلُ فَلَا فَعَلَى فَعَلَيْكُ فَعَامِلُ فَعَلَيْكُ فَعَلَمُ فَعَلَمُ فَا فَعَلَى فَعَامِلُ فَعَلَمُ فَعَامِلُ فَعَلَمُ فَا فَعَلَى فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَى فَا فَعَلَى فَا فَعَلَى فَا فَعَلَى فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلِهُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَامُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَامُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَامُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَامُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَامُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَمُ فَالْعِلْ فَاعْمِلُ فَاعِلَمُ فَاعِلَمُ فَالْعَلَمُ فَالْعَلِهُ فَاعِلَمُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَمُ فَا فَعَلَمُ فَاعِلَمُ فَا فَعَلَمُ ف

وقال البحترى :

وَلَمْ ْ تَكُنِ الأَحاظِي وَالْجِدُودُ لَهُ هذى المَوَاكِبُ وَالعَبِيدُ (٣)

أَلَا لَيْتَ المَقَادِرَ لَمْ تَقَدَّرْ فَيْسِي فَتَهْلَمَ أَيْنَا يَغْدِ وَيُمْسِي

يَنَالُ الفَتَى مِنْ عَيْشِهِ وَهُوَ جَاهِلُ

وقال حبيب الطائى:

وَيُكَدِي الفَتَى فِي دَهْرِهِ وَهْوَعَالِمْ (١)

وقال ابن درید :

لَا يَنْفَعُ الدِيْمُ بِلَا جَدًّ وَلَا يُحْبِطُكَ الجَهْلُ إِذَا الحَدُّ عَلَا وَقَالُ الحَدُّ عَلَا وَقَالُ الحَسينُ مِنْ أَحَمَد:

<sup>(</sup>١) ساقط من ب

<sup>(</sup>٢) ورد البيتان الأول والثالث في معجم الأدباء ٢/١٢ منسوبة إلى صالح بن عبد القدوس -

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٧٢/١ ، فأنظر أينا يضحى ويمسى .

<sup>(1)</sup> شرح الديوان ١٨٧/١ .

بالجَدِّ أَجْدَى عَلَى امْرِىءِ طَلَبُه وَمَنْ يَطِلْ حِرْصُهُ يَطُلُ تَعَبُهُ وَالْ الْحَدِ:

عِشْ بِجِدًّ وَكُنْ هَبَنَقَةَ القَيْ سِيَّ نَوْكاً أَوْ شَيْبَةَ بْنَ الوَلِيدِ عِشْ بِجِدًّ وَلَا يَضُرَّكَ نَوْكُ إِنَّا عَيْشُ مَنْ تَرَى بِالْجِدُودِ (١) هبنقة القيسى اسمه يزيد بن تَروان ، وكنيته أبو نافع ، أحد بنى قيس بن تعلبة ، وهو الذى شرد (٢) له بعير فجعل لمن جاء به بعيرين ، فقيل له : لم هذا ؟ قال : فأين. فرحة الوجدان ؟ 1

وأنشدني محمد بن نصر الكاتب رحمه الله لنفسه :

قَوْمْ كَثِيرُ بِلَا عَقْلِ وَلَا أَدَبِ مِنَ الاَّإِدَارَةِ فِي مَرُّ وَمُنْقَلَبِ لَا بِالْمُقُولِ وَلَا بِالعِلْمِ وَالْحَسَبِ عَلَى النَّمَكُنُ عِنْدَ الْبَغْيِ وَالطَّلَبِ رَأَيْتَ مِنْ ذَا وَهٰذَا أَعْجَبَ الْعَجَبِ الْعَجَبِ

لَا تَشْرَهَنَّ إِلَى دُنْياً تَمَلَّكَهَا
وَلَا تَقُلُ إِنَّى أَبْصَرْتُ مَا جَهِلُوا
فَهِا لُجَدُّودِ ثُمُ نَالُوا الَّذِي مَلَكُمُوا
وأَيْشَرَ الَجَدُّ نَحُوى كُلَّ مُمْتَنْجِ
وإِنْ تَأَمَّلْتَ أَجُوالَ الَّذِينَ مَضَوْا

# وقال إبراهيم بن المهدى :

<sup>(</sup>۱) في سه ، م : هاشم بن الوليد ، وفي عيون الأخبار ٢٤٢/١ : خالد بن يزيد ، والصحيح أن البيتين ليتحيى بن المبارك اليزيدىالنحوى في هجاء شدية بنالوليد أحداً كابر قواد المهدى، وكان اليزيدى بناظر الكسائى بين يدى المهدى ، فانتصر عليه ، وكان شيئة حاضرا ، فهاتر اليزيدى ، فأسرها في نقسه ، ثم قال فيه هذه الأبيات التى منها :

شیب یاشیب یاهنی بنی القه قاع ما أنت بالحلیم الرشید انظر البیان هامش ۲۷۱/۲ ، الأغانی ۱۸/۲۷ ، ۲۸/۲۰ ، نهایة اگرب ۱۱۹/۲ ، حماسة البحتری ۲۲۹ ۰ (۲) فی سه : ند ۰

قَدْ يُرْزَقُ المَرْدُ كُمْ تَتْعَبْ رَواحِلُهُ ا مَعْ أَ أَننى وَاجِدُ فِي النَّاسِ وَاحِدَةً وخَلَّةٍ قُلَّ فِيهاً كَمْنُ ۚ يُخَاَ لِفُنَى ۗ ياً ثَابِتَ الْمَقْلِ كُمْ عَايَنْتَ ذَا مُحْتِ وقال آخر :

مَا ازْدَدْتُ فِي أَدَبِي حَرْفًا أُسَرُّ بهِ ِ إِنَّ المُقَدَّمَ فِي حِـــنْقِ بِصَنْعَتِهِ

وقال بكر بن النطاح :

كَنَى حَزَنًا أَنَّ الغِنَى مُتَعَذِّرٌ فَوَاللهِ مَا قَصَّرْتُ فِي نَيْلِ غَايَةٍ وقال آخر:

لَيْسَ عَنْ حِيلَةِ الرِّجالِ أَصا بُوا الْـ مِنْهُمُ الْعَاجِزُ المُرَجَّى لَهُ الْرُ

قال بشار بن برد:

مَا ضَرَّ أَهْلَ النَّوْكِ صَعْفُ الكَدِّ

وَيُحْرَّمُ الرِّزْقَ مَنْ لَمْ مَيْوْتَ مِن تَمَبِ الرِّزْقُ أَرْوَغُ شَيْءٍ عَنْ ذَوى الْأَدَبِ الرِّزْقُ والنَّوْكُ (١) مَقْرُو نَانِ فِي سَبَبِ الرِّزْقُ أُوْلَى بِهِ مِنْ لَازِمِ الْجُرِّبِ (٢)

إِلَّا تَزَيَّدُتُ حَرْفًا فِيهِ لِي شُومٌ أَنَّى تُوَجَّهُ فِيهِا فَهُوَ يَحْرُومُ (٦)؛

عَلَى وَأَنِّي بِالْهَكارِمِ مُنْرَمُ وَلَكِنَّنِي أَسْعَى إِلَيْهَا فَأَحْرَمُ

مَالَ ابَلْ قِسْمَةٌ لَمُمْ وَجُدود زْقُ ومِنْهُمْ مُعَارَفٌ عَبْدُودٌ

صَادَفَ حَظًّا مَنْ سَمَى بِجِدِّ(١)

<sup>(</sup>٢) الأبيات في عيون الأخبار ٢٩/٢ ، وقد سبق البيتان الأولان في ص١٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) البيتان لإسماعيل بن أبراهيم الحمدوني وهما في الهاية الأرب ٨٧/٣ ، وانظر عيون الأخبار ١٢٤/٢ . (٤) البيت من أرجوزته الشهيرة :ياطلل الحي بذات الصمد، انظر المختار من شعر بشار ١٠١ ، البيان ٢٦٣/٣ .

وقال البُحترى :

وقال الصابي :

إِذَا جَمَعَتْ بَيْنَ امْرَأَيْنَ صِنَاعَةٌ ۖ وَأَحْبَبْتَ أَنْ تَدْرِى الَّذِي هُوَ أَحْذَقُ غَلَا تَتَأَمَّلُ مِنْهُمَا غَيْرَ مَا بهِ جَرَتْ لَمُمَا الأَرْزَاقُ حينَ تُفَرَّق كَفَةَيْث يَكُونُ النَّوْكُ فَالرِّزْقُ واسِعْ وَهَيْثُ يَكُونُ الِحَدْقُ فَالرَّزْقُ صَيِّقُ<sup>(۲)</sup>

وَ آيَسَىٰ عِلْمِي أَلَّا تَقَدِي ثُمِي مُفِيدى ولَا مُزْرِعَلَى ۖ تَأْخُرِى وَلَوْ فَاتَنِي الْمَقْدُورُ مِمَّا أَرُومُهُ إِسَمْي لِأَذْرَ كُتُ الَّذِي لَمْ يُقَدَّر (١)

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢/ه٠

<sup>(</sup>٢) الأبيات في معجم الأدباء ٢ / ه ٨ ، يتيمة الدهر ٢/٧٢٧ .

# بابُ الكال مُعْدا وذمًّا (١)

قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم : « قلبُ الشَّيخ شَابُ في حب النَّمتين : طول الحياة وكثرة المال » .

وقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم : « نِعْمُ المال الصَّالح للرجل الصالح » . وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الدِّينار والدِّرهم أهلكا من كان قبلكم وإنهما مهلكاكم » .

(٢ وقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم : لكلُّ أمةٍ فَرْنَةَ ، وفتنةُ أمتى المال » . وقال أيضاً : إِنَّ أَحْسَابَ أَهِلِ الدُّنيا التي إليها ينتمون : المال » ٢٠ .

وقال عليه السلام: « ما ذِيْبَان جائمان أَرْسِلا في حظيرة عَنم بأفسد لها من حب المال ، والسَّرَف لدين المؤمن » .

قال قيس بن عاصم لبنيه حين حضرته الوفاة : يا َبنيَّ عليكم بالمال واصطناعه ، فإنه مَنْهَمَةُ للكريم، وأيستنني به عن اللئم.

قال الحسن البصرى : لكل أمة وثن يعبدونه ، وصنمُ هذه الأمة الدينار والدره .

وقال الحسن: إذا أردت(٣) أن تعلم من أين أصاب الرجل ماله ، فانظر فيم أً نفقه ، فإن الحبيث ينفق في السرف .

۱) ساقط من ب

<sup>(</sup>٢) ساقط من ب · (٣) في ا : أزمت ·

قال أبو ذَر": أمو ال الناس تشبه الناس. وعن أبى ذر أيضاً: إنما مالك لك ، أو للوارث، أو للجائحة (١) ، فلا تكن أعجز الثلاثة.

قال أكثم بن صيفي : من ضعف عن كسبه اتكل على زاد غيره .

قال سعيد بن المسيب: لا خيرفيمن لا يكسب المال ليكف به وجهه ، ويؤدِّى. به أما نته ، ويصل به رَحمه .

قالوا للمسيح : ياروح الله ! أخبرنا عن المال ، فقال : المال لا يخلو صاحبه من المدث خلال : إما أن يكسبه سن غير حله ، وإما أن يمنعه من حقه ، وإما أن يشغله إصلاحه عن عبادة ربه .

#### قال الحطيثة:

وَلَسُّتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مالِ وَلَكِنَّ التَّقِقَ هُوَ السَّــــــمِيدُ (٢) وأنشد ان الأعرابي (٣) :

المَالُ يَغْشَى رِجَالًا لَا طَبَاخَ لَمُهُمْ كَالسَّيْلِ يَغْشَى أُصُولَ الدِّنْدِنِ البَالِي وهذا البيت في شعر لعار الكلبي أوله:

قِفْ بِالْمُوَيْرِ عَلَى أَ بِلاَء أَطْلاَلِ كَأَنَّهَا مُحلَلُ أَوْ خَطَّ عِثْمَالِ الْفَوْمِ بِالْمَالِ الْفَقْرُ يُزْرِي بِأَ قُوَامٍ ذَوِى حَسَبِ ورُبَّمَا سَادَ جِبِسُ الْقَوْمِ بِالْمَالِ

<sup>(</sup>١) في ١، م: الحاجة ، والجائحة : الشدة المذهبة المال •

 <sup>(</sup>۲) البیت مما نسب إلى البحتری من شعر ، انظر زیادات الدیوان ۳۹۳ ، وقد نسب لعبد الله بن المخارق الشیبانی فی حماسة البحتری ۲۶۸ ، وانظره فی لباب الاداب ۲۲ .

<sup>ُ (</sup>٣) الأبيات التي سترد بعد وردت كلما في الحماسة لأبي تمام ٢٠٠/٢ ، ٣٠١ على خلاف في الترتيب منسوبة لحدان بن ثابت ، وكذاك ورد البيت الأول له في الاسان ، وعقب عليه بأنه ورد أيضًا في شعر لحية بن خلف الطائي ، وانظره في عيون الأخبار ٢٤٧/١ .

ومنى الدندن :السود من الحكلا لقدمه ويبسه، ويروي : ويقتدى بلئام الأصل أنذال مكان وربما ساد ٠٠ النع-

وفيه يقول:

أَصُّونُ عِرْضِي عِمَالِي لَا أَدَنَسُهُ لَا بَارَكُ اللهُ بَعْدَ الْعِرْضِ فِي المَالِ اللهُ اللهُ بَعْدَ الْعِرْضِ فِي المَالِ الْمُالِ إِنْ أَوْدَى بِمُعْدَالِ الْمُالِ إِنْ أَوْدَى بِمُعْدَالِ الْمُالِي إِنْ أَوْدَى بِمُعْدَالِ الْمُالِي إِنْ أَوْدَى بِمُعْدَالًا اللهُ ا

وقال فضالة بن زيد المدواني :

وَمَا الْمَيْشُ إِلاَّ المَالُ فَاحْمَدُ فَشُولُهُ إِذَا جَلَّ خَعْلُبُ سُلْتُ بِالمَالُ خَيْمًا وَهَا جَلَّ خَعْلُبُ سُلْتُ بِالمَالُ خَيْمًا وَهَا بَكَ أَتْوَالُمْ وَإِنَّ لَمْ تُعْيِبُهُمْ وَيُعْطَى اللّذِي يَبْغِي وَ إِنْ كَانَ بَاخِلاً وَيُعْطَى اللّذِي يَبْغِي وَ إِنْ كَانَ بَاخِلاً وَقَالُ لَمِيمَادُ؛

وَمَا البِرِ إِلَّا مُعَنْهَرَاتُ مِن النُّقَى وَمَا البِرُ إِلَّا مُعَنْهَرَاتُ مِن النُّقَى وَقَالَ حَاتُم الطالِّي (٣٠ :

آمَمْرُكِ مَا يَهْنِي النَّرَا: عَنِ الفَتَى أَمَادِي ورايِّعُ

وقال الشماخ :

لَمَالُ الدَّرْءُ أَيْسُلِحُهُ فَيُغْنِي

وكا تُهْلِيكُنْهُ فِي الضّلَانِ فَتَنْدَمِ الْوَجَهْتُ مِنْ أَرْضَ فَسَيْحَ وَأُغْجَمِ الْمُعْمَدُ وَأَغْجَمِ الْمُنْفُقِ لِمُعْمَدُ وَأَيْكُرمَ الْمُنْفُنِ لِمُعْمَدُ وَأَيْكُرمَ اللّهُ فَي اللّهُ مِنْ مَتَاعَ وَدِرْهَمَ اللّهِ مِنْ مَتَاعَ وَدِرْهَمَ اللّهِ مِنْ مَتَاعَ وَدِرْهَمَ اللّهِ مِنْ مَتَاعَ وَدِرْهَمَ

وما المالُ إِلَّا مُضْمَرَاتُ وَدَا بُعِ (١)

إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَحَنَاقَ بِهَا العَسَّدُرُ وَاللَّهِ كُلُّ وَاللَّهُ كُلُّ وَاللَّهُ كُلُّ

مَفَاقِرَهُ أُعَفُ مِنَ الْقُنُوعِ (")

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ٢٣٦ ، الأناني ٢٧٣/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٦ ء وقبه : أماوي مكان أمرك ، الشعر والشمراء ١٩٩ ، معجم الأدياء ٥/٣٠٧ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٥٦ ، حماسة المجرى ٤٤٣ ، وقررا : المعط المال مصامه فينفي .

#### وقال المتلمس:

لَمِفْظُ المَالِ أَيْسَرُ مِنْ بِنَاه وَضَرَّ بِكَ فِي البِلَادِ بِنَيْدِ زَادِ عَلَيْلُ المَالِ تُصْلِحُهُ فَيَبْقَى وَلَا يَبْقَى الكَثِيرُ مَعَ الفَسَادِ (١) وَقَالِ آخِر:

وقال آخِر:

واطْلُبِ المَالَ بِحِرْصِ وَاسِرِعِ الْمَشَيَ إِلَيْهِ كَانُ مَنْ كَانَ غَنِيًّا سَلَّمَ الناسُ عَلَيْهِ كَلُّ مَنْ كَانَ غَنِيًّا سَلَّمَ الناسُ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ فَقِدِ الْبِرْ لَدَيْهِ (۱) وَقِدَ الْبِرْ لَدَيْهِ (۱) وَقِدَ الْبِرْ لَدَيْهِ (۱) وَقِدَ الْبِرْ لَدَيْهِ (۱) وَقِيدًا الْبِرْ لَدَيْهِ (۱) وَقِيدًا الْبِرْ لَدَيْهِ (۱) وَقِيدًا الْبِرْ لَدَيْهِ (۱)

#### وقال آخر :

إِذَا قَلَ مَالُ المَرْءِ قَلَ صَفَاؤُهُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ أَرْضُهُ وَسَمَاؤُهُ وَسَمَاؤُهُ وَاقْهُ وَسَمَاؤُهُ وَأَصْبَحَ لَا يَدْرِي وَإِنْ كَانَ حَازِمًا أَقُدَّامُهُ خَيْرٌ لَهُ أَمْ وَرَاقْهُ إِذَا قَلَ مَالُ الْمَرْءَ لَمْ يَرْضَ عَقْلَهُ ابْنُوهُ وَلَمْ يَغْضَبْ لَهُ أَوْلِيَاؤُهُ إِنْ عَاشَ لَمْ يَعْضَبْ لَهُ أَوْلِيَاؤُهُ وَإِنْ عَاشَ لَمْ يَعْشَرُرُ صَدِيقًا اَقَاؤُهُ (٥) فَإِنْ عَاشَ لَمْ يَسْرُرُ صَدِيقًا اَقَاؤُهُ (٥)

وقال أبو اليقظان : ما ساد فى الجاهلية مملق إلا عتبة بن ربيعة .

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٦/٣٦ ، فصل المقال ٣٢٩ نهاية الأرب ٣٤٣ ، المحاسن والمساوى ٢٦/٣ ، العقد٣/٠١٤٠.

<sup>(</sup>٢) في ب: زهدوا ميا لديه .

<sup>(</sup>٣) في ا : حلوان له . د د د د د التقال الله .

<sup>(</sup>٤) لباب الآداب ٢١٢ ، مجموعة الماني ١٧ ، والأبيات ساقطة من م .

<sup>(•)</sup> ورد البيت الأول فقط في التمثيلوالحاضرة غير منسوب لقائل ، وورد في لباب الآداب ٢٨٥ منسوبا لمل صالح بن عبد القدوس .

وقال محمد من مناذر :

رَضِينَا قِسْمَةَ الجُبَّارِ فِينَا لَنَاحَسَبُ وَللْثَقَفِيِّ مَالُ () • وقال المُعْلُوط:

وَمَا سَوَّدَ المَالُ الدَّنِيءَ وَلَادَنَا لِذَاكُ وَلَكِنَ السَّدِيمَ يَسُودُ وقال عروة ن الورد:

وَمَنْ يَكُ مِثْلِي ذَا عِيَالٍ وَمُقْتِرًا مِنَ المَالِ يَطْرَحْ نَفْسَهُ كُلَّ مَطْرَحِ لِيَبْلُغَ عُذْرًها مِثْلُ مُنْجِج لِيَبْلُغَ عُذْرًها مِثْلُ مُنْجِج فَيْمَة ومُبْلغُ نَفْسٍ عُذْرًها مِثْلُ مُنْجِج هذان البيتان أنشدهما ابن قتيبة لأوس بن حجر ، وخالفه حبيب وغيره فأنشدوهما لعروة (١).

وقال عروة من الورد:

إِذَا المَرْهِ لَمْ يَطْلُبُ مَمَاشًا لِنَفْسِهِ شَكَا الفَقْرَ أَوْ لَامَ الصَّدِيقَ فَأَ كُثَرًا وصارَ عَلَى الْأَدْنَينَ كَلَّا وأَوْشَكَتْ صِلاتُ ذَوِي الْقُرْبَى لَهُ أَنْ تَنَكَّرَا(٣)

وقال منصور الفقيه :

إِذَا التَرْءِ لَمْ يَطْلُبْ مَعَاشًا لِنَفْسِهِ وَهَى (١) نَمْلُهُ أَوْ بَاعَ فِي السُّوق خُفَّهُ وَلَمْ يَكُ مَا مُونَا عَلَى مَالِ جَارِهِ إِذَا مَا رَآهُ خَالِيًا أَن يَلُفَّهُ عَلَيْ النَّ يَلُفَّهُ

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ٢٤٦/١، وفيها : رضينا قسمة الرحمن ... الخ .، وانظر الشعر والشِمراء ٨٤٧.

 <sup>(</sup>۲) البيتان و ديوان عروة ۸ ، وفي نهاية الأرب ٣/٩٠ ، حماسة أبي تمام١/١٨٤، ٥ ٥ ، الأمال٧/٤٣٤،
 ونسبهما ابن قتيبة فيعيون الأخبار ١٣٨/١ لأوس بن حجركما ذكر المصنف .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۹ ، ۲۰ ۰

<sup>(</sup>٤) ق ب ، م : رهن ، ولايستقيم معها الوزن .

وقال الفرزدق:

والمالُ بَعْدَ ذَلْهَابِ المالِ يُكُنَّسَبُ (١)

قال إبراهيم النخمى: إنما أهلك الناس فضول الكلام وفضول المال.

ولعبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي الفقيه:

أَعَاذِلُ عَاجِلُ مَا أَشْتَهِي أَحْبُ إِلَى مِنَ الرَّارِّثِ مِنَ الرَّارِثِ مِنَ الرَّارِثِ مَا عَلَى حَاجَتِي وَأُوثِرُ (٢) نَفْسِي عَلَى الوَارِثِ (٢) وقال عبد الله معاوية من عبد الله من معاوية من عبد الله من جعفر :

أَرَى تَفْسِى تَتُوقُ إِلَى أُمُورٍ ويَقْصُرُ دُونَ مَبْلَغِينَ مَالِي فَيَقَسِي لَغُونَ مَبْلَغِينَ مَالِي فَنَفْسِي لَا يُبَلِّغُنِي فَعَسَالِي (١)

وقال أعرابي :

<sup>(</sup>١) ديوا.ه ٩٧ ، نهاية الأرب ٣/٧٧ ، وصدر الببت : يمضى أخوك فلا تافي له خلفاً .

<sup>(</sup>۲) نی 🗀 : وآثر .

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ١٨٠/٣ بدون نسبة .

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار ١/٢٤٠ ، حماسة أبي تمام ٢٥/٢ ، ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) في ا : خوف النايا .

<sup>(</sup>٦) الأبيات لأعرابي كان يمنمه أموه من التصرف إشفاقاً علبه فرد عليهه بها انظر عيون الأخبار ٢٣٨/١. أمالي العالي ١٣٦/٢ وفيها : لعالى أسرصديفا .

أَنْتَ لِلْمَالِ إِذَا أَمْسَكُنَّهُ فَإِذَا أَنْفَقْتُهُ فَالمَالُ لَكُ (١)

وقال قيسُ بن عاصم :

سَأُودِ عُ مَالِي الخَمْدَ وَالأَجْرَ كُلَّهُ فَلاَ أَجْرُ فِي الدُّنْيَا وَلَا الحَمْدُ دَائِمُ فَ فَرِحْتُ بِمَا قَدَّمْتُ مِنْهُ وَإِنْنِي عَلَى حُسْنِ مَا أَخَرْتُ مِنْهُ لَنَادِمُ كان يقال: شرمالك ما لزمك إثمُ مكسبه، وحُرَمْت لذة إنفاقه.

قال الشاعر:

ذَهَابُ المَالِ فِي تَمْدِ وَأَجْرٍ كَذَهَابُ لَا يُقَالُ لَهُ دَهَابُ<sup>(۲)</sup> وقال آخر:

وَحِفْظُكَ مَالًا قَدْ عُنِيتَ بِجَمَّمِهِ أَشَدُ مِنَ المَالِ الَّذِي أَنْتَ طَالِبُهُ قَالُ جَعْد رحمهما الله(٣): من نقله الله من ذل المعصية إلى عز الطاعة أغناه بلا مال ، وآنسه بلا أنبس ، وأعز ه بلا عشيرة .

قال محمود الوراق:

هَاكُ الدَّلِيلَ لِمِن أَرَا دَ غِنَى يَدُومُ بِغَيْرِ مَالِ وَأَرَادَ عِنَى الْمِوْمُ الْعَشَالِ وَأَرَادَ عِزًا لَم الْوَقَالِ الْعَشَالِ الْمُؤْمِ الْعَشَالِ الْمُؤْمِ الْعَشَالِ الْمُؤْمِدُ الْعَشَالِ الْمُؤْمِدُ الْعَشَالِ الْمُؤْمِدُ الْعَشَالِ الْمُؤْمِدُ الْعَشَالِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمِنْمِ الْمِلْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِنِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ١٨١/٣ ، العقد الفريد ١٠٧/٣ .

<sup>(</sup>۲) سبل مع بیت آخر س ۱۸۹ .

<sup>(</sup>٣) في ا : كمد بن جعفر رحمه الله •

وَمَهَابَةً مِنْ غَيْرِ شُلْ طَأَنِ وَجَاهًا فِي الرِّجَالِ وَلْمُنْعَتِّمِمُ بِلُخُــولِهِ فِي عِزٌّ طَاعَةِ ذِي الْجُلَالِ وَخُرُوجِهِ مِنْ ذِلَّةِ الْ حَاصِي لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ (١)

وقال النمر بن تولُّب:

إِنَّ الْجُلُوسَ مَعَ النِّساَء قبيعٌ

خَاطِرْ بَنْفُسِكَ كَيْ تَصِيبَ رَغْيَبَةً فَالْمَالُ فِيهِ تَجَالَةُ وَمَهَابَةُ وَالْفَقْرُ فِيهِ مَذَلَةُ وفُضُوحُ (١)

وقال آخَر :

تُحَمَّقُهُ الْأَقْوَامُ وَهُوَ لَبِيبُ(٢)

وَيُزْرِي بِمَقَا. المَرْء وِلَّةُ مَالِهِ

لِ وَجَهْلِ غَطَّى عَلَيْهِ النَّعِيمُ \* ''

رُب عِلْمِ أَضَاعَهُ عَدَمُ الما

وقال الخريمي وهو أبو يعقوب :

وقال حسان بن ثابت الأنصاري:

قَدْ كَيْكُثُرُ المَالُ وَالإِنْسَانُ مُفْتَقِثُ

أُمَّيْشُ لَا عَيْشَ إِلَّا مَا قَنَعْتَ بِهِ

وقال أمية ن أبى الصَّلت :

وَأَحْسَنَ تَدْ بِيرًا لَهُ حِينَ يَجْمَعُ وَمَيَّزَ فِي إِنْفَاقِهِ مَا بَيْنَ مُصْلِحٍ مَعِيشَتَهُ فِمَا يَضُرُّ وَيَنْفَعُ

إِذَ أَكُنَّسَتَ المَالُ الْفَتَى مِنْ وُجُوهِهِ

<sup>(</sup>١) في م : ها أنا بدل هاك ، وفي صاعة الله ذي الجلال بدل في عز طاعة الخ ٠

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ١/٣٣٨ . وفيها غنيمة بدل رغيبة ، والميال بدل النساء ، وقبوح بدل فضوح ٠

<sup>(</sup>٣) أنشده ابن الأعرابي في عيون الأخبار ٢١٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٠٠ ، نهاية الأرب ٢/٩٢ ، معجم الأدباء ١٠/٢٠ .

وقال كُشَيرٌ:

وقال محمود الوراق:

وَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْفَقَرْ أُوْضَعَ لِلْفَدَّقَى وَلَمْ أَرَ عِزًّا لِإِمْرِيءِ كَمَشِيرَةٍ وَلَمْ أَرَ ذُلًّا مِثْلَ نَأْي عَنِ الْأَهْلِ وَلَمْ أَرَ مِنْ عُدُم أَضَرَّ عَلَى الْفَتَى إِذَا عاشَ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ عَدَمِ الْمَقْلِ (١)

وقال آخر:

الْفَقْرُ يُزْدِى بِأَقْوَام ِذَوِي حَسَبٍ

وقال محمود الوراق:

أَرَى كُلُّ ذِي مَالِ يَشُودُ عَالِهِ

وَأَرْضَى بِهِ أَهْلَ الحُقوقِ وَلَمْ يُضِيعُ بِهِ الذُّخْرُ زَادًا لِلَّتِي هِيَ أَنْفَعُ فَذَاكَ الْفَتَى لَا جَامِعُ المالِ ذَاخِرًا لِأُولَادِ سُوءِ حَيْثُ جَاءُوا وَأَرْضَعُوا (١٠)

إِذَا المَالُ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْكَ عَطَاءَهُ صَنِيعَةُ نُعْمَى أَوْ خَلِيلٌ تُوَامِقُهُ بَحَيِلْتَ وَبَمْضُ البُخْلِ حَزْمٌ وَقُوَّةٌ ۚ فَلَمْ يَفتلتكَ المالَ إِلَّا حَقَائِقُهُ (٧)

وَلَمْ أَرَ مِثْلَ المَالِ أَرْفَعَ لِلنَّذْل

وَقَدْ يُسُوِّدُ غَيْرَ السَّيِّدِ المَالُ (١)

أُرَى دَهْرَنَا فيهِ عَجَائِتُ جَمَّةٌ إِذَا اسْتُعْرِضَتْ بِالْمَقْلِ ضَلَّ لَهَا الْمَقْلُ الْمَقْلُ وَ إِنْ كَانَ لَا أَصْلُ هِنَاكُمُ وَلَا فَصْلُ

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء ٤٩٨ ، وفيه : صنيعة تقوى أو صديق ، زهر الآداب ٢٤٧/٣ ، وفيه : فلم يعتملك ، المسكامل ٢٠١/١ ، ويفتاتك أي يقطم منك

<sup>(</sup>٣) الأبيات في عيون الأخبار ١٩١٣ ، محاضرات الأدباء ٢٧٣/٢ ، السكامل ١٨٤/١ ، والبيت الثاني في البيان ١ /٢٤٦ .

<sup>(</sup>١) عبون الأخبار ١/٣٩/ بدون نسبة .

وَآخَرَ مَنْسُوبًا إِلَى الرَّأْي خَامِلاً وَأَنْوَكَ غَنْبُولاً له الجَاهُ والنَّمْلُ وَمَا الْفَصْلُ فِي هَذَا الزَّمَانِ لِأَهْلِهِ وَلَكِنَّ ذَا المَالِ الكَثِيرِ لَهُ الْفَصْلُ فَشَرِّفْ ذَوِي الْأَمْوَالِ حَيْثٌ لَقِيتَهُمْ فَقَوْ لُهُمْ قَوْلٌ وَفِيمُلُهُمُ فِعْلُهُمْ فِعْلُ

ومما ينسب إلى محمود ، وأظنها لنيره وهو أبو عبد الرحمن العَطَوِي :

دَعِ الرِّياءِ لِمَنْ لَجَّ الرِّياءِ بِهِ فِي الْأَمْرِ بِالْبَذْلِ واذْ كُرْ ذِلَّةَ المَدَم وَمُتْ عَلَى اللَّهْ هُمَ المَنْقُوشِ مَوْتَ فَتَى ﴿ رَأَى الْمَمَاتَ عَلَيْهِ أَكْرَمَ الْكَرَمِ وَعَدٌّ غَنْ ذَا وَعَنْ هَــــذَا وَقَوْ لِهُمُ الذَكُورُ يَبْقَ وَتَفْنَى لَنَّةُ النَّهُمَ لَوْ لَا غِنَاكَ لَكُنْتَ الْكَلْبَ عِنْدَهُمْ فَإِنْ أَيَيْتَ فَجَرِّبْ وَاشْقَ بِالنَّدَم (١)

وقال أبوالعتاهية :

وَالنَّاسُ (٢) حيثُ يَكُونُ المَالُ وَالَّاهُ (١)

<sup>(</sup>١) الأبيات ماعدا الأول في العنمد الفريد ٣٠/٣ ، وميه : يبر لماله مكان يسود بماله في البيت الثالي .

<sup>(</sup>٢) وردَّت الأبيات في محاضرات الأدباء ال/٢٩١ ، منسوبة إلى أبي على المحمودي .

<sup>(</sup>٣) ب : والمال .

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه في ديوانه المطبوع .

# باب تبامع القول في البني والفَقْر

قال رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم: « ارْضَ عا قسم اللهُ لك تكن أغْنى اللهُ اللهُ اللهُ ما حَرّمَ اللهُ النّاس ، واعملُ بنا أَفْـتَرَض اللهُ عليك تكن أغْبَدَ النّاسِ ، واحتنب ما حَرّمَ اللهُ عليك تكن أوْرَعَ النّاس » .

وقال عليه السلام: « ايس الفنى عن كثيرة المَرَض ، إنما الغنَى غنى النَّفُس » . وفي الحديث المرفوع: « الفقرُ أن ين الهؤمن من العِذار (١) على خدّ الفرس » .

وقد أتبنا في ممنى الفقر والنمى ، والمقدار المحمود فى ذلك عند العلماء بدلائل السنن ، وأقاويال السلف ، بما فيه كفابة وتبصره وشفاد لما فى الصدور فى موضعه من كتاب « بيان العلم » والحد لله .

قال أوسٌ بن تعاريه : خيرُ الغني الفناعة ، وشرُ الفقر الفَسَّراعة (٢٠) .

قال فيضَّيْلُ بن عيَّاض : إنَّا الفقر والنَّي بعد القرُّض على الله .

أنشدنا الرياتيي:

ما شِقْوَةُ المره بالإقار تَقْتِرُهُ ولا سَمَادَتُهُ يَوْمَا بَاكُنَّقَارِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْفُوزُ فُوزُ الذَّى يَنْجُومَنَ النَّارِ (")

قال جمفرٌ بن محمد : المز والغنى يجولان فى الأرس ، فإذا أسابا موضمًا يدخله التُوَكُّلُ أو مُلناه .

<sup>(</sup>١) العذار : عاسال على عند أثهر س من اللجام -

<sup>(</sup>٢) ب : المسوع ،

<sup>(</sup>٣) البيتان السعر سحنتاء كل برا أعلى ١٠٦١ ، ٢٠٠٠

كان يقال : الشكرُ زينةُ النني ، والعفافُ زينةُ الفقر .

وقالوا : حقُّ الله واجِب في النَّني والفقر ، فني الغني العطفُ والشكر ، وفى الفقر العفافُ والصَّبر .

كان يقال : سوء حَمْل الغني يُورث مَقْتًا ، وسوء حمل الفاقة يَضَعَ شرفًا .

كان يقال: الغني (١) في النفس، والشرف في التواضع، والكرم في التقوى.

أنشدنا الرياشي:

وَ يَنْنَا الْفَتَى فِي الْفَقْرِ إِذْ صَارَ فِي الْغِنَى وَيْنَا الْفَتَى فِي البؤسِ إِذْ صَارَ فِي الخَفْضِ تَكَذَاكَ صُرُوفُ الدَّهْرِ تَكْمَبُ بِالفَتَى ۖ وَنُبْرِمُ أَحْيَانًا وَنُسْرِعُ فِي النَّقْضِ

وقال آخر :

كَذَاكَ المَالُ مُينْطِقُ كُلَّ عَيِّ (٢)

(أ وقال آخر:

وَشَجَّعَكَ ٱلَّذِي قَدْ كَانَ قِدْمًا

قَدْ أَنْطَقَتِ الدَّرَاهِمُ بَعْدَ عِيٍّ أَنَاسًا طَالَما كَانُوا يُسكُونَا فَمَا عَادُوا عَلَى جَارِ بِخَيْرِ وَلَا رَفَعُوا لَمَكْرُمَة مُيُوتًا وَ يَثْرُكُ كُلُّ إِذِي حَسَبِ صَمُوتًا

نَطَقْتَ مُذِ اسْتَفَدْتَ المَالَ حَتَّى كَأَنَّكَ عَالِمٌ ذَلِقُ اللَّسَانِ ۗ كستِّيكَ الجَبَانَ ابنَ الجَبَانِ "

<sup>(</sup>١/١: العز .

<sup>(</sup>٢) ب : غث .

<sup>(</sup>٣) ساقط من ١ .

وقال محمود الوراق

الْفَقُرُ فِي النَّفْسِ وَفَيهَا الْغِنَى وَفِي غِنَى النَّفْسِ الْغِنَى الأَكْبَرُ(١)

وقال حماد الراوية : أفضل يبت من الشعر قيل في الأمثال :

يَقُولُونَ كِسْتَغْنِي وَوَاللهِ مَا الغِنَى مِنَ المالِ إِلَّا مَا يُمِفُّ وَمَا يَكُنِي (٢) ولمحمود الوراق أيضًا:

مَاحِبُ البُسْرِيرُ قُبُ الْمُسْرَ وَالْمُهُ سِرُ فِي دَهْرِهِ يرَافِبُ يُسْرَا لَبُسْ خَلْقُ لَهُ عَلَى النَّاسِ طُوْا لَبُسْ خَلْقُ لَهُ عَلَى النَّاسِ طُوْا لَا يَعْلَمُ الذِي مَاتَ فَقَرَا() لَا يَحْسَانِي اللَّهِ عَنْ قَلْرًا مِنْ عَنْدُهُ فَقْرًا فَا لَهُ عَنْدُهُ فَقْرًا مِنْ عَنْدًا لَهُ اللّهِ عَنْدَهُ فَقَرًا اللّهَ عَنْدًا لَهُ عَنْدًا اللّهَ عَنْدًا لَا يَعْلَمُ اللّهِ عَنْدًا لَا يَعْلَمُ اللّهُ عَنْدًا لَا يَعْلَمُ اللّهُ عَنْدًا لَا اللّهُ عَنْدًا لَا اللّهُ عَنْدًا لَا اللّهُ ا

قال عبد الله بن الأهتم : من ولد في الفقر أ بطره النهي .

كان يقال: خصلتان مذمومتان: الاستطالةُ مع السّخاء، والبطر مع الغيّاء.

كان يقال : لا تَدْعُ على ولدلهُ بالموت ، فإنَّه يُورث الفقر .

قال أعرابيٌ من باهلة :

سَأْعُمِلُ نَصَّ العِيسِ (٥) حَتَّى يَكُفُّنِي غِنَى المالِ يَوْمًا أَوْ غِنَى الحَدَ ثَأَنِ

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٣/٧٠٧ .

<sup>(</sup>٢) البيت بما ينسب إلى الحطيئة من شعر ، انظر فريادات الديوان ٢٢٠ .

<sup>(</sup>۴) ا: لم يحاب ، ب: لايخاف .

<sup>(</sup>٤) ١: حُرا ،

<sup>(</sup>٥) ض العيس: استخراج أقصى ما عنده من سير.

فَلْمُوْتُ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ يُرَى لَمُنَا عَلَى الخُرِّ بِالْإِقْلاَلِ (١) وَسْمُ هَوَانِ كَأُنَّ الغِنَى فِي أَهْلِهِ بُورِكَ الغِنَى بِغَيْرِ لِسَانِ نَاطِقٌ بِلِسَانِ (٢) وقال یَحْدی بن حَدْکُم الغَزَال، (" وتروی لنیره ابن المعتز ، أو غیره "): إِذَا كُنْتَ ذَا ثَرُوْةٍ مِنْ غِنَى فَأَنتَ الْمُسَوَّدُ فِي الْعَالَمِ

وَحَسَبُكَ مِنْ أَسَبِ صُورَةٌ يُخَابِّرُ أَنَّكَ مِنْ آدَمِ (١)

وللنزال أيضًا:

إِنِّي حَلَمْتُ الدَّهْرَ أَصْنَافَ الدِّرَرْ فَمَرَّةً حُلُوْ وَأَحْيَانًا مِقَرَ(٥) وَعَلَقُما حينًا وَأَحْيَانًا صَبِرْ وَجُلُّ مَا يَسْقَيكُهُ الدَّهِرُ كَدَرْ فَلَمْ أَجِدْ شَبْئًا مِنْ الفَقْرْ أَمَرٌ ۖ أَكَا تَرَى أَكُثُوَ مَنْ فِيهَا يَفِيٌّ تَخَافَةَ الفَقْرِ إِلَى نَارِ سَقَرْ

وقال آخر:

لَمَوْ لَا يَانَّ الْقَبْرَ خَيْرٌ مِنَ الفَقْرِ لِمَن كَانَ ذَا يُسْرِ وَعَادَ إِلَى عُسْرِ ولعروة ن الورد:

دَعِينِي للْغِنِي أَسْعَى فَإِنِّنِي رَأَيتُ النَّاسَ شَرُّهُم الفَقيرُ

<sup>(</sup>١) ب على الرء ذي العلياء .

<sup>(</sup>٢) إعتاب الـكتاب ٢١٧ ، عيون الأخبار ١ /٢٣٩ ، البيان ٢٢٨/٢ ، الـكامل ١/١٨٤ ، زهر الآداب ٥٦/٤ ، وفيه : وإن العني في أهله يرزق الغني بغير لسان ٥٠٠ الخ ، العقد الفريد ٣٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من ب ٠

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمحاضرة ٣٩٢ ، ونسبها لابن المعتر ولاتوجد في ديوانه .

<sup>(</sup>٥) المقر : الحامس أو المر •

وَأَحْفَرُهُمْ وَأَهْوَنُهُمْ عَلَيْهِمْ وَإِنْ أَمْسَى لَهُ كَرَمُ وَخِيرُ وَخِيرُ مُبِياً وَيَنْهُرُهُ الطّنيرُ مُبِياً عَدْهُ الْخَلِيلُ وَتَزْدَرِيهِ حَلَيْلَتُهُ وَيَنْهُرُهُ الطّنيرُ وَتَلْقَى ذَا النَّهِ فَى وَلَهُ جَلَالٌ يَكَادُ فُؤَادُ صَاحِبِهِ يَطِيرُ وَتَلْقَى ذَا النَّهِ فَى وَلَهُ جَلَالٌ يَكُونُ لِلْقِينَى رَبُّ عَفُورُ (١) وَلَا يَعْمُ وَلَا اللّهِ فَي رَبُّ عَفُورُ (١) وقال آخر :

رَأَيْتُ النَّاسَ لَمَّا قَلَّ مَالِي وَأَكْثَرُ ثُ الغَرَامَةُ (٢) وَدَّعُونِي وَأَكْثَرُ ثُ الغَرَامَةُ (٢) وَدَّعُونِي فَلَمُا أَنْ غَنِيتُ وَثَابَ وَفْرِي إِذَا هُمُ لِلْأَبَ لَكَ لَ رَاجَعُونِي (٣)

وقالوا: بقدر ما يعطى الذي من الإيسار، يعطى من الإجلال، و بقدر ما ينزل، بالفقير من فقر يذهب بهاؤه و تتضع منزلته، حتى يتهمه من كان يأمنه، ويسيء به الظن من كان يثق به. ومحاسن الذي مساوىء الفقير، إذا كان جواداً قالوا: مبذر، وإن كان تسجاعاً، قالوا: أهوج، وإن مبذر، وإن كان شجاعاً، قالوا: أهوج، وإن كان حليا صموتاً، قالوا: عي بليد، وكل شيء هو للذي مدح هو للفقير ذم. قال الشاءر:

لَمَهُ رُكَ إِنَّ المَالَ قَدْ يَجِعْمَلُ الْفَتَى سَنِيًّا وَإِنَّ الْفَقْرَ بِالْمَرْءِ قَد يُزْرِي فَمَانُ أَنَّ اللَّهُ وَلَا وَانَّ اللَّفَقْرِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُو

<sup>(</sup>۱) يروى : وأبعدهم وأهوئهم ،وإن أمسى له حسب ،ويقصيه الندى، وينكره الصغير ، قليل ذنبهوالذنب، انظر الأبيات فى ديوان ءروة ٢٠ ، معجم الأدباء ١٨٣/٦ ، البيان ٢٣٨/٢ ، عيون الأخبار ٢٤١/١ ، محاضرات الأدباء ٢٤٢/١ ، المقد الفريد ٣/٢٦ .

<sup>(</sup>٢) ب: الملا.ة ٠

<sup>(</sup>٣) البيان والمنهين ٣/٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) ١: ولا ـ

<sup>(</sup>٥) المستطرف ٢١٤٥.

وقال حبيبٍ :

لَا تُنْكِرى عَطَلَ الْكَرِيمِ مِنَ الْغِنَى وللمغيرة بن َحبْنَاء:

وَمَا الْفَقَرُ يُرْدِى بالرِّجَالِ وَكَا الْغِنَى وقال امرؤ القيس:

فَقُلْتُ لَهُ : لَا تَبْكِ عَيْنَكَ إِنَّا

وقال أبو العتاهية :

( ۗ إِذَا مَالَتِ الدُّنْيَا إِلَى الْمَرْءِ رَغَّبَتْ وَكَيْسَ الْغِنَى إِلاَّ غِنَّى زَيَّنَ الْفَـتَى وقال الصَّلَتَان العَبْدي (٥):

إِذَا قلْتَ يَوْمًا لِمَنْ قَدْ تَرَى

وفال ان *أ* سمدان (٦) :

فَالسَّيْلُ حَرْبُ لِلْمَكَانِ الْعَالِي(١)

وَلَكِينَ تُقُوبُ الْقَوْمِ لِلْقَوْمِ تَقْدَحُ

بَكَى صَاحِبِي لَمَا رَأَى الدَّرْبَ دُونَهُ وَأَيْقَنَ أَنَّا لاحِقـــانِ بِقَيْضَرَا نُحاولُ مُلْكاً أَوْ نَمُوتَ فَنَمْذَرَا(٢)

أَجَلُّكَ قُومٌ حِينَ صِرْتَ إِلَى الْغِنَى فَكُلُّ غَنِيٌّ فِي الْعُيُونِ جَلِيلٌ إِلَيْهِ وَمَالَ النَّاسُ حَيْثُ عِيلُ ٢ عَشِيَّةَ يَقْرى أَوْ غَدَاةً يُبنيلُ (١)

أَرُونِي السّريُّ أَرَّوْكُ الغَيي

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٢٣ ، نهاية الأرب ٩١/٣ ، زهر الآداب ١٥٥٤ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٦٦ ، عيون الأخبار ٢٣٦/١ ، الشمر والشعراء ٦٢ ، معجم الشمراء ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من ١.

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٢١ ، العقد الغريد ٣٠/٣ ، والبيتان الأول والثالث في حاسة أبي تمام ٢٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) قُم بن خبية العبدى ، شاعر حكيم ، نوف نحو سنة ٨٠ هـ ، الغار ف ترجمته وأشعاره : سمط اللآلى ٧٦١ ، ٧٦٦ ، والمؤتلب ١٤٥ ، الشعر والشعراء ١٩٦ ( الأعلام ١٩/٦ )، وانظر البيت في عيون الأخبار ٢٤١/١ ، الشعر والشعراء ٧٩.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن سعدان الكوق ، محدث فقيه عالم بالقراءات ، توفى سنة ٢٣١ هـ ، انظر تاريخ بفداد • ( ٣٢٤ ، بفية الوعاة ٥ ١ ( الأعلام ٧/٨) .

وقال بكرين أُذينة :

كُمْ مِنْ فَقَيرِ غَنِي النَّفْسِ نَعْرِفهُ ۗ وقال محمود الوراق:

َ لَبَسْتُ صُروفَ الدَّهْرَكُهُـلًا ونَاشِيًّا فَلَمْ أَرَ بَعْدَ الدِّينِ خَيْرًا مِنَ الْغِـنَى ولمحمود الوراق:

مِنْ شَرَفِ الْفَقْرِ وَمِنْ فَضْلِهِ (١) أَنَّكَ تَعْصِي كَيْ تَنَالَ الْغِنَي

وفي رواية أخرى : أَنَّكَ تَمْصِي اللَّهَ تَرْجُو الغَنَى

وقال آخر :

وَلَا تَعِدِينِي الْفَقْرَ يَا أُمِّ مَالِكِ فَإِنَّ الْغِنِي لِلْمُنْفِقِينَ (٣) قَريبُ

تَقَنَّعْ بِمَا يَكُفِيكَ وَالْتَمِسِ الرِّضاَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِى أَتُصْبِيحُ أَمْ تُمْسِي فَلَيْسَ الْغِينَى عَنْ كَثْرَة الْمَالِ إِنَّمَا كَيْكُونُ الْغِنَى وَالْفَقْرُ مِنْ قِبَلِ النَّفْس

وَمِنْ عَنِيً فَقَيرُ النَّفْسِ مِسْكِينُ

وَجَرَّ بْتُ حَالَيْهِ عَلَى الْعُسْرِ وَالْبُسْرِ وَكُمْ أَرَ اَبِعْدَ الْكُفْرِ شَرًّا مِنَ الْفَقْرِ

> يَا عَائِبَ الْفَقْرِ أَلاَ تَزْدَجِر ْ عَيْثُ الْغَنَى أَكُرُ لَوْ تَعْتَبِرْ عَلَى الْغِنَى إِنْ صَحَّ مِثْكَ النَّظَرِ وَلَسْتَ تَعْصِي اللَّهَ كَيْ تَفْتَقِر (٢)

وَلَسْتَ تَعْمِى اللهُ كَيْ تَفْتَقِرْ

<sup>(</sup>١) ك : فعله .

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ٢٤٩/١ العقد الفريد ٢٠٩/٣ والبيتان الثانى والثالث في محاضرات الأدياء ٢٤٧/١ .

<sup>(</sup>٣) ب: للمتقين

وهذا مأخوذ والله أعلم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : « يقول اللهُ يا ابن آدم أ نفق أ نفق عَلَيْك ».

وقال بعض الحكماء في ذم الغني : طالبُ الغني طويل المَنَاء ، دائم النَّصب، كثير التعب ، قليل منه حَظُّهُ ، خَسِيس منه نصيبه ، شديد من الأيام حذره ، ثم هو بين سلظان يرعاه ، ويفخر (١) عليه فاه ، وبين حقوق تجب عليه ، يضعف عن (٢) منعها ، وبين أكفاء وأعداء ينالونه (٣) ويحسدونه ويبغون عليه ، وأولاد يمُّلونه (١) و يودون مو ته ، و نوائب تمتر يه وتحز نه .

وقال بشر بن المعتمر المتكام :

أَعْياً الطَّبِيبِ وَحِيلَةَ المُحْتالِ (٥)

وإِذَاالجَهُولُ رَأَ يُتَهُ مُسْتَغْنيًا وقال الخليل بن أحمد :

وأَقْبَحَ الْبُخْلَ بِذِي الْمَال هَانَ عَلَى ابْنِ العَمِّ والخَال (٧مَا وَقَعَ الإِنْسَانُ فِي وَرْطَةٍ أَزْرَى بِهِ مِنْ رِقَةِ الحَالِ ٧٠

مَا أَسْمَجَ النُّسْكَ بِسَأَل (٦) مَنْ كَانَ نُحْنَاجًا إِلَى أَهْلِهِ

قيل لبيض الحركماء: ما بالنا نجد مَنْ يطلبُ المالَ من العلماء أكثرَ ممن

<sup>(</sup>۱) ۱: ويعش .

<sup>(</sup>٢) ب: يتقت على .

<sup>(</sup>٣) : يغتابونه .

<sup>(</sup>٤) <sup>ب</sup> : وولد يذمونه .

<sup>(</sup>٥) البيت في البيان والتبيين ٣٤٧/٣ .

<sup>(</sup>٦) ١: بتسآل .

<sup>(</sup>۲) زیادہ من *ت* 🜊

يطلبُ العلمَ من ذوى الأموال ؟ قال : لمعرفة العُلماء بمنافع المال ، وجَهَّل ذوى الأموال بمنافع العلم .

قال الشاعر:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الفَقْرَ يُزْرَى بأَهْلِهِ وأَنَّ الغَنِي فِيهِ الْعُلاَ والتَّجَمُّلُ

قال أُحَيْحَةُ بن الجُلاَح :

اللُّهُ عَنْ عَنْ كُلِّ ذِي قُرْ بِي وَذِي رَحْمِ إِنَّ الغَنَّ مَنِ (١) السَّتَغْنَى عَنِ النَّاسِ وَالْبَسْ عَدُولُكَ فِي رِفْقِ وَفِي دَعَةً لِللَّاسَ ذِي إِرْبَةٍ لِلدَّهْرِ لَبَّاسَ وَالْبَسْ عَدُولُكَ فِي رِفْقِ وَفِي دَعَةً لِللَّاسَ ذِي إِرْبَةٍ لِلدَّهْرِ لَبَّاس

<sup>(</sup>١) ب : الذي . والبيتان في لباب الآداب ٥٠٦ والثاني شهما في حماسة البحتري ٩ ، وفيها : أطوار ذي لمربة ١٠ الح. والإربة بالسكسر : الدهاء والسكر.

### بابُ الدِّين

قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلّم: يارسول الله ، أرأيتَ إِن قَتِلْتُ فَى سبيل الله مقبلا غيرَ مُدْبر ، أيكفّر اللهُ عنى خطاياى ؟ قال : « نعم . إلاّ الدّيث ، بذلك أخبر نى جبريل » .

وعنه عليه السلام أنه قال : « صاحبُ الدَّيْن محبوسٌ عن الجنة بِكَيْنه » .

وقال عليه السلام — بعد (أن فتح الله عليه وأفاء الله على المسلمين أس: « من ترك مالاً فلورثته ، ومن ترك دَيْنًا فعلى » .

كان يقال: لا هم إلا هم الدَّيْن ، ولا وجع إلا وجع العين. وقد روى هذا القول عن النبي صلّى الله عليه وسلم من وجه ضعيف.

قال عمرُ بن الخطاب: إِياكُم والدَّين ، فإنَّ أُولُه هُمُّ وآخره حرب.

قالِ جعفر بن محمد: المستدينُ تاجر الله في الأرض.

قال عمر بن عبد العزيز : الدَّيْنِ وقُرْ طالمًا حمله الكرام .

قال عمرو بن العاص : من كثر صديقه كثر دّينه .

قيل لمحمد بن المُنْكَدِر ؛ أتحجُّ وعليك الدين ؟ قال : الحج أقضى للدين . يريد المعاء فيه ، والله أعلم .

كان يقال : الدَّيْن رِقّ ، فلينظرْ أحدكم أين يضع رقه .

كان يَمَالُ : الأذلة أربعة : النَّمَّامُ ، والكذَّابُ ، والفقيرُ ، والمديان .

<sup>(</sup>١) ساقط من ب .

كان يقال : حُرّيّة المسلم كرامتُه ، وذُلُّه دَيْنهُ ، وعذا به سوء خلقه .

كان الفضل بن عباس بن عتبة بن أبى لهب الشاعر يعامل الناس بالعَيْنة (۱) ، فإذا حَلت دراهمه ركب حماراً يقال له شارب الربح ، فيقف على غرمائه فيقول:

بَنُو عَمِّنَا أَدُّوا الدَّرَاهِمَ إِنَّمَا يُفَرِّقُ بَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الدَّرَاهِمِ (٢) وقال آخر:

َ فَا شَأْنُ دَ بِنِي إِذْ يَحُلُ عَلَيْكُمُ أَرَى النَّاسَ يَقْضُونَ الْدَيُونَ وَلاَ يُقْضَى الْقَدْ كَانَ ذَاكَ الدَّيْنُ نَقَدًا وَ بَعْضُهُ لَمْرضِ فَا أَدَيْتِ أَقْدًا وَلاَ عَرْضاَ وَلَكَنَّا هَذَا الَّذِي كَانَ مِنْكُمُ أَمَا نِنْ مَا لاَفَت سَمَاء ولاَ أَرْضَا وَلَكَنَّا هَذَا الَّذِي كَانَ مِنْكُمُ أَمَا نِنْ مَا لاَفَت سَمَاء ولاَ أَرْضَا فَاوْ كُنْتِ تَنْوِينَ القَضَاء لِدَيْنِنَا لاَنْسَأْتِ (٣) لِي بَعْضَا وَعَجَّلْتِ لِي بَعْضَا ٤٠ فَلَوْ كُنْتِ تَنْوِينَ القَضَاء لِدَيْنِنَا لاَنْسَأْتِ (٣) لِي بَعْضَا وَعَجَّلْتِ لِي بَعْضَا ٤٠٠

قال أبو عثمان المازنى : سممت معاذ بن معاذ ، وبشر بن المفضل ينشدان هذين البيتين لمجنون بني عامر :

طَمِعْتُ بِلَيْلَى أَنْ تَرِيعَ وإِنَّمَا تَقَطِّعُ أَعْنَاقَ الرِّجَالِ الْمَطَامِعُ وَدَايَنْتُ لَيْلَى عُدُولُ مَقَا نِعُ (°) وَدَايَنْتُ لَيْلَى غُدُولُ مَقَا نِعُ (°)

<sup>(</sup>١) العينة : أى تعيين وقت لاستقضاء الدين .

<sup>(</sup>٢) انظر الحتر والبيت في عيون الأخبار أ/٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) ب،م: لأنسأتكم .

<sup>(</sup>٤) محاضرات الأدبأء ٢٢٩/١ .

 <sup>(</sup>٥) نسب البيتان في نهاية الأرب ٢٢/٨ ، لباب الآد ب ٣٢٢ ، أمالى الفالى ١٦٩/١ إلى البعيث الحجاشدى .
 وهما في محاضرات الأدباء ١٦/١ ، والأول في حاسة البحترى ٢٠٧ بغير نسبة، وتربع : ترجع إلى سابق عهدها .

وقال آخر أنشده ابن الزبير:

أَلاَ لَيْتَ النَّهَارَ يَمُودُ لَيْلاً فَإِنَّ الصَّبْحَ يَأْتِي بِالنَّهُمُومِ مَلَا لَيْتُ الصَّبْحَ مَا نُطِيقُ كَلُماً قَضاَء وَلاَ دَفْماً وَرَوْعَاتُ(١) النَّرِيمِ

كان يقال : الدَّيْن هُمْ بالليل وذل بالنهار ، وإذا أراد الله أن يذل عبده جمل في عنقه دينًا .

وقال آخر :

إِنَّ القَضَاءِ سَيَأْتِي دُونَهُ زَمَنَ ﴿ فَاطُو الصَّحِيفَةَ وَاحْفَظْهَا مِنَ الفَارِ ''' قال كُثَير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة :

قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنِ فَوَقَ غَرِيمَه وَعَزَّةٌ مَمْطُولٌ مُمَنَّى غَرِيمُهَا (٣) أَنشدنا الصولى لسلمان بن وهب متمثلا :

مِنَ النَّاسِ إِنْسَانَانَ دَيْنِي عَلَيْهِا مَلِيَّانِ لَوْ شَاءًا لَقَدْ قَضَيَا نِي خَلِيلًى النَّاسِ إِنْسَانَانِ دَيْنِي الْأَخْرَى فَلَا تَسَلَانِي ('' خَلِيلَى أَمَّا أَمْ عَمْرِو فَيْهُمَا وِأُمَّا عَنِ الْأُخْرَى فَلَا تَسَلَانِي (''

<sup>(</sup>١) ب: روغات.

<sup>(</sup>۲) البيت لأعرابي يدعى أباالنباش المقيل ، أخذ مالامن تاجر بالمدينة يدعى سياربن الحكم ثم غاب عنه مدة، والمظهر أخيراً لاحقه التاجر وجاعة معه بصحيفة المدين ، فأظهر لهم استعداده لدفعه في مكان مبين بالمدينة ، فلما ساروا معه في دروبها أسرع بالفرار وأعجزهم هربا ، الظر القصة وأبيات ثلاثة أخر في حماسةالبحترى ٤١٧،٤١٦، عيون الأخبار ١/٥٥٧ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧٧٧ ،نهايةالأرب ٧٥/٣، عيون الأخبار ٩٢/٤ ، التمثيلوالمحاضرة ٧٧ ، الشعر والشعراء ٤٩٠ .

<sup>(1)</sup> وفيات الأعيان ١٤٧/٢ .

#### باب الاقتصاد والرفق

قال الله عز وجل : ﴿ وَلاَ تَجَعْلُ يَدَكُ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ، وَلاَ تَبْسُطْمًا كُلُّ البَسْطِ (١) ﴾ وقال : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَشْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٢) ﴾ .

فهذا أدب الله تعالى .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : « ما عَالَ مَنِ اقْتَصِد » .

كان يقال : ثلاث من حقائق الإيمان : الاقتصادُ في الإنفاق ، والإنصافُ من نفسك ، والابتداء بالسلام .

كتب بعضُ الصالحين إلى بعض إخوانه : كل مارده (۱۳) العقل ، و ناله الفضل فجميل مرده (۱۳) العقل ، و ناله الفضل فجميل مرده والله الفضل المردة والله المردة والله الفضل المردة والله الفضل المردة والله الفضل المردة والله والله المردة والله و

قال عبدالله بن عباس : الهَـدْئُ الصّالح ، والسَّمْتُ الحسن ، والاقتصاد ، جزء من خمسة وعشر بن جزءا من النبوة .

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : « إن الله يحبُّ الرفق في الأمركله » .

وقال عليه السلام : « ما كان الرفق قط في شيء إلا زانه ، ومن حُرم الرفق حرم الخير » .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ٢٩ .

ر٢) سورة الفرقان آية ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) ا: ما أخره .

وقال صلى الله عليه وسلّم : « ما أراد الله بأهل بيت خيرًا إلا أدخل عليهم الرفق. ولا أراد بهم شرًّا إلاّ أدخل عليهم الخُـرْق (١) » .

قال عمر بن الخطاب: لا يقل مع الإصلاح شيء، ولا يبقى مع الفساد شيء. قال المتلمّس:

وإصْلاَحُ القَلِيلِ يَزِيدُ فيهِ وَلاَ يَبْقَى الكَثْمِيرُ مَعَ الفَسَادِ (٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الرفق يمن ، والخرق شؤم » .

سئل بعض العلماء عن السكينة ، فقال : هي السكون عما الحركة فيه ، والـجلة لا يحمدها الله ولا يرضاها .

قال رسول الله صلى الله عليه. وسلم : « الأناة من الله ، والعجلة من الشيطان » .

لسهل بن هارون فی یحیی بن خالد :

عَدُوْ تِلاَدِ المَالِ فِيمَا رَبُو مُهُ مَنُوعٌ ( إِذَا مَامَنْهُهُ كَانَ أُحْزَمَا "

وقال آخر<sup>(۱)</sup> :

عَلَيْكَ بِأَوْسَاطِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا نَجَاةٌ وَلاَ نَرْكَبُ ذَلُولاً وَلاَ صَمْبَا(٠) وقال آخر:

<sup>(</sup>١) الحرق : ضد الرفق ، وألا يحسن المرء التصرف في الأمور .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٦٨ ، نهاية الأرب ٦١/٣ . العقد الفريد ١٤٠/٠ .

<sup>(</sup>٣) ساقط في ب ، وانظر البيت في البيان والتبيين ٣٠١/٢ .

<sup>(</sup>٤) سانط من ب .

<sup>(</sup>٥) البيت لأبي عينية المهلمي ، انظر التمثيل والمحاصرة ٤٢٩ . البيان ٢٥٤/١ ، فصل المقال ٢٠١٠ .

# لَا تَذَهَبَنَّ فِي الْأُمُورِ فَرَطًا لَا تَسْأَلَنَّ إِنْ سَأَلْتَ شَطَطاً وَكُنْ (١) مِنَ النَّاسِ جَمِيعًا وَسَطاً

قال أعرابي للحسن: يا أبا سعيد! علمني ديناً وَسُوطاً لا ذاهباً فروطاً ، ولا ساقطاً سَقُوطاً. قال له الحسن: أحسنت (٢) ، خير الأمور أوسطها.

### قال محمود الوراق:

إِنِّي رَأَيْتُ الصَّبْرَ خَيْرَ مُمَوَّلُ (٣) فِي النَّائِبَاتِ لِمَنْ أَرَادَ مُمَوَّلًا وَرَأَيْتُ أَسْبَابَ الْقُنُوعِ مَنُوطَةً بَعُرَى الْغِنَى فَجَعَلْتُهَا لِيَ مَعْتَلًا فَإِذَا نَبَا بِيَ مَنْزُلُ لَا يُر ْتَضَى جَاوَزْتُهُ وَاخْتَر ْتُ عَنْهُ مَنْزَلًا وإِذَا غَلَا شَيْء عَلَى " تَرَكْتُهُ فَيكُونُ أَرْخُصَ مَا يَكُونُ إِذَا غَلَا (١٠)

لبعض المتأخرين من البخلاء يوصي ابنه :

إِذَا مَا كُنْتَ فِي بَلَهِ عَرِيبًا وَخِفْتَ مِنَ أَنْ تَبُوءَ بِغَيْرِ مَالَ فَلاَ تَبْسُطْ يَدَيْكَ وَكُلْ قَلِيلاً يَفُوتُكَ كُلْ يَوْم فِي اعْتِدَالِ وَذُبٌّ عَنِ الدَّرَاهِمِ كُلَّ حِينِ وَكَثِّرٌ هَمَا وَقَلِّلْ فِي العِيَالِ وَقُلْ فِي كُل شَيْءٍ تَشْتَهِيهِ مِنَ الأَشْيَاءِ هَذَا الشَّىءِ غال فَتَرْكُ المالِ للأَعْدَاء تنسيرٌ لِرَبِّ المالِ مِنْ ذُلِّ السُّؤالِ

<sup>(</sup>١) ب : تكن . والأبيات في البيان ١/١٠٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ١ : مغبة ٠

<sup>(</sup>٤) الأبيات في نهاية الأرب ٣/٥٨، محاضرات الأدباء ١/٥٢٠، المستطرف ١٢١/١، ٢٧٩٠٠

روينا عن نصر بن على الجهضمي ، قال : دخلت على أمير المؤمنين المتوكل ، فإذا هو يمدح الرفق فأطنب ، فقلت : يا أمير المؤمنين أنشدنى الأصمى فى الرفق . فقال هاته يا نصر ، فقلت :

لَمْ أَرَ مِثْلَ الرِّفْقِ فِي لِينِهِ أَخْرَجِ لِلْمَذْرَاء مِنْ خِدْرِهَا مَنْ جُدْرِهَا مَنْ جُخْرِهَا مَنْ بَحُخْرِهَا مَنْ بَحُخْرِهَا مَنْ بَحُخْرِهَا

قال سابق :

إِنَّ التَّرَفَّقِ لِلْمُقِيمِ مُوَافِقٌ وَإِذَا يُسَافِرُ فَالتَّرَفَٰقُ أَوْفَقُ لَوْ فَقُ لَوْ اللَّذِي يَتَرَفِّقُ أَوْفَقُ لَوْ سَارَ أَلْفَ مُدَجَّج فِي حَاجِةٍ لَمْ يَلْقَهَا إِلَّا الَّذِي يَتَرَفِّقُ (١)

<sup>(</sup>۱) ورد البيتان في معجم الأدباء ٢ / / ٨ منسوبين إلى صالح بن عبد القدوس ، من قصيدته الشهيرة : المرء يجمع والزمان يفرق ويغلل يرقع والخطوب تمزق وقد سبقت في كتابنا بعض أبيات منها الطار ص ١٣٨

## باب السُّفَرِ والاغْـتِرابِ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « السفرُ قطعةُ من العذاب ، فإذا قضى أحدكم نَهْمَتَهُ (١) من سفره فليعجِّلُ الرجوعَ إلى أهله » ، وزاد بعضُهم في هذا الحديث « السفر قطعة من العذاب ، فاقطعوه بالدُّلْجَة (٢) » .

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : تَلَقُّوْا الحاجُّ ولا تشيَّموهم .

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « سافروا تصِحُّوا وتغنموا » .

وفى حديث عبد الله بن غمرو بن العاص ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « ما مات ميت بأرض غر به إلا قبس له من مَسْقط رأسه إلى مُنْقَطَعِ أثره في الجنة » .

ومن حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلَّم ، قال : « موتُ الغزيب شَهادة ِ» .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العبادُ عبادُ الله ، والبلادُ بلادُ الله ، فأينما وجدتَ الخيرَ فأقم واتق الله » .

وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه - ومنهم من يرفعه - قال: من سيادة

<sup>(</sup>١) النهمة : الحاجة وبلوغ الهمة والشهوة في الشيُّ .

<sup>(</sup>٢) الدلجة : السير من أول الليل .

المرء أن تكونَ زوجته موافقة ، وَأُولاده أبراراً ، وإخوانه صالحين، ورزقه في بلده الذي فيه أحله .

مَكَتُوبُ فِي التَّورَاةِ : ابن آدم ! أُحْدِث سَفَرًا أُحْدِث لك رزقًا .

قالت الدربُ : من أُجْدَب انتجع (١) .

قيل لأعرابي . أين منز لك ؟ قال : بحيث ينزل الغيث .

من أمثال العامة : البركات مع الحركات .

وقالوا : ربما أسفر السُّفَر عن الظُّفر .

قال المحترى:

وإِذَا الزَّمَانُ كَسَالَتُ حُـلَّةَ مُمُدِّمٍ فَالْبَسْ لَهَا حُلَلَ النَّوَى وتَغَرَّب (١)

وقال زهير:

وَمَنْ لاَ أَيكُرُّمْ نَفْسَهُ لا أَيكُرُّ مِ (٣)

ومَنْ يَغْتَرَبْ يَحْسَبْ عَدُوًّا صَدِيقَهُ

وقال الأعشي:

مَصَادِعَ مَظْلُومٍ مَجَرًّا وَمَسْحَبَا وتُدْفَنُ مِنْهُ الصَّالِحَاتُ وإِنْ يُسِي ﴿ كَيْكُن مَاأَسَاءِ النَّارَ فِي رَأْسَ كَبْكَبَا( ٤٠)

وَمَنْ يَنْتَرِبُ عَنْ قَوْمِهِ لِاَ يَزَلُ يَرَى

متى يفترب عن قومه لايجدله على من رهط حواليه مغضبا ويحطم بظام لايزال يرى له مصارع مظاوم بجرأ ومسحبآ وتدهن ٠٠٠ الخ

وبجرا ومسحبا : مصدران ميميّان من الجروالسعب ، وكبكب : جبل خلف عرفات مشرفعليها •

<sup>(1)</sup> الانتجاع : طلب السكلا في موضعه ·

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١/٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) شرّح ديوانه ٥٠ ، حماسة البحترى ٢٤٨ ، التمثيل والمحاضرة ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) وردَّت الأبيات بهذه الرواية في عيون الأخبار ٣/٦٦ تحاضرات الأدباء ٢٧٢/٢ ، نهاية الأرب ٢/٢٢ ، التمثيل والمحاضرة حماسة البحترى ١٥٤ ، ١٥٥ ووردت في ديواله ١١٣ برواية أخرى هي :

كَبَايْعِ الرِّيحِ لاَ مُيْمَطَى بِهِ ثَمَناً إِنَّ الغَرِيبَ بِأَرْضِ لاَ عَشِيرَ جِأَ

وقال سابق:

إِنَّ الغَرِيبَ بِكُلِّ سَمْمٍ يُرْشَقُ (١) لاَ أَلْفِيَنَّكَ ثَاوِيًّا فِي غُرْبةٍ

وقال آخر :

وَكُمْ أَرَ ذُلاَّمِيْلَ كَأْيِ عَنِ الأَهْلِ" الْ فَلَمْ أَرَ عِنَّ الْمَرْءِ إِلاًّ عَشِيرَةً وقال آخر :

إِنَّ البُّكَا حَسَنْ بَكُلٌّ غَريب إِنَّ الغَرِيبُ فَأَ أَلاَمُ عَلَى البُكَا وقال آخر :

وَيَأْنَسُ بِابْنِ اللَّهُ تِهِ الغَرِيبُ يُحَازَى بالَّذِي تَجدُ الْقُلُوبُ وَكُلُّ مُسَاعِدٍ فَهُوَ القَرِيبُ وصَادَ فَنِي غَرِيبٌ فَالْتَقَيْنَا

وقال آخر:

فَلَمْ أَعْطَ آمَالِي وَطَالَ التَّفَرُّبُ تَغَرَّ بْتُ عَنْ أَهْلِي أُؤَمِّلُ ثَرْوَةً وَلاَ لِجُدُودِ جَدَّهَا اللهُ مَذْهَبُ ُهَا لِلْفَتَى ٱللَّهْتَالِ فِي الرِّزْقِ حِيلَةٌ ۗ

وقال كنب بن زهير :

مَتَى يَدَعُوا بِلاَدَهُمْ يَهُونُوا(٢) فَقَرِّى فِي بلادك إنَّ قَوْمًا

<sup>(</sup>١) البيت لصالح بن عبدالقدوس من قصيدته المشهورةالتي ممات الإشارة إليها ، انظر معجم الأدباء ١١/٨٠

<sup>(</sup>٢) يروى الشطر الأول : فلم أر عزا لامهى كمشيرة ، انظر محاضرات الأداء ٢/٣٧٢، البيان ١/٢٦٠.

الــكامل ١/١٨٤ وهو لمحمود الوراقُ ، وقد سبق مع أبياتَ أخرى فَ ص ٣٠٣

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢١٧ .

لَبْسَ ارْتِحَا لُكَ تَزْدَادُ الغِنَى سَفَرًا لَمُ الْمُقَامُ عَلَى خَسْفِ هُوَ السَّفَرُ (') قالوا: ترك الوطن أحد البسارين ('').

قال الشاعر:

ومَا الْمُوْتُ إِلاَّ رِحْلَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا مِنَ الْمُنْزِلِ الفَانِي إِلَى الْمُنْزِلِ البَاقِيْ (٢) وقال آخر:

لَقُرْبُ الدَّارِ فِي الإِقْتَارِ<sup>(1)</sup> خَيْرُ مِنَ العَبْشِ الْمُوسَّعِ فِي اغْتِرَابِ (0) (وقال آخر:

ومَهْمَهِ فِيهَا السَّرَابُ يَسْبَحُ يَدْأَبُ فِيهِ القَوْمُ حِينَ يُصْبِحُ كَأَبُ فِيهِ القَوْمُ حِينَ يُصْبِحُ كَأَنَّمَا ثَوَوْا بِحِيْثُ أَصْبَحُوا اللَّيْلُ أَخْفَى والنَّهَارُ أَفْضَحُ الكَّيْلُ أَخْفَى والنَّهَارُ أَفْضَحُ اللَّيْلُ أَخْفَى والنَّهَارُ أَفْضَحُ ا

قالوا: إذا كنت في غير بلدك، فلا تنس نصيبك من الذل.

وأنشدوا :

إِنَّ الغَرِيبَ لَهُ اسْتِكَا نَهُ مُذْنبِ وَخُصُوعُ مِدْيَانِ وَذُلُّ مُرِيبٍ

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة ٤٠٠ ، وفيات الأعيان ٣٩/٥، والمسف : الإذلال ، وأن يحمل الإنسان على مايكره .

<sup>(</sup>٢) ب: التسابق.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي العتاهية ، ديوانه ١٧٤ ، وورد في التمثيل والمحاضرة ٢٠٦ بغير نسبة .

<sup>(</sup>٤) ا : الإنسان .

<sup>(</sup>٥) التمثيل والمعاضرة ٤٠١ بدون نسبة .

 <sup>(</sup>٦) زيادة في ب ، و لم أعثر إلا على الشطر الأخير في البدان ١٦٤/٢ ، وقبله: إلى يا ابن جعفر لانفلح ...
 الديل أخنى ٠٠ الح

إِذَا كُنْتَ فِي قَوْمِ عِدًا (١) لَسْتَ مِنْهُمُ فَكُلُ مَا عُلِفْتَ مِنْ خَبِيثِ وَطَيِّبِ وَطَيِّبِ وَطَيِّب وقال آخر :

إِنَّ الغَرِيبَ وإِنْ أَقَامَ بِبِسَلْدَةٍ يَهْدَى إِلَيْهِ خَرَاجُهَا لَغَريبٌ وقال آخر:

غَرِيب الله الهَمَّ فِي أَرْضِ غُرْبَةً فَيَارَبِّ قَرِّبُ دَارَ كُلِّ غَرِيبِ عَرْبِهِ عَرْبِهِ مَا تَتَ أَرضه ،ونقد شربه (٢).

قال النمر بن تولب:

إِذَا كُنْتَ فِي سَمْدٍ وَأُمُّكَ مِنْهُمْ غَرِيبًا فَلَا يَغْرُرُكَ خَالُكَ مِنْ سَمْدِ فِإِذَا لَمْ كُنْرَاحِمْ خَالُكُ مِنْ سَمْدِ فَإِنَّ ابْنَ أُختِ القوم مُصْغَى (٢) إِنَاوُه إِذَا لَمْ كُنْرَاحِمْ خَالَهُ بَأْبِ جَلْد

قالت العرب: ليس بينك وبين بلاد نسب ، خير البلاد ما حملك.

(ئوقال آخر :

آَيْسَ الْفَتَى بِفَتَّى لا يُسْتَضَاء بهِ وَلاَ يَكُونُ لَهُ فِي الأَرْضِ آثَارُ ''

<sup>(</sup>۱) العدا : المتباعدون أو الغرباء ، واستعمل الجمع مكان المفرد لضرورة الشعر ، وقد نسب البيت في البيان ۲۲۲/۲ لمل خالد بن نضلة الأسدى ، ونسب في الـكامل ۲۸۶/۱ لملي أعرابي من بني سعد يدعى خنوس به وورد في محاضرات الأدباء ۲۷۲/۲ ، عيون الأخبار ۲۹۲/۱ ، حاسة أبي تمام ۱۱۶۱/ بغير نسبة ٠

<sup>(</sup>٢) زيادة نى ب .

 <sup>(</sup>٣) مصغى إناوه : منقوس حقه ، وقد نسب البيتان في محاضرات الأدباء ١٧٧/١ ، الحماسة لأبي تمام ٢٠٦/١
 إلى غسان بن وعلة ، ووردت ماسوبة للنمر في عيون الأخبار ٨٩/٣ ، الشعر والثعمراء ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) ساقط من ا . وانظره في الشمر والشمراء ٣٢ .

سَلِ اللهَ الإِيَابَ مِنَ المَغِيبِ فَكَمْ قَدْ رَدَّ مِثْلَكَ مِنْ غَرِيبِ
وَسَلِّ اللهَمَّ عَنْكَ بِحُسْنِ ظَنِّ وَلاَ تَيْأُسْ مِنَ الفَرَجِ القَرِيبِ
قال بعض العقلاء: أعرف يبتاً قد يتت أكثر من مائة ألف رجل في المساجد،
وفي غير أوطانهم، وهو:

فَسِرْ فِي بِلاَدِ اللهِ وَالْتَمِسِ الْغَنَى تَمِشْ ذَا رَبِسَارٍ أَوْ كَمُوٰتَ وَتُمْذَرَا (١) قَال خَالد بن صفوان : في السفر ثلاثة معان : الأول الغرم ، الثاني القدرة ، والثالث الرحيل .

كان يقال : فقد الأحبة غربة .

قال الشاعر:

إِذَا مَامَضَى القَرْنُ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمُ وَخُلِفْتَ فِي قَرْنِ فَأَنْنَ عَرِيبُ (٢) وَقَالُ لِبَيد بِن ربيعة :

لَعَمْرُكَ مَا يُدْرِيكَ إِلاَّ تَطَنَّيًا (٣) إِذَا رَحَلَ السُّقَارُ مَنْ هُوَ رَاجِعُ لَعَمْرُكَ مَا يُدْرِي الطَّوارِقُ بِالْحَصَى وَلاَ زَاجِرَاتُ الطَّـيْرِ مَا اللهُ مَا يَعُ

وقال على بن الجهم :

يَارَحْمَنَا لِلْغَرِيبِ فِي البَلَدِ النَّا زِجِ مَاذَا بِنَفْسِهِ صَنَّمَا

<sup>(</sup>۱) البيت لعروة بن الورد ، ديوانه ۱۹ ، وقد نسب فى الأغانى ۷۸/۱۹ إلى أبى عطاء السندى ،ونست فى لباب الآداب ۲۷ إلى النابغة ، وورد فى عيون الأخبار ۲۲۳/۱ بغيرنسبة .

<sup>(</sup>۲) البيت لأبي عجد التيمي ، الخار البيّان ١٨٩/٠ ، محاضرات الأدباء ١٤٩/٠ ، الأغاني ١١٩/١، زهر لآداب ٢٢١/٠

<sup>(</sup>٣) ب : تطبباً ، والبيتان ق ديوانه ١٠٢ ، الشعر والشعراء ٢٣٧ ، المستطرف ١٠٤/٢ .

خَارَقَ أَحْبَابَهُ فَا انْتَفَعُوا بالعَبْسِ مِنْ بَعْدِهِ ولا انْتَفَعَا عَدْلُ مِنْ اللهِ كُلُّ مَا صَنَعَا اللهِ عَدْلُ مِنَ اللهِ كُلُّ مَا صَنَعَا اللهِ اللهِ اللهِ عَدْلُ مِنَ اللهِ عَدْلُ مِنْ اللهِ عَدْلُ مَا صَنَّا اللهِ عَدْلُ مِنْ اللهِ عَدْلُ مَا مَا صَنَّا اللهِ عَدْلُ مِنْ اللهِ عَدْلُ مِنْ اللهِ عَدْلُ مِنْ اللهِ عَدْلُ اللهِ عَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْعَلَالِ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْعِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَالِهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ الْعَلَيْعِيْعَالِقُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ الْعَلِيْعِيْعِ عَلَيْكُ عِلْمُ اللْعَلِيْعِيْعِ عَلَيْكُولُ اللّ

أراد أعرابي السفر فقال لامرأته - وقيل إنه الحطيئة -:

عُدِّى السَّنِينَ لِغَيْبَتِي وَتَصَبَّرِي وَذَرِى الشُّهُورَ فَإِنَّهُنَّ قِصَارً

فأجا بته<sup>(۱)</sup> :

اذْ كُرُ صَبَابَتَنَا إِلَيْكَ وَشَوْقَنَا وَارْحَمُ بَنَاتِكَ إِنَّهُنَّ صِنَارُ<sup>(٦)</sup> الْمُعَامِ وَرَلُهُ سفره ..

قال امرؤ القيس:

وَلَدْ طُوَّفْتُ فِي الْآفَاقِ حَتَّى رَصْبِتُ مِنَ الْغَنْبَدَةِ بِالْإِيابِ (\*) وَلَدْ طُوَّفْتُ مِنَ الْغَنْبَدَةِ بِالْإِيابِ (\*) وقال إسحاق بن إبراهم الموصلي :

طَرِبْتَ إِلَى الْأُصَيْبِيَةِ الصِّغَارِ وَهَاجَكَ مِنْهُمُ قُرْبُ الْمَزَارِ وَهَاجَكَ مِنْهُمُ قُرْبُ الْمَزَارِ وَكَانُ مُسَافِرٍ يَزْدَادُ شَوْقًا إِذَا دَنَتِ الدِّيَارُ مِنَ الدِّيَارِ (٥)

وقال جرير :

وَلَّا الْتَقَى الْحَيَّانِ أَلْقِيَتِ العَصَا وَمَاتَ الهَوَى لَمَا أُصِبَتْ مَقَا تِلَّهُ ('')

<sup>(</sup>۱) الأبيات فى ديوانه ۷۷ ، الأغانى ۲/۲ ، و فيات الأعيان ۲/۳ ، المختار من شعر بشار ( البيتان الأميل والثانى) ۲۵۷ ، محاضرات الأدباء ۲۷۲/۲ ، و نسبها هناك إلى القاسم من عبيد الله -

<sup>(</sup>٧) ساقط من ١ .

<sup>(</sup>٣) البيتان في المستطرف ١/٣٥ ، عيونُ الأخبار ١/١٤١ .

<sup>(</sup>٤) زیادة من ب ، ویروی ، وقد نقبت . دیوانه ۱۲ ، السکامل ۱/۲۲۰ ، محاضراتُ الأدباء ۲/۲۷۰ .

<sup>(</sup>ه) معجم الأدباء ٦/٦٦ ، الأمالى ١/٥٥ ، وفيه : وأبرح ما يكون الشوق يوما . مكان الشطر الثالث ، عيون الأخبار ١٤١/١ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ١٧٨ .

#### وتال آخر :

سُرِرْتُ بِجَمْفُرِ وَالْقُرْبِ مِنْهُ كَمَا شُرَّ الْمُسَافِرُ بَالْإِياَبِ
وَكُنْتُ بِقُرْبِهِ إِذْ حَلَّ أَرْضِى أَمِيرًا بِالسَّكِينَةِ وَالصَّوَابِ
كَمَمْطُورِ بِبَلْدَتِهِ فَأَضْحَى غَنِيًّا عَنْ مُطَالَبَةِ السَّحَابِ(١)
وقال آخر ، وحكى صاحب البيان أنه كُضَرَّس الأسدى(٢):

مُقِلْ رَأَى الإِنْلَالَ عَارًا فَلَمْ يَزَلْ يَجُوبُ بِلَادَ اللهِ حَتَّى تَعَوَّلًا إِذَا جَابَ أَرْضًا أَوَ ظَلَامًا رَمَتْ بِهِ مَهَامِهُ أَخْرَى عِيْسُهُ مُتَقَلْقِلاً وَلَا جَابَ أَرْضًا أَوْ ظَلَامًا رَمَتْ بِهِ مَهَامِهُ أَخْرَى عِيْسُهُ مُتَقَلْقِلاً وَلَا جَابَ أَرْادَ مَهَا بَةً وَلَكِنْ مَضَى قُدْمًا وَمَا كَانَ مُبْسَلاً وَلَمْ اللهِ عَمَّا أَرَادَ مَهَا بَةً وَلَكِنْ مَضَى قُدْمًا وَمَا كَانَ مُبْسَلاً وَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقال آخر ، وهو الأحمر بن سالم الزني :

فَأَلَقَت عَصَاهَا واستقرّ بِهَا النَّوَى كَمَا قرَّ عَيْنَا بِالإِيَابِ البُسَافِرُ<sup>())</sup> وقال آخر:

إِذَا نَحْنُ أَبْنَا سَالِينَ بِأَنْفُسِ كَرامٍ رَجَتْ أَمْرًا فَنَحَابَ رَجَاؤُهَا وَجَاؤُهَا وَجَاؤُهَا وَخَيَاوُهَا (٥) فَأَنْفُسُنَا خَيْرُ الغَنِيَمةِ إِنَّهَا تَوْوبُ وَفِيهَا مَاوُّهَا وَحَيَاوُهَا (٥)

<sup>(</sup>۱) نسبت الأبيات فى التمثيل والححاضرة ۲۲۹ لأبى عيينة المهابى ، وفى زهر الآداب ۱۹۲/۴ لابن المولى. واظرها فى عيون الأخبار ۱٤۱/ بدون نسبة .

<sup>(</sup>٢) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) البيان ٣٨/٣ ، ونسبت في المحاضرات ١/٢٨٤ لابن الإطنابة .

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمحاضرة ٢٩٦ غير منسوب لقائل، ونسب في المؤتلف ٩٢ لمقو بن حاهرالبارتي وفي المختار من شعر بشار٢٠٠نسباللاَّحر بن سالم الرادي،وفي لهاية الأرب ه/٩٥ تردد في نسبته بين معقر بن حمام، والطرماح بن حكيم،ونسب في محاضرات الراغب ٢/٥٧٥ لأبي عبينة المهلمي .

<sup>(</sup>ه) نسب البيتان في السكامل ١/٢٥٢ الشعر والشعراء ٩٤٨ إلى عبد الله بن محمد بن أبي هيينة ، وورذا في. عيون الأخبار ٩/١٤١ من غير نسبة .

رَّجَعْنَا سَالِمِينَ كَمَا بَدَأْنَا وَمَا خَابَتْ غَنيِمَة سَالِمِينَا وَمَا خَابَتْ غَنيِمَة سَالِمِينَا وَمَا تَحْرَهِمِينَا أَمَا تَهُوْرِينَ أَمْ مَا تَكْرَهِمِينَا (١) وَمَا تَدْرِينَ أَمْ مَا تَكْرَهِمِينَا (١) قال عوف بن عمِّم (١): عادلت عبدالله بن طاهر إلى خراسان، فدخلنا الرَّى في السحر فإذا قرية تفرد على فنن شجرة، فقال عبدالله: أحسن والله أبو كبير (١) في قوله:

أَلاَ يَا حَمَامَ الأَيْكِ إِلْفُكَ حَاضِرٌ وَعُصْنُكَ مَيَّادُ وَفِيم تَنُوحُ (٢) مُم قال : يا عوف ا أجزها . فقلت : شيخ كبير ، ومحملت على البديهة ، وهي معارضة أبى كبير (٢) ، ثم انفتح لى شيء ، فقلت :

أَفِي كُلِّ عَامٍ غُرْبَةٌ وَنُرُوحُ أَمَا لِلنَّوَى مِنْ وَنِيَةٍ فَتُوجِحُ لَقَدْ طَلَيْحَ الْبَيْنَ وَهُوَ طَلِيحَ لَقَدْ طَلَيْحَ الْبَيْنَ الْبَيْنَ وَهُوَ طَلِيحَ وَأَرَّقِي الْبَيْنَ وَهُوَ طَلِيحَ وَأَرَّقِي الْبَيْنَ وَهُوَ طَلِيحَ وَأَرَّقِي النَّبْنِ وَهُو الشَّجْوِالقريح يَنُوحُ وَأَرَّقِي بِالرَّى مِّ نَوْحُ حَمَامَةً وَنُحْتُ وَذُو الشَّجْوِالقريح يَنُوحُ عَمَامَةً وَنُحْتُ وَأَسْرَابُ اللَّمُوعِ سَفُوحُ عَلَى أَنَهَا نَاحَتْ وَأَسْرَابُ اللَّمُوعِ سَفُوحُ وَنَاحَتْ وَأَسْرَابُ اللَّمُوعِ سَفُوحُ وَنَاحَتْ وَأَسْرَابُ اللَّمُوعِ سَفُوحُ وَنَاحَتْ وَأَسْرَابُ اللَّمُوعِ سَفُوحُ وَنَاحَتْ وَوَرَاخِي مَهَامِهُ فِيحُ ('' وَنَاخِي مَهَامِهُ فِيحُ ('' وَنَاخَيَ مَهَامِهُ فِيحُ فَيَحُ (''

(١) عيون الأخبار ١/٤٢ ، البيان ٢٨٨/٢ .

 <sup>(</sup>۲) الحَرَاعي بالولاء أبو النهال ءأحد الأدباء العلماء الرواة ، من موالى بنى أمية أو شيبان ، انتقل لما العراق.
 فاختصه طاهر بن الحسن لمنادمته ، فبق معه للائن سنة ، ولمامات قربه ابنه عبد الله وجعل له منزلته عند أبيه ،
 تولى سنة ۲۲۰ هـ . ترجمته فى فوات الوفيات ۱۱۸/۲ ، إرشاد الأريب 7/٩٥ (الأعلام ٥/٢٧) .

<sup>(</sup>٣) ب: أبوكنير . وهوتصحيف ، وأبوكبير هو عامر بن الحليس الهذلى ، شاعر فان ، قبل أدرك الاسلام - وأسلم ، انظر الشعر والشعراء ١٥٧ ، ولرشاد الأريب ٢٢٦/٤ ( الأعلام ١٧/٤ ) ، وانظر البيت في ديوان المذلين ١٨/١ .

<sup>(</sup>٤) الأبيات في نهاية الأرب ٢/ ٢٦٤ ، معجم الأدباء ١٤٢/١٤ ، العد العربد م ١٤١٤ ، الأمالي ١٢٢٦١ .

وذكر تمام الخبر .

كان يقال : من لم يرزق ببلدة فليتحوّل إلى أخرى .

قال رسول الله على الله عليه وسلّم : الأرضُ أرض الله . والسادُ عباد الله ، غيث وجد أحدكم رزقه ، فليتق الله وليُقيم».

قال عبدالله بن أبي الشّيص:

أَظُنُ (١) الدَّهْزَ قَدْ آلاً فَبَرًّا أَلاّ أَيْكُسِبِ الأَمْوَالَ حُرًّا لَقَدْ قَمَدَ الزَّمَانُ بَكُلِّ حُرَّ وَنَدَّضَ مِنْ أُقُواهُ المُسْتَمِرًا كَأَنَّ صَفَائِمَ الأَحْرَارَ أَرْدَتُ أَبَاهُ فَحَارَبَ الاحْرَارَ طرا فَأَصْبَعَ كُلُّ ذِي شَرَفَ رَكُوبًا لِأَيْنَاقِ الدُّجِي رَبًّا وَيَحْرًا فَهَنَّكَ جَيْبَ دِرْعِ اللَّيْلِ عَنْهُ إِذَا مَا جَيْبُ دِرْعِ اللَّيْلِ زُرًّا يُرَاقِبُ لِلْفِنَى وَجَهُا مَنْهُوكًا وَوَجَهُا لِلْمَنْيِنَةِ مُكُلَّفُهُمُ ا فَيَكُسُبُ مِنْ أَقَامِي الأرض كَسْبًا يَحُلُ بد المَحَلُ المِشْمَخْرًا وَمَنْ جَمَلَ الظَّلاَمَ لَهُ قَدُودًا أَضَاء لَهُ الدَّجَى خَيْرًا وشرًّا ' ) وقال آخر:

لاَ تَصْعَرَبَنَّ رَفِيقاً لَسْتَ تَأْمَنُهُ ۚ شَرُّ الرَّفِيقِ رَفِيقَ غَيْرُ مَأْمُونَ أنشد نفطويه:

خَاطِرْ بِنَفْسِكَ لَا تَقَمُّدُ عِمْهَ زَوْ فَلَبْسَ خُرٌّ عَلَى عَجْزٍ عِمَدُورِ

<sup>(</sup>١) ب: أرى .

<sup>(</sup>٢) أنغار محاضرات الأدباء ٢٠٥/١ ، عيون الأخبار ١، ٢٣٣ ، ٢٢٣ .

إِنْ لَمْ تَنَلُ فِي مَقَامِ مَا تَطَالِبُهُ ۖ فَأَبْلِ عُذْرًا بِلَدُلاَ بِحِ وَتَهْجِيرِ

أَنْ يَبْلُغَ الْمَرْ الإِحْجَامِ هِمَّتَهُ حَتَّى يُبَاشِرَهَا مِنْهُ بِتَغْيير " قالت بنت الأعشى:

دُ مُجْفَى وَ تَقْطَعُ مِنَّا الرّحِمْ َ فَإِنَّا سَوَالِهِ وَمَنْ قَدْ رَبِيمٌ <sup>(٢)</sup>

أَرَانَا إِذَا أَصْمَرَ تُكَ البَلا إِذَا غِبْتَ عَنَّا وَخَلَّفْتَنَا

وقال آخر :

أَيَا أَمَلِي خَبِّرْ مَتَى أَنْتَ رَاجِـمُ إذا أَضْمَرَتُهُ الأَرْضُ مَا اللهُ صَا يَمُ (٢)

وَقَالَتْ وَعَيْنَاهَا تَفِيضَانٍ عَبْرَةً فَقُلْتُ لَمَا تَاللَّهِ يَدْرَى مُسَافِرْ

### وقال آخر :

ونَازِحُ الدَّارِ لاَ أَنْفَكُ مُنْتَرِبًا عَنَ الأَحِبَّةِ لاَ يَدْرُونَ مَا َحَالِي عِشْرِقِ الأَرْضِ طَوْرًا ثُمَّ مَغْرِيبِاً لاَ يَخْطُرُ اللَّوْتُمِنْ حَرْضِيعَلَى بَالِي إِنَّ القُنُوعَ الغِنَى لاَ كَثْرَةُ الْمَال (١)

حَتَّى مَتَّى أَنَا فِي حِلٍّ يَرَحْالِ وَطُولِ سَمْى وَإِدْ بَارِ وَإِقْبَالِ وَلَوْ قَنِيعْتُ أَتَا نِي الرِّزْقُ فِي دَعَةٍ

أراءا سواء ومن قديتم تقول ابنق بوم جد الرحيل أبأءا إذا أضمرتك البلا دنجفي وتقطع منا الرحم

وانطر محاضرات الأدباء ٢٥٧/١ .

<sup>(</sup>١) الأبيات ق الأمالي ٢٠٤/٠ ، وفيها : بتغرير مكان بتغيير .

<sup>(</sup>٢) ورد البتان في مُعجم الأدباء ١١٣/٧ ، اللقد الغريد ٢٠١/٢ ، حكذا ؛

<sup>(</sup>٣) البيتان للسكميت بن زيد الأسدى ، انظر المؤتلف والمختلف ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) الأبيات لـكلثوم بن عمرو العتابى كما في العقد الفريد ٣٠٨/٣ ؛ ٢٠٩ ؛ وهيه الشطرُ الثاني من البيب الأول:وملول شغل بإدبار وإقبال .

أُنشد الأصمعي لحاجب الفيل اليشكري:

كُمَّا رَأَتْ بِنْتِي بِأَنَّى مُزْمِعٌ يِتَرَحْلِ مِنْ أَرَضِهَا فَدُودٌع وَرَأْتُ رِكَا بِي قُرِّبَتْ لِرَحَالِهَا ۖ قَالَتْ وَغَرْبُ الْمَانِي مِنْهَا يَدْمَعُ أَتِنَا أَتَدُّ كُنَا وَتَذْهَبُ تَأَيَّا فِي الأَرْضِ تَحْفَيضُكَ البِلادُ وتَرْفَعُ وَيَضِيعُ صْبِيَتُكُ الَّذِينِ تَرَكَّتُهُمْ بِمُضِيعة فِي الْصِرِكُمْ يَتَرَعْرَعُوا فِيهِمْ صَغِيرٌ لَيْسَ يَنْفَعُ لَفْسَهُ وَصَغِيرَةٌ لَبْكِي وَطِفْلُ يَرْضَعُ إِنَّا سَنَرْضَى مَا أَقْمَاتَ بِمَيْشِنَا مَاكَانَ مِنْ شَيْءٍ نَجُوعُ ونشْبَعُ واللهُ يَرْزُزُونَنَا فَلَوْضَى رِزْقَهُ وَكَلَفَ (١١بجُسُن مَعِيشَة ِمَنْ يَقْنَعُ إِنَّا إِذَا كَمَا غِيْتَ عَنَّا كُمْ نَجِدُ مِنَّا تَخَلَّفَ عِنْدَنَا مَا يَنْفَعُ يَجِفْوُ مَوَالِينَا وَكِيمُوضُ جَارُنَا وقَرِيبُنَا الأَدْنَى يَعِزُّ وَيَقْطَعُ وَتَحَافُ أَنْ تَلْقَاكَ وَشُكْ مَنِيَّةً ۚ كَيْصِيبَنَا الْأَمْرُ الْجَلِيلُ الْفُظعُ فَنُصِيرَ المُمْدُكَ لَيْسَ يُرْفَعُ لِيثُنَّا وَيُدَلِّنَا أَعْدَاوْنَا وَلَفَيْعُ هَٰذَا الرَّحيِلُ وَأَمْرُ نَا مَا قَدْ تَرَى ﴿ فَمَـتَى نَوُوبُ إِلَى الصَّفَارِ وَتَرْجِعُ فَخُيْفُتُ مِنْ قُول الصَّعَارِ بَمَبْرَةِ كَأَدَ الْفُؤَادُ لِقَوْلِهِمْ يَتَصَدَّعُ وأَجَبُتُمُ صَبْرًا لَبُنَيَّةُ (١) واعْلَى أَنْ لَبُسْ يَعْدُو يَوْمَهُ مَنْ يَجْزَعُ

وقال الغَزَال :

<sup>(</sup>۱) ۱ : ويتي ر

<sup>(</sup>٢) ب : صَبَّرًا ابنق ؛ ١ ؛ بثني صبرًا ، ولا يستلم مع كايهما الوزن ، وما أابتناه أثرب إلى رواية ب .

غَرَكُمْ ظَاهِن قَدْ ظَنَّ أَنْ لَبْسَ آيباً وَعَلِّىَ أَمْضِي<sup>(١)</sup> ثُمَّ أَرْجِعُ سَالِيًا جَعَلْتُ أُرَجِّيَهَا إِياً بِي وَمَنْ غَدَا وَكَيْفَ أَبَالِي وَالزَّمَانُ قَدِ انْقَضَى وَ إِنَّى وَإِنْ أَظْهَرْتُ مِنِّى تَجَـُلْدًا

كَأْبَ وَأُودَى حَاضِرُونَ كَثِيرُ وَإِنَّ الَّذِي أَعْظَمْتِهِ مِنْ تَغَرُّبِي عَلَى ۖ وَإِنْ أَعْظَمْت ذَاكَ - يَسِيرُ رَأَيْتُ الْمَنَايَا يُدْرِكُ الْمُصْمَ عَدْوُها فَيُنْزِلُمَا وَالطَّيْرُ مِنْكُ تَطِيرُ وَيَهْلُكُ بَعْدَى آمَنُونَ حُضُورُ عَلَى مِثْل تَعَالِي لَا يَكَادُ يَحُورُ وَعَظْمِي مَهِيضٌ وَالْمَكَانُ شَطِيرُ (اللَّهُ كَبَدٍ حَرَّى عَلَيْك حَسِيرٌ ١)

### وقال آخر :

يُقِيمُ الرِّجَالُ الْأَغْنِيَاءِ بِأَرْضِهِمْ فَأَكْرُمْ أَخَاكَ الدَّهْرَ مَا دُمْتُهَا مَمَّا

وَتَرْمِي النَّوَى بِالْمُقْتِرِينَ الْمَرَامِيَا كَنَى بِالْمَمَاتِ فُرْقَةً وَتَنَائيَا (٢)

وقال الراجز (١) :

إِنَّ فِرَاخًا كَفِرَاخِ الْأَوْكُرِ بِأَرْضِ بَغْدَادَ وَرَاءِ الْأَجْسُرِ تَرَكْتُهُمْ كَبِيرُهُمْ كَالْأَصْغَرِ عَجْزًا عَنِ الْجِيلَةِ وَالتَّشَمُّ ذِكْرِى لَدَّبْهِمْ مِثْلُ طَمْ السُّكَّرِ وَوَجْدُهِمْ بِي مِثْلُ وَجْدِ الْأَعْوَرِ بَعَيْنِهِ إِذْ ذَهَبَتْ كُمْ كَيْضِير (٥)

<sup>(</sup>١) ١ : علمي سأمضي .

<sup>(</sup>٢) ساقط ف ب .

<sup>(</sup>٣) انظر البيتينُ في معجم الأدباء ١٠/١٣٠ ، وفيه : ٠٠ الرجال الموسرون ١٠ الخ٠

 <sup>(</sup>٥) ورد الشطران السادس والسابع فقط في التمثيل والمحاضرة ٣٢٣ .

التشمر : الأكتساب ، شمرت لأهلى : أي اكتسبت لهم ، وتشَّمر الشجرُ ا إذا أورق .

قال أبو الفتح البُسْتِيُّ :

كَيْنُ تَنَقَّلْتُ مِنْ دَارِ إِلَى دَارِ وَصِرْت بَعْدَ ثُواهِ رَهْنَ أَسْفَار فَالْحُرُ ۚ حُرُ ۗ عَزِيزُ النَّفْسِ حَيْثُ ثُوَى والشَّمسُ فِي كُلِّ بُرْجٍ ذَاتُ أَنْوَارِ (١) وقال غيره:

كَنَى حَزَنًا أَنِّي مُقِيمٌ بِبَلدَةٍ وأَنتِ بَأْخُرَى مَا إِلَيكِ سَبِيلُ خرج الشافعي الفقيه رضي الله عنه في بعض أسفاره ، فضمَّه الليل إلى مسجد ، فبات فيه ، وإذا في المسجدِ قوم عَوَامّ يتحدثون بضروب من الخَناَ وهُجْرِ المنطق،

وَأَنْزَ لَنَى طُولُ النَّوَى دارَ غُرْبَةٍ إِذَا شِيثْتُ لَاقَيْتُ امْرَةِ الأَشْاكِلُهُ (١) قال شَرِيك : كان يقال : إن أُنجِي النَّاسِ من البَلَاياَ والفتن ، من انتقل من بلد إلى بلد .

قيل لبعضهم : أيُّ سفر أطول ؟ فقال : من كان في طلب صاحب يرصاه ، أو دِرْمْ حلال يَكسبه .

قال حايمُ الطَّأْتِي :

إِذَا لَزَمَ النَّاسُ البُيُوتَ وَجَدْتَهُمْ عُمَاةً عَنِ الْأَخْبَارِخُرُقَ الْمُكَاسِبِ(١)

<sup>(</sup>١) التمتيل والمحاضرة ٢٢٩ ، يتيمة الدهر ٢٧٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) البيت السيطى (عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبن مبيط الأموى) ، انظر البيان والتبيين ٢-١٠٠، ۳٤٦/۳ ، مسجم الأدباء ١٧ / ٣١٠ ، المختار من شمر بشار ٢١٥ . (٣) الديوان ٤ ، ونيه : إذا أوطن القوم البيوت .

قال محمد بن أبي حازم الباهلي :

كَم المُقَامُ وكَمْ تَمْتَافُكَ المللُ لم يقطعِ اللهُ لى من صاحبِ أملا

مَاضَاقَتِ الْأَرْضُ فِي الدُّنْيَا وَلاَ السُّبُلُ فارحل فإِنَّ بلادَ اللهِ مَا خُلِقَتْ إلا لَبُسْلَكَ منها السَّهْلُ والجَبَلُ إِن صَاقَ لَى بَلَدُ يَمَّنُّ لَى بَلَدًا وَإِن نَبَا مَنْزِلٌ بِي ، كَانَ لَى بَدَلُهُ وإِن تَنيَّر لِي عَن وُدِّه رَجُـــلُ ۚ أَصْنَى المودَّة لِي مِنْ بَمْدِه رَجُلُ ۗ إِلاَّ تَجَدَّدَ لِي مِنْ صَاحِبِ أَمَلُ ۗ الله قد عَوَّدَ الحسُنَى فما بَرِحَتْ منهُ لَنساً نِعَمْ تَثْرَى وتَتَّصِّلُ يُسْمِي ويُصْبِحُ بِي مُعْرُ أَدَافِيهُ بِرزقِ رَبِّيَ حَتَّى يَنْفَدَ الأَجَلُ (١)

وقال بعض المتأخرين من المغاربة ، وتنسب إلى المتنبي ، ولا تصح له :

قَنُوعًا بِهِ ذِيَّةً لِلعِبَادِ (٢) ( وَعَجْز اللهِ عَيْشُهُ وُسْع هٰذِي البلاَدِ اللهِ عَيْشُهُ وُسْع هٰذِي البلاَدِ اللهِ وَمَا غَرُبَ الرِّزْقُ عَنْ رَائِدٍ وَلاَ سِيًّا حَسَنُ الإِرْتِياَدِ َ فَلَاحَظُّ<sup>(ه)</sup> فِي الأَدَبِ المُسْتَفَادِ مَنَالُ الْمَنَى وُبُلُوغُ الْمُرَادِ الضَّرَاغِيمِ ضِرْغَامَةُ مُ طَوَى شِبْلُهُ وَهُوَ فِي النِيلِ هَادِ

رَأَيْتُ الْمُقَامَ عَلَى (٢) الإقْتِصَادِ إِذَا مَا الَّذِيبُ ارْتَضَى بالخمُول وَفِي الإِصْطِرَابِ وفِي الإِغْـيْرَابِ وَشَر<sup>ه</sup>

٣/٢ المحاسن والمساوئ ٢/٢ ٠

<sup>(</sup>٢) ١ : المبشة في .

<sup>(</sup>٣) ب: لذة في المياد .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) ب: فا الحط.

وإِنْ صَارَمْ قَرَ فِي (١) غِمْــدهِ حَوَى غَيْرَهُ الفَصْٰلَ (٢) يَوْمَ الجلادِ وَلَوْ يَسْتَوى بِالنُّهُوضِ القُمُودُ لَمَا ذَكَرَ اللهَ فَضْلَ الجِهَادِ إِذَا النَّارُ صَاقَ بِهِـاً زَنْدُهَا فَفُسْحَتُهَا فِي فِرَاقِ الزِّنَادِ فَدَعُ مَوْطِينًا واغْدُ مُسْتَرْزَقًا كَذَا الرِّزْقُ غَاد إِلَى كُلِّ غَادٍ وَلاَ تُفْن تُمْرَكَ خَوْفَ الفرَاق لِبيضِ مِلاَيحٍ وَلَهُمْرٍ خِيرَادٍ ُ يُطِلْنَ الْبُكَا عِنْدَ شَحْطِ النَّوَى وَيَأْسَيْنَ كُلُّ الْأَسَى فِي البِعَادِ<sup>(٣)</sup> َفَكُمْ ۚ تَرْحَةٍ مِنْ أَسَى فُرْقَةٍ <sup>(١)</sup> تَعُودُ سُرُورًا بِحُسْنِ الْمَادِ إِلَى كُمْ تَحَمَّلُ صِيقَ الْمَعَاشُ وَتَصْبُرُ والصَّبْرُ صَمْبُ القِيَادِ عَلَى حَالَةٍ فَوْسُمُ (٥) خَـــيْرُهَا وضِيقُ المَعِيشَةِ سُقْمُ الفُوَّادِ بِلاَ حَاسِدٍ لِي وَلاَ حَامِد قَلْيَلَةٍ خَسْيُرِ كَمَاءُ الثُمَّـَّادِ فَلاَ شَرَّ مِنِّي يَخَافُ العَـدُو ۚ وَلاَ خَيْرَ يَرْجُوهُ أَهْلُ الودَادِ أجب الأَدْ ضِ شَرْقاً وَمُجبُ غَرْبَها إِلَى كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وَوَادِ عَسَاكَ تَنَالُ الغِنَى أَوْ تَمُوتُ وَغُذْرُكُ فِي ذَاكُ لِلنَّاسِ بَادِ فَإِنْ يَكُن الفَقْرُ حَمّاً عَآيِثَ فَكَا بِدْهُ فِي غَيْرِ نَادِيكَ نَادِ فَلْمُوتُ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَرَاكَ بِمَيْنِ الخَسَاسَةِ عَيْنُ الْأَعَادِي

<sup>(</sup>١) ١: فرمن .

<sup>(</sup>٢) ١ : الحفل .

<sup>(</sup>٣) ب: العياد.

<sup>(</sup>١) ب: ترحة.

<sup>(</sup>ه) ب: قوقها .

فَإِنْ لَمْ تَنَلْ مَطْلَبًا رُمْتَهُ فَلَبْسَ عَلَيْكَ سِوَى الإِجْتِهَادِ<sup>(۱)</sup> وَقَالَ آخر :

مَا مِنْ غَرِيبٍ وإِنْ أَبْدَى تَجَلَّدُه إِلاَّ سَيَذُكُرُ بَعْدَ الغُرْبَةِ (٢) الوَطَنَا وقال عبيد بن الأبرص:

وَكُلُّ ذَى غَيبَةً يَوُوبُ وَغَاثِبُ المَوْتِ لِاَ يَوُوبُ (٣)

<sup>(</sup>۱) هذا وقد نسبت الأميات الثلاثة الأولى إلى البحترى في معجم الأدباء ٧٧/١ ولكنها لاتوجد في ديوانه بضا .

<sup>(</sup>٢) ب: الفرقة .

<sup>(</sup>٣) الـكامل ٢٦٧/١ ، عيون الأحار ١١٨/٢ ، الغمر والشعراء ١٤٥ ، التمثيل والمحاصرة ٤٩ .

### باب التحول عن مواطن الذل

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « لا ينبنى لمؤمن أن يذل نفسه » فالوا : يا رسول الله ! وكيف يذل نفسه ؟ قال : « يتمرض من البلاء (١) لِمَا لا يطيق » .

قال أوْسُ بن حَجَر :

أُقيِمُ بِدَارِ الحزُّمِ مَا دَامَ حَزْمُهَا وأَحْرِ إِذَا عَالَتْ بِأَنْ أَتَحَوَّلًا ٢٠ وقال المتامس:

إِنَّ الْمُوَانَ جَمَارُ. البَيْتِ يَأْلَفُهُ وَالْحُنُّ يُنكِرُهُ وَالْفِيلُ وَالْأَسَدُ وَلاَ مُنكِرُهُ وَالفِيلُ وَالْأَسَدُ وَلاَ يُقِيمُ بِدَارِ الذَّلِ يَأْلَفُهَا إِلاَّ الذَّلِيلاَنِ عَبْرُ الْحَيِّ وَالْوَتَدُ عَذَا يَشَيْعُ فَا يَأْوَى لَهُ أَحَدُ (٣) هَذَا عَلَى الْخَسْفُ مَرْ بُوطْ بِرُمَّتِهِ وَذَا يُشَيِّعُ فَا يَأُوى لَهُ أَحَدُ (٣)

وقال مالك بن الرَّيبِ :

فَإِنْ تُنْصِفُونَا آلَ مَرْوَانَ لَقْتَرِبْ فَنِي الأَرْضِعَنْ دَارِ اللَّذَلَّةِ مَذْهَبْ

إَلَيْكُمْ وإلاَّ فَأَذَنُوا بِيمِادِ وَكُلُّ بِلاَدٍ أُوطِنَتْ كَبِلاَدِي<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) ساقطه من ۱ ۰

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ١/٤٣ ، حماسة المحترى ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) يروى : حمار الأهل يعرفه ، والحرينكره والرسلة الأجد ، ويروى الجسرة الأجد ، ويروى البيت الثانى : ولا يقيم على خسف يراد به إلا الأذلان . . . الح، وفي البيت الثالث يرويمعقول مكان مربوط ، حوفلا يكي مكان فا يأوى .

ومعنى الرسلة الأجد : الناقة الموثقة الخلق الفوية الأعضاء والجسرة : الجل الماضي أو الطويل، فما يأوى : سايرت . والأبيات في ديوائه ١٩٦ ، حماسة البحتري ١٩ ، نهاية الأرب ٦١/٣ ، محاضرات الأدباء ٢٧٢/٢

<sup>(</sup>٤) ينسب البيان أيضا للفرزدق انظر شرح ديوانه ١٩٠ ، ووردا فيحماسة البيعترى ١٨٠ لرجل من تميم ولم يسينه • وانظرهما فىالسكامل ٢٠١/١ ، ٣٠٢ محاضراتالأدباء ٢٣٧/١ ،ويروى مكان الشطر الأولىمن البيتاللّالى : روفي الأرض عن ذى الجور منأى ومذهب .

وقال المغيرةُ بنُ حَبُّنَاء :

وَمِثْلِي إِذَا مَا الدَّارُ يَوْمًا كَبَتْ إِلِهِ وَلَا أَنْزِلُ الدَّارُ<sup>(۱)</sup> المُقِيمَ بِهَا الْأَذَى إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْغَبْ بِدَارٍ نَزَلْتَهَا

أنشد أبو عُبَيد عن الأَصْمَى :

إِذَا كُنْتَ فِي دَارِ يُهِينُكَ أَهْلُهَا

وقال الزبير (١) بن عبد المطلب:

وَلا أُقِيمُ بِدَارِ لا أَشُدُ بِمَا

وقال آخر :

لَا تَأْسَفَنَ عَلَى خِــلِّ مُنْفَارِقُهُ فِي النَّاسِ مُبْتَذَلُ وَالْأَرْضُ وَاسِمَة ﴿

وقال قيس بن الخطيم<sup>(٦)</sup> :

وَمَا بَعْضُ الْإِقَامَةِ فِي دِياَرٍ

رَيِيشُ بِهَا الْفَتَى إِلَّا اللَّهِ (٧)

إِنَّ الْأَقَاصِيَ قَدْ تَدْنُو فَتَأْتَلِفُ

فِيهاً تَجالُ لِذِي كُلِّ وَمُنْصَرَفُ

تَحَوَّلُ عَنْهَا وَاسْتَنَرَّتْ مَرَايِرُهُ

وَلَا أَرْأَمُ الشَّيْءِ الَّذِي أَنَا قَادِرُهُ

فَبِينُهَا بِدَارِ أَو بِجَارِ تُجَاوِرُهُ (٢)

وَلَمْ أَنْكُ مَكْبُولًا بِهَا فَتَحَوَّل (١)

صَوْتِي إِذَا مَا اعْتَرَ تَنِي سَوْرَةُ الغَضَبِ (٥)

<sup>(</sup>١) ب: الأرض .

<sup>(</sup>۲) المرائر: جم مريرة وهي العزيمة ، أرأمالهيء : أحبه وآلفه .

<sup>(</sup>٣) ورد البيت في معجم الشعراء ٥٠ منسوباً إلى هبنقة المحمق واسمه يزيدبن ثروان ، وانظره في محاضرات الأدباء ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) ب: الزهر .

<sup>(</sup>ه) البيت في عيونِ الأخبار ١ /٢٩٢ .

<sup>(</sup>٦) ١ : آخر .

<sup>. (</sup>٧) ب : بهآن ، وقد ورد البيت له أيضاً في حماسة البيعترى ١٧٩ ، ولايوجد في ديوانه ، وورد في عاضرات الراغب ٢٧٢/٢ غير منسوب لقائل .

(اوقال المفيرة بن حَبُّنَاء:

وَ فِي الدَّهْرِ وَالْأَيَّامِ لِلْمَرْءَ عِبْرَةٌ وَفِيالْأَرْضِ عَنْ دَارِ الْأَذَى مُتَرَحَّرَحُ<sup>'</sup>' وقال معْنُ بن أوس :

وَفِي النَّاسِ إِنْ رَثَّتْ حِبَالُكَ وَاصِلْ وَفِي الْأَرْضِ عَنْ دَارِ القِلَى مُتَحَوَّلُ (١)

<sup>(۳</sup>وقال عبد الصمد بن المعذل ، ويروى لغيره :

إِذَا وَطَنْ رَا بَنِي فَكُلُ بِلَادٍ وَطَنْ "

وقال أبو العتاهية :

مَنْ عَاشَ قَضَّى كَثِيرًا مِنْ لُبَانَتِهِ وَلِلْمَضَايِقِ أَبُوَابٌ مِنَ الْفَرِجِ مَنْ ضَاقَ عَنْكَ فَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ فِي كُلِّ وَجِهِ مَضِيقٍ وَجَهُ مُنْفَرَجِ (١) وقال الحسين بن الضحاك، أو أبو العتاهية :

هِمَمُ تَقَادَفَتِ الْخُطُوبُ بِهَا فَهُرِعْنَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى اِلَدِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* وَفِي الْأَرْضِ عَمَّنْ لَا يُوَاتِيكَ مَرْحَلُ \*

وقال حبيب بن أوس الطائى :

وَطُولُ مُقَامِ الْمَرْءُ فِي الْحَيِّ تُخْلِقٌ لِدِيباَجَتَ يُهِ فَاعْتَرِبْ تَتَجَدَّدِ

<sup>(</sup>١) ساقط من ب ، والمترحرح:الواسع الفسيح

<sup>(</sup>٢) زهر الأداب ٢/٢٣٢ ، المستطرف ٤٨/٢ ، حماسة أبي تمام ٢/٠ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من أ وانظره في نهاية الأرب ٣/٨٧ ، التمثيل والمحاضرة ٨٨ ، منسوبا إليه .

<sup>(</sup>٤) البيتان في ديوانه ٢١٠

<sup>(</sup>ه) مِبْهُم : فَرَعْنَ، ولم أجده في ديوان أبي المتاهية.

فَإِنِّي رَأَيْتُ الشَّمْسَ زِيدَت عَمَّةً إِلَى انتَّاسِ إِذْ لَيْسَت عَلَيْهِمْ بِسَرْمَدِ (١)

وقال ابن المعتز :

فَإِنْ مَاتَ أَعْلَتْهُ الْمَنَايَا الطَّوَائِحُ كذا تخلق المرء العيونُ اللَّوَامِحُ(١)

رَأَيتُ حَيَاةَ المَرْءُ تُرْخِصُ قَدْرَهُ كما يُخْلِقُ الثوبَ الجديد ابتذالُه

وقال أبو الفتح البستى :

وَطُولُ مُقامِ الماء فِي مُسْتَقَرِّهِ وقال أبو الفتيح الشذوني(؛) :

إِذَا مَا الْحُرُّ هَانَ بِأَرْضِ قَوْمٍ وَقَدْ هُنَّا بِأَرْضِكُمُ وَصِرْنَا

وقال معمود الوراق:

وَإِذَا نَبَا بِي مَنْزِلٌ ۖ لَا يُرْ تَضَى

لَيْسَ الْمُقاَمُ عَلَيْكَ حَقًّا وَاجبًا

يُغَيِّرُهُ لَونًا وَرِيحًا وَمَطْعَمَا (٢)

فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي هَرَبِ جُنَاحُ لَقَى (٥) فِي الْأَرْضِ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ

جَاوَزْتُهُ وَاخْتَرْتُ مِنْهُ مَنْزُكَا

وَإِذَا الدِّيَارُ تَنَكَّمَتْ عَنْ حَالِهَا فَدَعِ الدِّيَارَ وأُسْرِعِ التَّحْوَيلا فِي مَنْزِلِ يَدَعُ الْعَزِيزَ ذَلِيلَا(١)

فرقال آخر :

<sup>(</sup>٢) البيت الثانى فقط في الديوان ٢٩ ، وفيه : فما يخلق الثوب، وانظارهما ممّا في التمثيل والمحاضرة ١٠٣-

<sup>(</sup>٣) يشيمة الدهر ٤/٢٤، نهاية الأرب ١١١/٣ .

<sup>(؛)</sup> ب: التعفون الشذوني ، ا : اليعقوبي ، ولم أعشر له على ترجمة ٠

 <sup>(</sup>٥) اللق : ما طرح على الأرض لعدم قيمته ٠

وقال بشار بن برد :

وَكَـنْتُ إِذَا صَاْفَتْ عَلَى ۗ مَحَلَّةُ وَمَا خَابَ بَيْنَ اللهِ وَالنَّاسِ عَامِلُ (اوَلا صَافَ فَضْلُ اللهِ عَنْ مُتَمَّفَّفِ وقال آخر:

إِذَا كُنْتَ فِي دَارٍ وَحَاوَلْتَ رِحْلَةً

وقال آخر :

وَإِذًا العِلْجُ أَغْلَقَ الْبَابَ دُونِي وَكَفَانِي جَفَاءِ مَنْ يَرْدَرِينِي وقال آخر:

اصْبِرْ عَلَى حَدَثِ الزَّمانِ فَإِنَّمَا

تَيَمَّمْتُ أُخْرَى مَا عَلَىَ تَضِيقُ لَهُ فَي الْمُعَامِدِ سُوقُ لَهُ فَي الْمُعَامِدِ سُوقُ وَلَهُ وَلَكُونَ الْمُعَامِدِ سُوقُ الْمُعَامِدِ سُوقُ الرَّجَالِ تَضِيقُ الْ

فَدَعْهَا وَفِيهِا إِنْ رَجَعْتَ مَعَادُ (٢)

وَالنَّاسُ صِنْفَانِ مَعْرُومُ (٢) وَمَغْبُوطُ وَالنَّاسُ صِنْفَانِ مَعْرُومُ (٢) وَمَغْبُوطُ فَالْأَرْقُ مَبْسُوطُ فَالْأَرْقُ مَبْسُوطُ فَإِنَّ رِزْقَكَ عِنْدَ اللهِ تَغْطُوطُ فَإِنَّ رِزْقَكَ عِنْدَ اللهِ تَغْطُوطُ أَ

كُمْ لَيُحَرِّمْ عَلَىًّ مَثْنَ الطَّرِيقِ قَطْمِيَ الْخَرْقَ بِالْمَرُونِ الخَرُوقِ

فَرَجُ الشَّدَائِدُ مِثْلُ حَلِّ عِقَالِ

<sup>(</sup>١) سبق البيتان الأولان ، والثالث ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) السيان والتبيين ٢/٩/٢.

<sup>(</sup>٣) به: مرحوم.

<sup>(</sup>٤) ١ : خداش .ب، م في حواش ، والصعيح أنه جواس الـكلبيانظر المؤتلف ٧٤ ، وانظر البيت الأول ظلط في البيان والتهيين / ٢٥٨ والحرف : الفلاة والأرض الواسعة، والمروخ الحروق : الناقة السريعة .

وَإِذَا خَشِيتَ تَعَذُّرًا فِي بَلْدَةٍ ﴿ فَاشْدُدْ يَدَيْكُ مِمَاجِلِ التَّرْحَالِ إِنَّ الْمُقَامَ عَلَى الهَوَانِ مَذَلَّةٌ وَالْعَجْزُ أَضْمَفُ (١) حِيلَةِ الْمُحْتَالِ

وقال يحيى بن حكم النزال :

أُخَافُ عَلَى نَفْسِي بِهِ لَـكَثِيرُ فيدركه ما خَاف حيث يسيرُ ١٠

وإنَّ مُقَامِى شِطْرَ يَوْمٍ بَمَنْزُلِ رقد يهرُب الإنسان من خيفة الردى

وقال المتلى :

إِذَا لَمْ أَجِدْ فِي بَلْدَةٍ مَا أُرِيدُهُ فَمِنْدِي لِأُخْرَى عَزْمَةٌ وَرِكَابُ(١)

وقال أبوعثمان المروضي في مهموزته :

إِنَّ الفَتَى كُلَّ الْفَتَى مَنْ رَأَى هَوَانَهُ أَقْبِيحَ مَا قَدْ رَأَى الهُرُبْ عَنِ الذُّلُ وَعَجُّلْ فَمَا أَقْرَبَهُ مِنْ كُلِّ مَنْ أَبْطَآ لَمَا تَمَنَّيْتُ إِلَّانٌ أَبْرَآ

لَوْ جَرَحَتْ رَأْسِي يَدَا مُنْصِفِ

وَلِي حَيْنُ رَحَلْتُ مِن إِشْبِيلِيةً (١) :

وَقَائِلَةٍ مَالِي أَرَاكَ مُرَحَّلاً تَنَكَّرَ مَنْ كَنَّا كُسَرْ بَقُرْبِهِ

فَقُلْتُ لَهَا ؛ صَهْ واسْمَعِي القَوْلَ مُجْمَلًا وَعَادَ زُعَافًا بِمُدَما كَانَ سَلْسَلاَ

<sup>(</sup>١) في ١ : آفة ، والنظر الأبيات في لباب الآداب ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) سانط في ا ، ب .

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي قراس الحمداني لا المتنبي ، انظره في ديوانه ٢٢ ، محاضرات الأدباء ٢٧٢/٢ ، يتيمة الدصر ١٤/١٠ ، وفيها : إذا لم أجد من خلة ما أريده .

<sup>(</sup>٤) ق ا ، ب : وللفقيه أبي عمر بن عبد البر ف حين رحلته من إشبيلية .

وَحُقَّ لِحَارِ لَمْ يُوَافِقُهُ (١) جَارُهُ وَلاَ لاَءِمَتْهُ الدَّارُ أَنْ يَتَرَحَّلا مُبِلِيتُ بِخَفْض (٢) وَالْمُقَامُ بِبَلْدَةٍ طَوِيلاً لَمَوْرِي مُغْلِقٌ بُورثُ البلاَ إِذَا هَانَ حُرِّ عِنْدَ قَوْمٍ أَتَاهُمُ وَلَمْ يَنْأَ عَنْهُمْ كَانَ أَعْمَى وَأَجْهَلاَ وَلَمْ أَتَضْرَبُ الْأَمْمَالُ إِلاَّ لِعَالِمَ وَلاَ عُو تِبَ الْإِنْسَانُ إِلاَّ لِيَعْقِلاَ

وقال ابن أبي حازم ، أو ابن بسام :

وَإِنْ نَبَا مَنْزِلْ بِحُرٍّ فَمِنْ مَكَانِ إِلَى مَكَانِ لاَ يَلْبَتُ الحُرُّ فِي مَكَانِ أَيْنَسَبُ فِيسِهِ إِلَى هَوَانِ الحُرُّ حُرُثُ وَإِنْ تَعَدَّتْ عَلَيْهِ يَوْمًا يَدُ الزَّمَان ("وَالنَّذْلُ نَذْلُ وَإِنْ تَكَنَّى وَمَارَ ذَا مَنْطِقِ وَشَانِ (") فَاسْتَرْزِقِ اللهَ وَاسْتَعِنْهُ فَإِنَّهُ خَـيْرُ مُسْتَعَان (١)

وقال أبو الفتح :

مَتَى رَفَضَتْنِي دَارُ قَوْم تَرَكْتُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ (٥) مِنْهَا وَمِنْ أَهْلَها بُدُّ

وقال حبيب :

لاَ يَمْنَمَنَّكَ خَفْضَ الْمَبِسِ فِي دَعَةٍ (٦) نُزوعُ نَفْسِ إِلَى أَهْلِ وَأُوطَانِ

<sup>(</sup>١) ب: أن يوافق.

<sup>(</sup>۲) ب: بعمس.

<sup>(</sup>٣) زيادة ق ب ،

<sup>(</sup>٤) وردت الأبيات ماعدا الرابعلابن أبيحازم في عيون الأخبار ١٨٤/٣ على خلاف في النرتيب، ونسبت الم. الحسين بن عبد الله بن أبي حصبنة المعرى في معجم الأدباء ١١٣/١٠ .

<sup>(</sup>ه) ب : رسرت ولي .

<sup>(</sup>٦) ب : طالبه ، وكذلك في عيون الأخبار ١/٢٣٤ وفيهما أيضاً : نراع بعل نزو ع ٠

أَهْلاً بِأَهْلِ وَإِخْوَانًا بِإِخْوَانِ (١)

تَلْقَى بِكُلِّ بِلَادٍ إِنْ نَزَلْتَ بِهَا وَقَالَ ابِنَ أَبِي حُبَيْشٍ: وقال ابن أبي حُبَيْش:

ًا نَازِلاً بِبَطَلْيُوْسِ إِذَا ظَفِرَتْ

وَلَا تُقِمْ بِيلادٍ لَا يُعادُ بِهَا الْ

إِنَّ الْمُقَامَ بِأَرْضِ لَا يُزَارُ بِهَا

يَوْمَّا يَدَاكُ إِيَوْمِ البَيْنِ فَاسْتَبِقِ مَرْضَى وَعَجِّلْ عَلَى مَا فِيكَ مِنْ رَمَقِ وَلَا يُعَادُ أُخُو الشَّكُوكَى مِنَ اكْمُمْقِ

(۱) ب: وجيرانا بجيران ، وورد الشطر الثانى من البيت الأول فى العقد الفريد ٢٣/٣ : نزاع شوق إلى أحلوأوطان . والبيتان ليسا فى ديوان أبى تمام ، وقد وردا بغير نسبة فى حماسته ١/١٠، ، ، ، ، ، ، عاضرات الأدباء ٢/٢٦/٢ ولسبا ى معجم الأدباء ١/٢٠/ إلى الصول .

## باب التُّودِيع والفِرَاق

ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فى مسيره إلى العمرة ، فقال : « يا أَخي لا تَنْسَنَا مِنْ دُعاَ ئِك » .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا خرج أحدكم إلى سفر فليودع إخوانه ، فإنَّ الله جاعل (١) له في دعائهم بركة » .

وكان عبد الله بن عمر إذا ودع رجلا يقول ؛ استودع الله دينك ، وأمانتك ، وخواتم عملك .

قال الشعبى : السُّنة إذا قدم رجل من سفر ، أن يأنيه إخوانه فيسلموا عليه ، وإذا خرج إلى سفر أن يأتيهم فيودعهم وَيغتنم دعاءهم .

ودع شعبة بن الحجّاج رجلا خارجًا إلى الحج ، فقال له : أما إنّكَ إِن لم تَعُدَّ الحِلْمُ ذُكًّا ، ولا السّفه شرفًا ؛ سَلِم حَجْبُك .

ودع عبد الله من المبارك رجلا ، فقال :-

وَنَحْنُ نُنَادِى أَنْ فُرْقَةً بَيْنِنَا فِرَاقُ حَيَاةٍ لاَ فِرَاقُ مَمَاتٍ (١)

وقال إبراهيم الموصلي<sup>(٢)</sup> :

تَقَضَّتْ لَبَانَاتُ وَجَدّ رَحِيلُ و يُشْفَ من أهل الصَّفَاء غَلِيلُ

تدرد إستخاق بنصح أميره فايس له عند الأنام عديل يفرج عنه الشك صدق عزيمة ولب به يعلو الرجال أصيل وتسبت الإستحاق أيضا في المختار من شعر بشار ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٦) ب : عاجل .

<sup>(</sup>٢) زيادة من آ .

 <sup>(</sup>٣) في الأغاني ١٤/٣ ، طبعةالداسي ، أنها لابنه إسحق، يمدح بها إستحق بن إبراهيم المصمي بعدايةاعه.
 بالخرمية ، وفيها يقول :

وَمُدَّتْ أَكُفُ لِلْو دَاعِ تَصَافَحَتْ ۚ وَكَادَتْ عُيُونَ ۗ لَلْفِرَاقِ تَسِيلُ (') وَلاَ بُدَّ نَلْإِلْفَيْنِ مِنْ ذَمِّ لَوْعَةِ (') إِذَا مَا خَلِيلٌ بَانَ عَنْهُ خَلِيلُ فَكُمْ مِنْ دَمِ فَدْ طُلَّ يَوْمَ تَحَمَّلَتْ أَوَانِسُ لاَ يُودَى لَهُنَّ قَتِيلُ غَدَاةً جَمَلْتَ الصَّبْرَ شَيْئًا نَسِيتَهُ وأَعْوَ لْتَ لَوْأَجْدَى عَلَيْكَ (٢) عَوِيلُ

وقال محمد بن مِقْسَم ، أنشده له ابنه أبو الحسن أحمد بن محمد بن مقسم: فرَاقُ الأَحِبَّةِ دَامِ دَخِيـلُ ويَوْمُ الرَّحِيلِ لِنَفْسِ رَحِيلُ ﴿ سَمِيْتُ بِبَيْنِكَ فَأَعْتَادَ فَى غَلِيلٌ بِقَلْبِي وَحُــزْنُ طَوِيلُ أَهَذَا وَكَمْ يَكُ يَوْمُ الفِرَاقِ فَإِنْ كَأَنْ لاَ كَأَنَ زَادَ الْعَلِيلُ وأَيْقَنْتُ أَنَّ بِهِ تَالِفٌ ومَا قَدْ وَصَفْتُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ حَيَاةُ الخَلِيلِ حُضُورُ الخَليلِ وَيَفْنَى إِذَا غَابَ عَنْهُ. الخَليلُ

وقال آخر :

اَبكَتْ عَيْنِي غَدَاةً البَّيْنِ حُزْنًا والأُخْرَى بِالبُّكَا بَخِلَتْ عَلَيْنَا َ بَأَنْ أَقْرَرْتُهَا بِالَوصْلِ عَيْنَا· وجَازَيتُ التِي بَخِلَتْ بدَمْعِ بَأَنْ غَمَّضْتُهَا يَوْمَ التَّقَينَا

فَجَازَيْتُ التي جَادَتُ بِدَمْعِ

وقال الزبير ن بكار : شيعني إسحقُ بن إبراهيم وقال :

<sup>(</sup>١) يبدأ من هنا سقط قدره ورقتان من نسخة ب .

<sup>(</sup>٢) في الأغاني : ولا بد ثلاً لاف من فيس عبرة .

<sup>(</sup>٣) ني الأغاني : على .

فِرَا قُكَ مِثْلُ فِرَاق الحِياةِ وَفَقَدُكَ مِثْلُ افْتِقَادِ الدِّيمُ عَلَيكَ السَّلاَمُ وَكُمْ مِنْ وَقَاءِ أَفَارِقُ مِنكَ وَكُمْ مِن كُرَمْ (١) وقال آخر:

وَدَّعَ أَحْبَابَهُ فَمَا وقَفُوا وَلاَ عَلَى ذى صَبابَة عَطَفُوا كُمْ كَبِدٍ قَطَعُوا بِبَيْنِيمُ وَكُمْ دُمُوعٍ عَلَيْهِمُ تَلِفُ (٢) تَعْرِفْهُمْ والوصَالُ مُؤْتَلِفُ (٤)

وَطَرْفُهَا فِي دُمُوعِهَا غَرَقُ وَقُولَهَا وَالرُّكَابُ وَاقِفَةٌ تُرَكْتَنى هَـكَذَا وَتَنْطَلْقُ

لَبْسَ شَيْء مِنَ الفِرَاقِ وَإِنْ كَمَا نَ أَخُو الوَجْدِ وَالِهَا كَلَفا أَحْرَقَ مِنْ وَقَفَةِ المُشَيِّعِ لِلْقَلْ بِ يُرِيدُ الرُّجُوعَ مُنْصَرِفاً

أَقُولُ لَهُ حِينَ وَدَّعْنَهُ وَكُلَّ بِمِشْرَتِهِ مُنْلِسُ لَقَدْ سَأَفَرَتْ مَعَكَ الْأَنْفُسِ (٥) لَئُنْ رَجَعَتْ عَنْكَ أُجْسَامُنَا

كَأُنَّهُمْ لَم يُجَاوِرُوكَ وَ لَمْ (٢) وقال آخر:

لَمْ ۚ أَنْسَ يَومَ الرَّحِيلِ مَوْقِفَهَا وقال آخر:

وقال آخر :

<sup>(</sup>١) ورد البيتان منسوبين إلى دعبل الخزاعي في زهر الآدب ١٠٠/٤ ، وانظرهما في المفد النوبد ١٣/٥ ، عيون الأخبار ٣٢/٣ ، محاضرات الأدباء ٢٧/٢ وفيها جيماً : قرداعك مثل وداع الرببع . أ

<sup>(</sup>۲) تاف : تعزر .

<sup>(</sup>٣) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب٢/٢٠٠٠

<sup>(</sup>٥) ورد البيتان في العقد الفريد ٥/٩٠٤ مذ-وبين إلىأبي الطيامير ، وانظرهما فينهايه الارب ٣٤٦/٣. والمبلس : الساكت على مانى نفسه من هم .

## وتال آخر :

أشتهيه لِمُوضِع النَّسْلِيمِ إِنَّ فِيهِ اعْتَنَاقَةً لِوَدَاعِ وَانْتِظَارَ اعْتَنَاقَةٍ لِقُدُومِ (١)

مَنْ يَكُنْ يَكُنُ لَيكُنُ الفِرَاقَ فَإِنِّي

وقال آخر:

وَقَرَّ بُوا المِيسَ قَبْلُ الصُّبِحْ وَاحْتَمَلُوا وَ عَادَرُوا القَلْبَ مَا تَهْدًا لَوَاعِجُهُ كَأَنَّهُ بِضِرَامٍ النَّارِ مُشْتَعِلُ وَفِي الجَوَانِهِ نَارُ الْحُلِّ تَقَذِفُهُا أَيْدِي النَّوَى بزِ نَادِ الشَّوْق إِذْ رَحَلُوا لَمَّا أَنَاخُوا مُقِبَيْلَ الصُّبْحِ عِيرَهُمُ وَرَحَّلْمُوهَا وَسَارَتْ بِالدُّمَى الإبلُ وَقَلَّبَتْ مِنْ خِلاَلِ السُّجْفِ نَاظِرَهَا ۚ تَرْ نُو إِليَّ وَدَمْعُ الْمَيْنِ مُنْهَمَلُ وَوَدَّعَتْ بِبَنَانَ عَقْدُهُ عَنَمْ أَدَيْتُ : لاَ حَمَلَتْ رَجْلاَكَ يا جَمَلُ وَيْحِي مِنَ البَيْنِ مَاذَا حَلَّ بِي وَبِهِمْ مِنْ نَاذِلِ البَيْنِ حَلَّ البَيْنُ وارْتَحَلُّوا ياً رَاحِلَ المِيسِ عَرِّجْ كَيْ نُودِّعَهُمْ لِأَرَاحِلَ المبس فِي تَرْحَالِكَ الأَجَلُ

صَاحَ الغُرَابُ وِسُكِ البَيْنِ فَأَرْ تَحَلُّوا إَنَّى عَلَى المَّهْدِ لَمْ أَنْقُضْ مَوَدَّتَهُمْ عَالَيْتَ شِعْرِى لِطُولِ البَّيْنِ مَا فَعَلُوا (٢)

أنشدني أبو القاسم خلف بن قاسم رحمه الله ، قال أنشدني أبو بكر بن محمد ابن عبد الله بن أحمد الصَّيْدلاني ، قال : أنشدنا أبو الحسن على بن سليمان بن الفضل الأخفش :

<sup>(</sup>١) محاضرات الادباء ٢٧/٢ نهاية الأرب ٣٤٣/٢ ، وهما فيه لأبى حفس الشطرنجي ٠

<sup>(</sup>٢) المستطرف ٢/٩٤ ، نهاية الأرب ٢/١٩١ ، العقد الفريد ٦/٨١ .

سُقْيًا ورَغْيًا وإِعَانًا وَمَغْفِرَةً لِلْبَاكِيَاتِ عَلَيْنَا حِينَ نَرْتُحَلُّ مُنكَى عَلَيْنَا وَلاَ تَبْكِي عَلَى أَحَدِ أَنْحَنُ أَعْلَظُ أَكْبَاداً أَمِ الإِبلُ (١) وقال آخر :

أَحُجَّاجَ آينتِ اللهِ في أَيْ هَوْدَجِ وَفِي أَيِّ خِدْرِ مِنْ خُدُورِكُمْ قَلْبِيٰ ٢٠ أَأْ بَقَى نَحِيَلِ الجِسْمِ فِي أَرْضِ غُرْ بَةٍ وَحَادِ بِكُمْ يَحْدُو بِقَلْبِي مَعَ الرَّكْبِ(١)

(° وقال عمر بن أبى ربيعة :

هَاجَ القَريضَ الذُّكُرُ لَكَّا عَدَوْا فَأَنْشَمَرُوا عَلَى بِغَالِ شُحَّيجٍ (١) ، قَذْ صَدَّهُنَّ السَّفَرُ فِيهِنْ هِنْدُ لَيْدَى مَا عُمِّرَتْ أَعَمَّرُ حَتَّى إِذَا مَا جَاءِهَا حَدُّفْ أَتَا بِي القَدَرُ ٥٠

## وقال آخر :

أَيَا عَجَبًا(١) مِمَّنْ يُودِّعُ إِلْفَهُ كَمُدَّ يَدُا نَحُوَ الفِرَاقِ فَيُسْرِ عُ<sup>(٧)</sup> هَمْتُ بِتَوْدِيعِ اللَّهِيبِ فَلَمْ أَطِقُ (<sup>()</sup> فَوَدَّعْتُهُ بِالقَلْبِ وِالْمَيْنُ تَدْمَعُ

<sup>(</sup>١) زهر الآداب ٣/٣٠، وفيه الشطر الأخير : لتحن أغلظ أكباداً من الإبل ، وفيه إقواء .

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي الساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في المطرب من أشعار أهل المغرب ٢١٤ ،منسوبين إلى شاب غرج يودع الحاح ، ولم يعينه.

<sup>(</sup>٤) الشحيج : صوت البغال .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب والغلر الأبيات في ديوانه ١٠٢ ، الأغاني ١/١٨٧.

<sup>(</sup>٦) ا: أياعيمين

<sup>(</sup>٧) ب: فيشرع .

<sup>(</sup>٨)ب: فلم نطق .

### وينظر إليه قول الآخر :

وَدَّعَهَا طَرْفِي فَقَالَتْ لَهُ بالدَّمْعِ أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ

### وقال حبيب:

البيْنُ أَكْثَرَ مِنْ شَوْقِي وأَحْزَانِي حَسْبُ الفِرَاقَ بَأَنَّ الدَّهْرَ سَاعَدَهُ فَصَارَ أَمْلَكَ مِنْ رُوحِي بِجُثْماً بِي ومَا أَظُنُ النَّوَى يَر ْضَى عِاصَنَمَت ﴿ حَتَّى تَشَافِهُ بِي أَقْصَى خُرَاسَانِ (١)

مَا اليَوْمُ أَوَّلَ تَوْدِيعِي ولاَ الثَّانِي وقال آخر :

مِنْهُ وَظَلَّ مُفَكِّرًا مُسْتَعْبِرًا سَفَرْ وحَقَّ لَهُ بِأَنْ يَتَطَيَّرَا

أَهْدَى إِلَيْهِ سَقَرْجَلاَّ فَتَطَيَّرَا خَوْفَ الفِرَاقِ لَأَنَّ شِطْرَ هِجَائِهِ (٢)

## وقال آخر :

أُقِيمُ وتظْمَنَيْنَ وأَ ْنَتِ رُوحِي وهَلْ جَسَدٌ يَمِيشُ بِمَيْرِ رُوحٍ لِئِنْ كَانَ الفِرَاقُ غَدًا وَإِنِّ سَأَحْمَلُ لَا أَشُكُ إِلَى خَرْ يحيى تَعَالَىٰ بَعْدٌ \* فُرْقَتِناً لِنَبْكِي فَإِنِّي نَاتِحْ أَبَدًا فَنُوحِي

وقال أو الشيص ، وهو محمد بن عبد الله بن رزين :

مَا فَرَّقَ الأَحْبَابَ بَعْد لِدَ اللهِ إِلَّا الإبلُ والنَّاسُ يَلْحَوْنَ (١) غُرًا بِ الْبَيْنِ لَما جَهلوا

<sup>(</sup>١) الخلر الأبيات في شرح الديوان ٣٠٨/٢ ، ٣١٠ وفيه : أول توديع .

<sup>(</sup>٢) ا : شطرهمابه ، وهو تصحيف ، وانظر البيتين في المقد ٢/٢ . ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ب . قد لاموا .

ومَا عَلَى ظَهْرِ غُرَا بِالبَيْنَ تُطُوى (١) الرِّحَلُ وَلَا إِذَا صَاحَ غُرَا بِ فِي الدِّيَارِ الْ تَحَلُوا (١) وَمَا غُرَابُ الَبَيْنِ إِلاَّ (م) نَاقَة الْوْ جَمَـلُ (١)

أنشدنيها عبد الوارث عن قاسم عن أبي خيثمة لأبي الشّيص.

وقال العلوى على ن محمد :

وَلَقَدْ نَظَرْتُ إِلَى الفِرَاقِ فَلَمْ أَجِدْ لِلْمَوْتِ لَوْ فُقِدَ الفِرَاقُ سَبِبِلاً يَا سَاعَةَ النَّيِ الطَّوِيلِ كَأَنَّمَا وَاصَلْتِ سَاعَاتِ القِيامَةِ طُولاً

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الفقيه :

لَمَمْرِي لَئِنْ شَطَّتْ بِمَثْمَةً دَارُهَا لَقَدْ كَدْتُمِنْ قَبْلِ الفِرَاقِ أَلِيحُ (') أَرَّوَحُ بِهِمَّ ثُم أَغْدُو بِعِيْلُهِ وَيُحْسَبُ أَنَّى فِي الثَّيَابِ صَحِيحٍ (٥)

وقال حبيب :

يَوْمُ الفِرَاقِ لَقَدْ خُلِقْتَ طَوِيلاً لَمْ تُبْقِ لِي جَلَدَا ولاَ مَعْقُولاً لَوْ مَعْقُولاً لَوْ مَا اللهُ وَلَا الفِرَاقَ عَلَى النَّفُوسِ دَلِيلاً لَوْرَاقَ عَلَى النَّفُوسِ دَلِيلاً

<sup>(</sup>١) ب: تمطى.

<sup>(</sup>۲) ب . احتملوا .

<sup>(</sup>٣) انظر الأبيات كلها في زهر الآداب ١٧٠/٣ الشعر والشعراء ٨٢١ ، والبيتين الثانى والحامس فى التخليل والمحامل ٢١٣ ، والأول والنالث فى السكامل ٣/٣ ، وفيه : ما فرق الألاب ... والبائس المسكين ما تطوى .

<sup>(1)</sup> ب م : أنبح . ومعنى ألبح : أهلك .

<sup>(</sup>٥) انظرهما في العقد الفريد ٦ / ٢٦ ، الأمالي ٢ / ١٦٠ .

<sup>(</sup>٦) ب : حار .

قَالُوا الرَّحيِلُ (١) فَمَا شَكَكُ ثُنُ باً نَهَا نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا تُرِيدُ رَحِيلاً (٢) وهذا باب أكثر فيه أهل الظرف ، فرأيت أختصاره ، قال الحارث بن وَعْلة ، وتُنسب إلى العتّابي كُلْثوم بن عمرو ، وهي أبيات كثيرة أولها :

ما غَنَاءُ الْحُذَارِ والإِشْفَانِ وَشَآيِيبِ دَمْمِكَ الْمُهْرَاقِ عَرَّاهَا قَلَائِدُ الْأَعْنَانِ عَرَّا الْمَنَانِ وَعُرَاهَا قَلَائِدُ الْأَعْنَانِ الْمَدَاقِ عَرَّا الْمَدَاقِ وَيَدُ الْعَادِثَاتِ رَهْنَ بِهُرًا (م) ت مِنَ العَيْشِ مُصَرَّات (۱) المَدَاقِ وَيَدُ العَادِثَاتِ رَهْنَ بِهُرًا (م) ت مِنَ العَيْشِ مُصَرَّات (۱) المَدَاقِ مَنْ مَقْقِيْنِ مُتَقَالِ النَّفَاقِ اللَّهُ مُلْقِ سُودَ أَكُمْنَافِهِ عَلَى الآفَاقِ اللَّهُ مُلْقِ سُودَ أَكُمْنَافِهِ عَلَى الآفَاقِ الْقَيَا مَا بَقِيمًا سَوْفَ يُرْمَى بَيْنَ شَخْصَيْكُما بِسَهْمِ الفِرَاقِ الْقَيَا مَا بَقِيمًا سَوْفَ يُرْمَى بَيْنَ شَخْصَيْكُما بِسَهْمِ الفِرَاقِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ يَكُونُ مَيَاءً السَّتِ تَبْقِينِ لِي وَلَسْتُ بِبَاقِ هَوَاللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَلَقِ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَلَى اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَا اللَّهِ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَا اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَا اللَّهِ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَا اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَي اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَا اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَا اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَا اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَا اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَا اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَي اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَا اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَا اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَا اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ فَا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَنْ التَلْاقِي اللَّهُ أَنْ السَّامِ الْمُنْ السَّامِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ السَّامِ الْمُنْ السَلَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤُمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤُمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُ

## وقال آخر ، وهو نفطویه :

<sup>(</sup>١) ب: الفراق .

<sup>(</sup>٢) شرح الديوان ٢/٦٦ ، عاضرات الأدباء ٢/٢٨ .

<sup>(</sup>٣) مصرات : حامضات .

<sup>(</sup>٤) ب: بتلاق .

<sup>(</sup>٥) ساقط من ب

<sup>(</sup>٦) الخلر الأبيات في زهر الآداب ١/٣ ؛ ، والبيتين هوني وما بعده في معجم الشعراء ٢٥٣ .

شَيْنَانِ لَوْ بَكُتِ الدِّماءِ عَلَيْهِما عَيْنَايَ حَتَّى تُوْذِنا بِذَهاب فَقُدُ الشَّبَابِ وَفُرْقَةُ الْأَجْبَابِ (١)

وَإِن رَجَائِي فِي الْإِيَابِ إِلَيْكُمُ وَإِنْ أَنَا أُظْهَرْتُ الْعَزَاءِ قَصِيرُ فَدُونَكَ أَحْوَالٌ أَرَى وَشُهُورُ

مَا لَمْ أَتَفَرَّقْ يَيْنَنَا الْأَخْلَاقُ

إِعَاءَةً خَتَلَت (٢) عَمْهَا الرَّ قيبَين

أَتَذْ كُرُ إِذْ تُودِّعُنَا سُكَيْمَى بِمُودِ بَشَامَةٍ سُقِيَ الْبَشَامُ (١)

لَمْ تَبِعُلُمُا الْمُشَارَ مِنْ حَقَّيْهِمَا وقال الغزَّال :

وَ إِنْ كُنْتِ تَبْغِينَ الوَدَاعَ فَبَا لِغِي وقال آخر :

كَبْسَ الفِرَاقُ وَإِنْ جَزَعْتَ بِضَائِر إِنْ لَمْ يَحُلُ كَدَتُ الْمَنِيَّةِ يَبِنَنَا فَسَنَلْتَقِ وَسَيُحْفَظُ الْمِيثَاقَةُ والدُّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ كُلِّ مُفَارِقٍ وَلِكُلِّ مُلْتَقِيَيْنِ مِنهُ فِرَاقُ وقال ممد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين:

مَدَّتْ إِلَى الْبَيْنِ أَطْرَافاً كَغَضَّبَةً لَمَّا تُولَّتْ وَذَاقَتْ حُرْقَةَ الْبَيْنِ وَوَدَّعْنَنِي وَمَا هَمَّتْ وَلاَ نَطَقَتْ وَإِنَّمَا وَدَّعَتْ وَحْياً بَعِينَيْنِ َ بَلَى لَقَدْ أَوْمَأَتْ نَحُوى بِإِصْبَعِهَا وقال آخر:

<sup>(</sup>١) ورد البيتان فكاضرات الأدباء٢/٧ امنسوبين إلى محود الوراق ، ونسبهما صاحبالمستطرف ١٩٨/١ ٢/٠٤ إلى أبى العيناء عمد بن القاسم بن خلاد ، ووردا في التشيل والمحاضرة ٤٦٩ ، ووفيات الأعيان ٢ (٢٤٤ غير منسوبين .

<sup>(</sup>٢) ب : خبلت ، وانظر الأبيات في المحاسن والمساوى ٢ / ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) البيت لجرير ، ديوانه ١٧ ه وفيه وفيالأغانى ٧/ ٣٠ ، نهاية الأرب ٤/٢٧٦ ، أتنسى ، وبفرع بشامة ، وق اللسان : أنذكر كما هنا .

(ايريد: تشير إلينا بمسواكها مودعة!) .

وقال أبو عَوَانة (٢) : كنت أحالس أبا العتاهية فأراد الخروج إلى مكة غودعني وقال :

إِنْ نَيِسْ نَجْتَمِيعِ وَإِلاًّ فَمَا أَشْغَلَ مَنْ مَاتَ عَنْ جَمِيعِ الأَنامِ (٢)

قالت أعرابية لابن لها ، وقد ودعته وهو يريد سفر آ: امض مصاحباً مكلوء آ، لا أشمت الله بك عدوًا ، ولا أرى محبيك فيك سوءاً.

ودع أعرابى رجلا ، فقال كَبَتَ الله لك كل عدو إلا نفسك ، وجعل خير عملك ، ما ولى أجلك .

ييت قديم :

وكل مُصِيباًتِ الزَّمانِ وَجَدَّمُا سِوَى فُرْقَةِ الاحباَبِ هَيِّنَةَ الْخَطْبِ (١٠)

قال محد بن عبد السلام الخُشَنى:

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنٌ وَكُمْ تَكُ فَرْقَةٌ إِذَا كَانَ مِنْ بَهْدِ الْفِرَاقِ تَلَاقِ
كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنٌ وَكُمْ تَكُ فَرْقَةٌ إِذَا كَانَ مِنْ بَهْدِ الْفِرَاقِ تَلَاقِ
كَأَنْ لَمْ يُكُنُ بَيْنٌ وَلَمْ تَمْدِ كَفَ الشَّوْقِ مَاءَ مَآقِ (\*)
وَلَمْ تَمْدِ كَفَ الشَّوْقِ مَاءَ مَآقِ (\*)
وَلَمْ أَذُرِ الْأُعِرَابَ فِي خَبْتِ أَرْمَنِهِمْ (\*) بِذَاتِ اللَّوَى مِنْ رَامَةٍ وَبُراقٍ

<sup>(</sup>۱) زیادة من ب .

<sup>(</sup>۲) فَى ١: أَبُو عربة ، والصحيح ما آثبتنا ، فو أبو عوانة الوضاح بن خالد البشكرى من حفاط الحديث الثقات ، مات بالبصرة سنة ١١٦٦ م ، تاريخ بغداد ٢١٠/١٣ ، تهذيب النهذيب ١١٦٦/١١ .

<sup>· (</sup>٣) لم يرد البيت في ديوان أبي العناهية ، وقد نسب إلى زهير السامي في تاريخ يغداد ٣٨٤/٢ .

<sup>(1)</sup> البيت لفيسُ بن ذريح الليثي ، اظره في الحماسة لأبي تمام ٧٠/٧ ، سير أعلام النبلاء ٣/٠٥٣وفيه: كل مامات .

<sup>(</sup>ه) به ولم كف بالشوق ، ا : ولم تركف ، وتمر معناها تمسح ـ

<sup>(</sup>٦) م : عقر خبتهم ، ب : أرض خبتهم ، والحبت : المنسع الفسيح منالأرض.

وَلَمْ أَصْطَبِيحْ فِي الْبِيدِ مَنْ قَهُوَ قِ النَّوَى بِكَأْسِ سَقاَ نِهَا الفِرَاقُ دِهَاقِ (١) وقال آخر:

خَليِلًا إِلاَّ تَبْكِيَا لِيَ أَسْتَمِنْ خَليِلاً إِذَا أَفْنَبْتُ دَمْمِي بَكَى لِيَا كَانَ بَكَى لِيَا كَانَ بَمْدَهُ تَلاَق وَليكِنْ لاَ إِخَالُ تَلاَقيِياً (٢) كَانَ بَمْدَهُ تَلاَق وَليكِنْ لاَ إِخَالُ تَلاَقيِياً (٢)

قالوا : كم بين لوعة الفراق ، وفرح التلاق .(٢)

 <sup>(</sup>١) انعلر الأبيات للخشى أيضا فى جذوة المقتبس ٦٤ ، ونسبها فى نفيح الطيب ٢٢١/٢ إلى عجد بن عدسى ،
 ورواية الشطرة الأخيرة فيها : وكأس سقاها فى الأزاهر ساق .

<sup>(</sup>٢) البيتان في حماسة أبي عمام ١٢٢/٢ .

<sup>(</sup>۴) ساقط من ۱۰

#### باب الزيارة والعيادة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من زار أخًا له فى الله ، أو عاده ، خاض الرحمة حتى يرجع وقال الله عز وجل له : طبت وطاب ممشاك و تبوأت من الجنّة منز لا » ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا أتاكم الزائر فأكرموه »وقال (١) ما كياً عن الله عز وجل : « وجبت محبتى للمتزاورين في والمتحابين في » .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأبى هريرة : « يا أبا هريرة ! زُرْ غِبًا تزدَدْ حُبًّا » . أخذه الشاعر فقال :

إِذَا شِئْتَ أَنْ تُقْلَى فَزُرْ مُتَوَاتِرًا وإِنْ شِئْتَ أَنْ تَزْدَادَ حُبًّا فَزُرْ غِبًّا (١) أنشدني أبو عثمان سعيد بن سيد (١) ، لعبد الملك بن جهور الوزير :

وَفَدْ قَالَ الرَّسُولُ وَكَانَ بَرًّا إِذَا زُرْتَ الخَبِيبَ فَزُرْهُ غِبًا وَأَقْلِلْ زَوْرَ مَنْ تَهُوَاهُ تَزْدَدْ إِذَا تَمَازُرْتَهُ مِقَةً وَحُبًا وَأَقْلِلْ زَوْرَ مَنْ تَهُوَاهُ تَزْدَدْ إِذَا تَمَازُرْتَهُ مِقَةً وَحُبًا وَاللَّهِ بِنَ أَبِي طَالِكِ الكاتِكَ :

إِنِّى رَأَيْنُكَ لِي مُعِبَّا وإلِيَّ حِينَ أَغِيبُ صَبَّا فَهَجَرْتُ لاَ لِللهَّلَةِ حَدَثَتْ وَلاَ اسْتَحْدَثْتُ ذَ نباً فَهَجَرْتُ لاَ لِللهَّاةِ حَدَثَتْ وَلاَ اسْتَحْدَثْتُ ذَ نباً إلاَّ لِللهَّامِ غِباً إلاَّ لِقُولِ نبيِّنا زُورُوا عَلَى الأَيَّامِ غِباً إلاَّ لِقَوْلِ نبيِّنا زُورُوا عَلَى الأَيَّامِ غِباً ولِقَوْلِهِ مَن زَارَ غِباً (م) مِنْكُمُ يَزْدَادُ حُباً ولِقَوْلِهِ مَن زَارَ غِباً (م) مِنْكُمُ يَزْدَادُ حُباً

 <sup>(</sup>١) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) ساقط من ١، وانظر البيت في معجم الأدباء ١٦ /١٥.

<sup>(</sup>٣) ب: سعد .

<sup>(</sup>٤) ساقط في ب.

قال خارجة بن زيد النحوى : دخلت على محمد بن سيرين بيته زائراً له ، فوجدته جالسًا بالأرض ، فألقى إلى وسادة ، فقات له : إنى قد رضيت لنفسى ما رصبت · لنفسك . فقال : إنى لا<sup>(۱)</sup> أرضى لك فى بيتى ما أرضى به لنفسى ، واجلس حيث تؤمر، فلمل الرجل في بيته شيء يكره أن تستقبله.

#### قال بشار:

لَا تَجْعَلَنْ أَحَدًا عَلَيْكَ إِذَا أَحْبَبُتُهُ وَهَويتَهُ رَبًّا وَصِل الخَيلِيلَ إِذَا شُغِفْتَ بِهِ وَاطْوِ الزِّيارَةَ دُونَهُ غِبًّا وَلَذَاكَ خَيْرٌ مِنْ مُوَاصَلَةٍ لَيْسَتْ تَزيدُكُ عِنْدَهُ قُرْبَا لِكُنْ يَمَلُكُ (٢) ثُمَّ تَدْعُو بِاسْمِهِ فَيَقُولُ: هَا ، وطَالَاً لَتَى (٢)

## وقال آخر ؛

عَكَيْكَ بِإِثْلَالِ الزِّيَارَةِ إِنَّهَا تَكُونُ إِذَا دَامَتُ إِلَى الْهَجْرِ مَسْلَكًا فَإِنَّى رَأَيتُ الغَيْثَ يُسَأَّمُ دَاعًا ويُسْأَلُ بِالأَيْدِي إِذَا هُوَ أَمْسَكَمَ (١)

قال قيس بن سمد بن عبادة : أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرًا ، فوقف بيابنا .

<sup>(</sup>١) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٧) ب ; لكي علك .

<sup>(</sup>٣) لم أعبر على هذه الا يبات فيما طبع من ديوانه ، ولا في المختار من شعره للخالديين ، ورؤاية م لهذا الببت: ويقول أف وطالا كـا لابل يملك ءند رؤيته

<sup>(</sup>٤) محاضرات الأدباء ١٢١/١، التمثيل والمحاضرة ٤٦٣ ، غير منسوبين ، ونسبا لناصر بن أحمد الجوى ، ف معجم الأدباء ٢١١/١٩ . ولابن حموش الفيسى المقرى في وفيات الأعيان ٢٦٤/٤.

قال ابن المعتز<sup>(١)</sup>:

# وَقَفْهَ فِي الطَّرِيقِ نِصْفُ الزِّيارَ و (٢)

وقال آخر :

وَحَظُّكَ زَوْرَةٌ فِي كُلِّ عَامِ مُوَاقَفَةٌ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ سَلَامًا خَالِيًا مِنْ كُلِّ شَيءٍ يَعُودُ بِهِ الصَّدِيقُ عَلَى الصَّدِيقُ (٣) سَلامًا خَالِيًا مِنْ كُلِّ شَيءٍ يَعُودُ بِهِ الصَّدِيقُ عَلَى الصَّدِيقُ (٣)

كان يقال: امْشِ ميلا و ُعدْ عليلا ، وامش ميلين وأصلح بين اثنين ، وامش ثلاثة أميال ، وزُر في الله .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان فيمن قبلكم رجل يزور أخبا لَهُ في الله بقرية أخرى ، فأرصد (۱) الله على مدرجه (۱) ملكا ، فلما انتهى إليه قال له : أين تريد ؟ قال : أريد قرية كذا . قال : وما حاجتك فيها ؟ قال : زيارة أخ لى في الله . قال : وهل غير ذلك ؟ قال : لا . قال : فهل عليك من نعمة يُربيها (۱) ، أو يد تشكرها ؟ قال : لا ، إلا أنه أحبنى في الله فأحببته فيه (۷) . قال : فإنى رسول الله إليك ، خبرك قال : كبك كما أحببت فيه » .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، مم أُذِنَ لَى فيها فرُورُوها فإنها تذكّر الآخرة، ولا تقولوا هُجْراً ».

<sup>(</sup>١) ب: ابن المفيرة .

<sup>(</sup>٢) صدره \* قف لنا في الطريق ان لم تزرنا \* ديوانه ١٠٢ ، النتثيل والمحاضرة ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين ٢٠٠/٣٠٤٠٢/ عيون الأخبار ٣٤/٣ ، وفيه :وحظك لقية ، محاضرات الأدباء ٢ / ١٥.

<sup>(</sup>٤) ب: فأرسل .

<sup>(</sup>ه) المدرح: المسلك والطريق.

<sup>(</sup>٦) ب: تريها .

<sup>. (</sup>٧) ب، م : إلا أنه أخَى ق الله أحبه فيه .

كَانَ سَفِيانُ بِنُ عُيَيْمَنَةَ يَتُولَ : لا تُمْمَلُ الْأَقْدَامُ فِي الزَّيَارَةُ إِلاَّ إِلَى أَقدَارُهَا ينشــــد:

فَضَعِ الزِّيَارَةَ حَيْثُ لاَ يُزْرِي بِهِا كَرَمُ الْمُرُورِ وَلاَ مُيَّابُ الزَّائِرُ(١) وقال العباس بن الأحنف :

رُبَّهُ الشَّوقُ دَارًا وَهُى نَازِحَةٌ مَنْ عَالَجَ الشَّوقَ لَم 'يَسَتَبْهِدِ الدَّارَا أَوْهُو الدَّارَا أَوْهُ وَاللَّارَا أَوْهُ وَاللَّارَا أَوْهُ وَاللَّارَا أَوْهُ وَاللَّارَا أَنْ الْهُوبِ إِذَا لَمْ يُسْتَزَرُ زَارَا (٢) أَوْهُ وَكُمْ إِنَّا الْهُوبِ إِذَا لَمْ يُسْتَزَرُ زَارَا (٢)

وقال الأحوص:

وَمَا كُنْتُ زَوَّارًا وَلَكِنَّ ذَا الهَوَى إِذَا كُمْ يُزَرَلاَ بُدَّ أَنْ سَيَرُورُ وَمَا كُنْتُ خَدُوًا بالبِنَانِ يُشِيرُ<sup>(٣)</sup> أَذُورُ عَلَى أَنْ لَسْتُ أَفْقِدُ كُلَّمَا أَنَبْتُ عَدُوًّا بالبِنَانِ يُشِيرُ<sup>(٣)</sup>

وقال آخر:

فَإِنِيِّ لَزَوَّارِ لَمِن لاَّ يَرُورُنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي وُدِّهِ بِمُرِيبِ وَمُسْتَقُونِ كَارَ الْحَبِيبِ وإِنْ تَأْتُ وَمَا دَارُ مَنْ أَبْغَضْتَهُ بِقَرِيبِ (١) وَمُسْتَقُورِ بِ دَارَ الْحَبِيبِ وإِنْ تَأْتُ وَمَا دَارُ مَنْ أَبْغَضْتَهُ بِقَرِيبِ (١) وقال آخر:

رَأَيْتُ تَبَاعُدَ الإِخْوَانِ قُرْبًا إِذَا اشْتَمَاتُ عَلَى الوُدِّ الْقُلُوبُ وَلَيْتُ فِي مَوَدَّتِهِ مُرِيبُ (٠) وَلَيْنَ فِي مَوَدَّتِهِ مُرِيبُ (٠)

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ٣/٣، محاضرات الأدباء ١/٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٢٥، مع اختلاف في ألفاظ الروابة .محاضرات الأدباء ١/٢٠٥ .

<sup>(</sup>٣) البيتان في الأغاني ١١/١١٠ ، والأول في السكامل ١/٣٣٣ .

<sup>(</sup>٤) ا : لمذا لم يكن لى في وجوه مريب ، والبيتان في محاضرات الأدباء ٢/١٥ منسوبين إلى ابن حجاج . .

<sup>(</sup>ه) في ا ظنير يجود به مريب.

وقال إبراهيم بن العباس الصولى:

دَ اَنَ مُ أِنَاسٍ مِنْ آَنَاءِ زِيَارَةٌ وَشَطَّ بِلَيلَى عَن دُ اُوَ<sup>(۱)</sup> مَزَارُهَا وَانَ مُوَارُهَا وَإِنَّ مُقِيَاتٍ مَا اللَّوَى لَأَقْرَبُ مِن لَيْلَى وَهَاتِيكَ دَارُهَا (۲) وَإِنَّ مُقِيَاتٍ مَا يَكُ دَارُهَا (۲)

وأما قول قرم بن مالك :

عَلاَمَ أُوَايِمُ البُخَلاَءِ فِيَهَا فَأَقْمُدُ لاَ أَزُورُ وَلاَ أَزَارُ

قال بعضهم : إن معناه علام أستوحش من الناس ، وتأول من ذهب هذا المذهب فى قول العرب: لولا الأوام هلك الأنام ، أى لولا أنس الناس بعضهم ببعض لهلكوا إذا عمتهم الوحشة . وقال آخرون فى قولهم : لولا الأوام هلك الأنام ، أى لولا أن بعض الناس إذا رأى صاحبه صنع خيراً تشبه به ، لهلك الناس ، ولبعض أهل العصر :

أَذُورُ خَلِيلِي مَا بَدَا لِيَ هَشَهُ وَقَا بَلَنِي مِنْهُ البَشَاشَة والبِشْرُ قَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَشَ وَبَشْ تَرَكْتُهُ وَلَوْ كَانَ فِي اللَّمْيَا الوِلاَيةُ والبُسْرُ وحَقَ الذِي يَنْتَابُ كَارِي زَائِرًا طَمَامْ وبرْ قَدْ تَقَدَّمَهُ بِشْرُ

<sup>(</sup>۱) ۱: عن تباء ٠

<sup>(</sup>٢) ١ : وإن مقيماً حيث ٠

<sup>(</sup>٣) محاصرات الأدما. ٣٠/٠ ، وفيات الأعبان ٢٥/١ ، نهاية الأرب ٨٩/٢ ، النبثيل والمحلضرة ٩١ ، رهر الآداب ١٥٦/٤ وفيه : تدان يقوم عن .

### باب العيادة أيضاً (١)

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «عائدُ الريض فى تَغْرَفَة <sup>(٢)</sup> الجنة ، وقال عليه السلام : «عائدُ الريض يخوض الرحمة ، فإذا قمد عنده غمر قال مالك : أو نحو هذا .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مِنْ حقّ الْمُسْلِم على الْمُسْلِمِ أَن يُسَ إِذَا لَقِيَه ، ويَعُودَه إذا مَرِض، ويُشَمِّتَه إذا عَطِس، ويُشَيِّعَ جِنازتَه إذا مات، ولطعامه إذا دَعَاه » .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضلُ العيادة أَخَفُّها » .

وذكرأ بوبكر بن أبى شيبة ، قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن (٣)

- يعنى ابن أرطاة - عن المنهال عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عبّاس « من دخل على مريض لم تحضر وفاته ، فقال : أسأل الله العظيم ، ربّ العظيم أن يَشْفِيَكَ ، سبّع مرات ، شُفى » .

قال الشاعر :

إِنْ كَنْتُ فِي تَرْكُ العِيَادَةِ تَارِكًا حَظًى فَإِنِّى فِي الدُّعَاءِ لَجَاءُ وَلَاَّ عَلَى غَلِّ الشَّمِيرِ الحَاسِدُ وَأَنَى عَلَى غِلِّ الضَّمِيرِ الحَاسِدُ

<sup>(</sup>١) ساقط في ب .

<sup>(</sup>٢) المخرفة : البستان ، والسكة بين صفين من نحل يخترف المخترف من أيهما شاء .

<sup>(</sup>٣) ب: ابن

<sup>(</sup>٤) البيتان ومحاضرات الأدباء ٢/١٥، منسوبين إلى الخوارزي، ووردا من غير نسبة في عبون الأخباء

وقال آخر :

إِذَا مَرِضْنَا أَنَيْنَاكُمْ تَمُودُكُمُ وَتُذْنِبُونَ فَنَأْتِيكُمْ فَنَفْتَذِرُ (١)

وقال عبد الله بن مصعب الزبيرى :

مَالِي مَرِضْتُ فَكَمْ يَهُدْنِي عَائِدٌ مِنْكُمْ وَيَمْرَضُ كُلْبُكُمْ فَأَعُودُ (٢). فَسُمَى عَائد الكلب.

ولجعفر بن حَذَار الكاتب:

إِنَّ العِيَادَةَ يَوْمُ بَيْنَ يَوْمَيْنِ (٢) واقْعُدْ قَلَيِلاً كَلَحْظِ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ الْعَيْنِ العَيْنِ الْعَيْنِ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ عَلَىٰ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَلَالَةِ الْعَلَالَةِ الْعَلَالَةِ الْعَلَالَةِ الْعَلَالِقِلْعُ الْعَلَالَةِ الْعَلَالِقِلْعُ الْعَلْعِلْعُ الْعَلَالِقِلْعُ الْعَلْمِ لَلْعَلَالِقُلْعُ الْعَلَالِقِلْعُ الْعَلْمِ لَلْعَلْمِ لَلْعَلَالِقُلْعِلَالِقُلْعِلَالِقُلْعِلَالِقُلْعِلَالِقُلْعِلْ

' وللشافعي الفقيه رضي الله عنه ، وقد اشتكي بمصر شكوى عاده فيها بعض إخوانه ، فلمسوا جبينه ، وقالوا له : أنت بخير ونحو هذا ، فقال :

<sup>(</sup>١) البيت للمؤمل بن أميل ، انظر التمثيل والمحاضرة ٩٠ ، الستطرف ٢٢٦/١ ، ٢٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) الحكامل ٣٢٢/١، المستطرف ٣٣٢/٢، عيون الأخبار ٣/٢٥.

<sup>(</sup>٣) ب : يوم بيومين ، وفي محاضرات الأدباء والمستطرف: حق العيادة يوم بعد يومين .

<sup>(</sup>٤) انظر المحاضرات ٢٠٩/١، والمستعارف ٣٣٢/٢، العقد الفريد ٢/٠٥؛ ، وقد ورد فيه البيت الأولى: عيــادة الرء يوم بين يومين وجلسة لك مثل اللحظ بالمين

وفيه : مساءلة مكان عيادته في البيت الثاني .

<sup>(</sup>٥) الحمي بالكسر: السغونة والعرق .

سَأَصْبِرُ لِلْحِمَامِ وَقَدْ أَتَانِي وَ إِلاَّ فَهُوْ آتِ بَهْد حِينِ وَإِلاَّ فَهُوْ آتِ بَهْد حِينِ وَإِلاَ فَهُوْ أَتْ بَهُد خِينِ وَإِلاَّ فَهُوْ أَتْ يَسُونِي (١) وَإِنْ أَسْلَمْ يَمُتْ قَبْلِي جَبِيبْ وَمَوْتُ أَحِبَّتِي قَبْلِي يَسُونِي (١)

قال المدائني : سقط عبد الله بن شُبْرُمة القاضي عن دابته ، فوُثِيَّتْ (<sup>1)</sup> رجله ، فدخل عليه يحيى بن نوفل (<sup>1)</sup> الشاعر عائداً له ومادحاً ، وكان جاره ، فأنشده :

أَقُولُ غَدَاةً أَتَاناً النَّهِيرُ وَدَسَّ أَحَادِيثَهُ هَيْنَمَهُ (۱) لَكَ الوَيْلُ مِنْ غُبْرِ مَا تَقُولُ ؟ أَبِنْ لِي وَعَدِّ عَنِ الجُبْجَمَهُ (۵) فَقَالَ خَرَجْتُ وَقَاضِي القُضَا فِي مُنْفَكُةُ رِجْلُهُ مُؤْلَمَهُ فَقَالَ خَرَجْتُ وَقَاضِي القُضَا فِي مُنْفَكُةُ رِجْلُهُ مُؤْلَمَهُ فَقَالَ خَرَجْتُ وَقَاضِي القُضَا فِي مُنْفَكُةُ وَخَفْتُ الدُّجَلِّلَةَ المُعْظِمَةُ فَقَالَتُ وَضَاقَتُ وَضَاقَتُ عَلَى البِلاَدُ وخفتُ الدُّجِلِلَةَ المُعْظِمَةُ فَقَالَ حُرُثُ وَأَمْ الولِيدِ إِنِ الله عاف (۱) أَبا شُبْرُمَهُ فَعَرْوَانُ حُرِثُ وَأَمْ الولِيدِ إِنِ الله عاف (۱) أَبا شُبْرُمَهُ جَزَاءً لَمِهْرُوفِهِ عِنْدَنا ومَا عِنْتَ عَبْدِ لَهُ أَو أَمَهُ (۷) جَزَاءً لَمُهُ وَفِهِ عِنْدَنا ومَا عِنْتَ عَبْدِ لَهُ أَو أَمَهُ (۷)

قال : وفى المجلس جاز ليحيى بن نوفل ، يعرف ما (^) فى منزله ، فلما خرج تبعه ، فقال له : يا أبا مَعْمر (^) ! رحمك الله مَن ْغَزْوَ انْ وأمّ الوليد ؟ قال : سِنَّوْرَ انْ فى البيت ، فاستر على م

<sup>(</sup>١) الأبياب الثلاثة الأول ومعجم الأدباء ١٩٧/ ، والرواية لاسيت الأول فيه.أقول لصاحبي وسليان: الخ .

<sup>(</sup>٢) وثأت : الفكت ، أو أصابها وجم من غيركس .

<sup>(</sup>٣) الحميرى اليانى ، كان شاعراً هجاء، وكان معذلك ظريفا ذا فسكامة ، انظر في ترجمته الشعر والشعراء ۷۱۷ -- ۷۲۱ ، رغبة الآمل ۱۳۲/۱ ، ۱۸۳/۶ ، ۱۸۳/۶ .

<sup>(</sup>٤) الهينمة : الصوت الحفي .

 <sup>(</sup>٥) الجمجمة : السكلام الذي لايبين .

<sup>(</sup>٦) ب: عفا .

 <sup>(</sup>٧) الأبيات في عيون الأخبار ١٨/٣ ، الشعر والشعراء ٧١٩ .

<sup>. (</sup>۸) ۱ تهن .

<sup>(</sup>٩) ب ، آ ، م يا أبا العمر ، وهو خطأ ، انظر مراجع ترجدته السابقة .

### مابُ الحِجَاب

قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلّم: « مَنْ وَ لِيَ من أمورِ النّاسِ شبئًا فاحْتَجَبَ عن حاجَتِهم ، احتجب اللهُ عنه يوم القيامة وعن حاجته ، وخَلّتِه ِ وَ فَاقته » .

وقال رسولُ الله صَلَى اللهُ عليه وسلم : « كَمَنْ رفع حاجةً صَعيف إلى ذى سُلطان لا يستطيع رَفْعَهَا ، ثبتت اللهُ قدميه على الصِّراط يوم القيامة » .

حجب معاوية ُ أَبا الدّرداء يوماً ، وحبسه عند بابه ، فقيل له : يا أبا الدرداء ! ويفعل هذا بك وأنت صاحب ُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : من يأت أبواب السلطان يُقم و يَقْعد .

قال عبدُ العزيز بن زُرارَة الكلابي:

دخلتُ عَلَى معاوية (۱) بن صَخْر عَلَى حِينِ يتَستُ من الدّخولِ وما نلتُ الدُّخُول عليه حتّى حَلَلْتُ عِلَةَ الرّجل الذَّليلِ وأَعْضَيْتُ الجُفُون على قَذَاها ولم أَ نْظُرْ إلى قالِ وقيلِ فأدركتُ الذي أمّلتُ منه بمُكُنْتُ والخطأ زادُ العَجُولِ (۱) خُجبِ أعرابيُّ عند باب سُلطان فقال:

أُهِين لهم نَفْسِي لأكرمَهَا بهم ولن أيكْرِمَالنَّفسَ الَّذي لايُهينُهَا (\*)

<sup>(</sup>۱) ب: ابن منصور ٠

 <sup>(</sup>٢) الأبيات في عيون الأخبار ١/٨٣ ، التنبية للبكري ٦٦ ، وفيهما : ... بن حرب وذلك إذ ، وفي البيت الأخبر رواية التنبيه : والحطاء مع العجول .

 <sup>(</sup>٣) في هامش البيان علق الاستاذ السندوبي على البيت بأنه للحسن بن عبد الحميد ، وقد رؤى وهو يزاحم
 الناس على باب عمد بن سليان العباسي، فقيل له : مثلك يرضى بهذا ؟ فقال البيت . انظر البيان ١١٨/٣ . وانطره
 في العقد ١٨٢/١ عيون الأخبار ١٩١/١ .

حدثنى أبو القاسم خلف بن قاسم رحمه الله ، قال : حدثنا أبو بكر محمد بن . عَبَيْد الله الصَّيْدَلا ني ، قال : أنشدنى بعض . أصحابنا :

فَ كُلِّ يُومِ لَى بِبَابِكَ وَقَفْةٌ أَمَّوى إِلِيهَا سَائَرَ الأَبْوابِ فَلَى تَعْدِيثُهُ عَلَى البَوّابِ (١) فَإِذَا جَلَسَتَ وَغَبَتُ عَنْكَ فَإِنّهُ ذَنْبُ عَقُوبَتُهُ عَلَى البَوّابِ (١)

استأذن أبو سُفيانُ على عُنمانَ رضى الله عنسه ، فأبطأ إذنه ، فقيل حَجَبَك. أمير المؤمنين؟ فقال: لا عدمتُ من قومي من إذا شاء حَجَب.

قال معاوية ُ لَحُضَينِ بنِ المُنْذِر : يا أَبا سَاسَان ! كَأَنْك لاَتْحُسَنُ (٢) أَذْنُك .. فأنشأ يقول :

كُلُّ خفيف الرَّأَى يمشى مُشَمِّرًا إذا فتح البوابُ بابك إِصْبَمَا وَنَحِنُ الجَلُوسُ المَاكِثُونَ رزانةً وحِلْماً إلى أَنْ يُفْتَح البابُ أَجَمَعا(٣)

قال زياد لحاجبه : يا عَجْلان ! إنّى ولّيتك ما وراء بابى ، وعَزَأَتُك عن أربعة : طارق ليل فشر () ما جاء به ، وخبر رسول صاحب الثنر فإنّه إن تأخر ساعة أبطل عمل سَنَة ، وهذا المنادى للصّلاة ، وصاحب الطعام فإنّ الطّعام إذا أعيد عليه التّسخين فسيد.

<sup>(</sup>١) البيتان في عيون الأخبار ١/١١ ، المنظرف ١/٥١٠ .

<sup>(</sup>۲) ساقط من ۱.

<sup>(</sup>٣) البيان ٢١٧/٢ ، وفيه : وكل خفيف الساق يسمى ، الماكثون ترقرا . وانظر عيون الأخبار ٨٨/٣ ،. المستطرف ١٣/١ ، العقد ١٩٧١ ، وورد الشطر الأول فيه : رأيت أناساً يسرعون تبادرا .

<sup>(</sup>٤) ساقط من ب .

قال مروان لابنه عبد العزيز — حين ولآه مصر — : يا بنى ا مُرحاجبَك يخبر لله مَنْ حضر بابك كل يوم ، فتكون أنت تأذن وتحجب ، وآنِسْ من دخل عليك بالحديث فينبسط إليك ، ولا تعجل بالعقوبة إذا أشكل عليك الأمر ، فإ "نك على العقوبة أقدر منك على ارتجاعها .

كان يقال : لا تُقُم على باب حتى تدعى إليه .

أقام رجل على باب كسرى سنة ، فلم يؤذن له ، فقال له الحاجب : اكتب كتاباً وخقفه أوصِله لك . فقال : لا أزيد على أربه أسطر ، فكتب في السطر الأول : الأملُ والضرورة (١) أقدما ني عليك (٢) ، وفي السطر الثاني : (٣لبس مع العَدم صبر على الطلب . وفي السطر الثالث : الرجوع بلا فائدة شماتة الأعداء ، وفي السطر الرابع : إما نَعَم مثمرة ، وإما لا موئسة . فوقع كسرى تحت كل سطر بأربعة آلاف درهم .

قال أشجع بن عمر السُّلَمِي (٥) ، في باب محمد بن منصور بن زياد:

على باب ابن مَنْصُورِ عَلاَمَاتُ من البَذْلِ عَمَاتُ من البَذْلِ عَمَاتُ وحَسْبِ البا ب فَضْلا كَثْرَةُ الأَهْلَ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) ب: القدرة .

<sup>(</sup>٢) ا: على الملك .

<sup>(</sup>٣) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) وتع تحت كل سطر ببدرة .

<sup>(</sup>ه) ب: السايمي .

<sup>(</sup>٦) عيون الأخبار (١٠/٠) السكامل ١٠١/١ وفيه : وحسب الباب نبلا ، محاضرات الأدباء ٢٥٦/١ .

وقال بشار بن برد :

يَسْقطُ الطَّيرُ حيث يُنْتَكُرُ الحَبُّ (م) وَتُغْشَى مَنَاذِلُ الحُرَّمَاءِ(١)

وقال حبيب:

إِنَّ السَّمَاءَ تُرَجَّى حِينَ مُحْشَجَبُ (١)

وقال آخر :

يَزْدَحِمُ النَّاسُ عَلَى بَآبِهِ والمَشْرَبُ (٣) العَدْبُ كَثِيرُ الزِّحَام (١) وقال عبيد الله بن عكر اش:

وإِنَّى لَأَرْثَى للـكريم إِذَا غَدَا عَلَى طَمِع عَنَـد اللَّذِيمِ يُطَالبُـهُ وَإِنَّى لَأَرْثَى للطِّرْفِ والعلجُ را كَبُـهُ (٥٠) وأَرْثَى له من وقْفَةً عِندَ بابه كَـمَرْ ثَيَتِي للطِّرْفِ والعلجُ را كَبُـهُ (٥٠)

كتب رجل إلى عبد الله بن طاهر:

' إذا كان الجوادُ له حجابُ فَا فَضْل الجوادِ عَلَى البَخِيلِ فأجابه عبد الله من طاهر'':

إذا كان الجوادُ قليلَ مال ولم أيمْذَرْ تَعَلَّلَ بالحِجَابِ(٧)

<sup>(</sup>١) المخنار من شعر بشار ٩٣ ، البيان ١٨٢/١ ، ١٨٨ ، عيون الا خبار ١١/١ ، ٣٦/٣ ، نهاية الا رب٣/٧٧.

<sup>(</sup>٢) صدره : ليس الحجاب بمقص عنك لى أملا . انظر ديوانه ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) ب : والمشرع وكذلك في عيون الأخبار ، وفي المحاضرات : والمنهل .

<sup>(</sup>٤) البيت لبشار ، المختار منشعره ه ٩ ، السكامل ١ / ١٠١ ، محاضرات الأدباء ١٤١/١ ، معجم الأدباء ٦ / ٢٢٦ ، عيون الأخار ١٠٠١ .

<sup>(</sup>٠) البيانُ والتبيينُ ٢٠١/٣، عيون الأخبار ٨٩/١ ، والطرف : الجواد الـكريم .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ب .

 <sup>(</sup>٧) البيت والذى سبقه في المحاسن والمساوىء ١٣٦/١ ، المستطرف ١١٣/١ ، عيون الأخبار ١٩/١ .
 حاصرات الأدباء ١٠٣/١ ، العقد الفريد ١/٦٨ ، وفيه : السكريم مكان الجواد، في البيئين .

#### وقال البحترى:

أَتَبْتُكَ للتَسْلِيمِ لا أَنْنِي امْرُوْ طلبْتُ بِإِنْيَانِيكَ أَسْبَابَ نَائِلِكَ فَالْفِيت بَوَّابًا بِبَابِك مُمْرُمًا بهدمِ اللّذي أوطأتَهُ من فضائِلِكِ وقد قبل قدمًا حاجبُ الرءِ عاملُ عَلَى عرْضه فاحذرْ جناية عاملِكِ وكن عالمًا أن لستُ من بعدُراجعًا إليك ولو كأن الهُدَى من رسائِلكِ (۱) ولعبيد الله بن عبد البوابُ إن وقوفَ الحرِّ عند الأبوابُ يمدِلُ عند الحرِّ قَلْعَ الأُنيَابِ (۱) علم المؤال بن الجوابُ يمدِل عند الحرّ قَلْعَ الأُنيَابِ (۱) علم المؤال بن المؤال بهض الأكاسرة لحاجه: لا تحجب عنى أحداً إذا أخذت مجلسى ، فإن الوالى قال مض الأكاسرة لحاجه: لا تحجب عنى أحداً إذا أخذت مجلسى ، فإن الوالى لا يحجب إلا عن ثلاث : عي يُكره أن يُطلع عليه ، أو بخل فيكره أن يدخل إليه من يسأله ، أو ربية .

وقد نظم هذا كاله مجمود الوړاق فقال :

إذا اعْتَصَم الوالى بإغلاق بابه ورد ذَوى الحاجات دُون حِجَابِهِ ظننتُ به إحدى ثلاث وربّما نزعتُ بظنِّ واقع بصَوَابِهِ فقلتُ به مس (۱) من العِيِّ قاطع فقى إذنه للنّاس إظهارُ مَا به فإن لم يَكُ عِيُّ اللسان فغالب من البُحْل يَحْمِي (۱) ماله عن طلاً به ِ

<sup>(</sup>١) لم أعثر عايها في الديوان ، ووردت في العقد ١/٨٧ بدون نسبة .

<sup>(</sup>٢) نسب البيتان في المؤتلف ١٦٩ إلى كثير بن كثير السهمي .

<sup>(</sup>۳) ۱ : شيء .

<sup>(</sup>٤) ب : يحمى .

فإن لم يكن هذا ولاذا فَرِيبة من يُصِرُ عليها عند إغلاق بَابِهِ (١) وله أيضًا:

لولا مُقَارَفَةُ الرِّيَبْ مَاكَنَتَ مِيِّنْ يَحْتَجِبْ أَوْ لاَ فَعِيْ فيك أَو بُخْلُ عَلَى أَهْلِ الطَّلَبْ فاكشِفْ لَنَا وَجْهِ العِتَا بِولا تُبَال مَنْ عَتَبْ

وقد جمع منصور الفقيه هذا المعنى في أقل نظم ، فقال :

وَطُولُ الحجابِ مُخَبِّرٌ عن عِيِّ صاحبه وبُحْلِهِ فإذا الفتى لم يَسْتَبن هـذا تبيّن صَمْف عَقْلِهُ

وأرفع من<sup>(١)</sup> هذا قول زهير :

السَّتر دون الفاحشاتِ وما يُلقَاكَ دُونَ الخَيْر من سُتُر (٣) قصد إبراهيم بن المهدى يحيى بن خالد فحبه ، فكتب إليه إبراهيم : إنى أتيتك للسّلام ولم أُنقُلُ إلَيْكَ لحاجة رجلي فخجبتُ دُونَك مرّتين وقد تشتد واحدة على مِثْلى

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ١/٨٤ ، المحاسن والمساوى 1/٢٦ .

<sup>(</sup>۲) ب : مانى .

 <sup>(</sup>٣) ا: وماتلتي دون خبر من مستر، وقد أثبتنا رواية ب لموافقتها مختلف الروايات، وانظره في ديوانه
 ٩٠ التمثيل والمحاضرة ٤٤، زهر الآداب ١٢٨/٣، نهاية الأرب ٩/٣، ١٤ ماله ١٩١٨.

## وقال آخر :

سأترك باباً أنت تملك إذنه فلوكنت بوّابَ الجِنَان تركُّهُا

وقال محمود الوراق:

سأترك مذا الباب مادام إذ أنه وما خابَ من لم يأته مُتَعْمِّدا (اوما جُعِلَتْ أرزاقُنا بيد امرىءِ إذا لم أجد يوماً إلى الإذنِ سُلَّماً

وقال آخر:

على أَىِّ بابِ أَطْلُبُ الإِذْنَ بَعْدَمَا وفى معني هذا قول الفرزدق:

وكان يجيرُ النَّاسَ من سيفٍ مالكِ

وإن كنتُ أعمى عن جميع المسالكِ وحوَّثُتُ رجلي مُسْرعًا نجو مَالِك (١)

كَمَهْدى به حتّى يَخفَّ قليلاً ولا فازَ مَنْ قد نال منه وُصُولاً حَمَى بَابِهِ مِن أَن يُنَالَ دُخُولاً \*) وجدتُ إلى تَرَاكُ الْحِيءِ سَبِيلاً (٣)

حُجِبتُ عن البابِ الذي أنا حاجِبهُ (١)

فأصبِح يَبِنْنِي نَفْسَه من يُجيرُهَا (٥)

<sup>(</sup>١) المحاسن والمساوى" ٢/٦١ ، المستطرف ١/١٤ ، عيون الا"خبار ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) سانط من ب .

<sup>(</sup>٣) اضطرب في نسبة هذه الأبيات إلى صاحبها اضطرابا كبيراً ، فقد نسبها المرزباني في معجم الشعراء ٢٦٤ أولا إلى السديري أبي نبقة واسمه محمد بن هشام بن أبي خيصة ، ثم تسبها مرة ثانية في س٤٤٨ إلى محمد بن أبي عمران ، ووافقه الراغب في المحاضرات ٢/١١، ونسبت في المستطرف ١/١١٤، إلى أبي تمام ولا توجد في ديوانه ٠ ونسبت في وفيات. الأعيان ٢/٦٧٦ إلى أبي العميثل عبد الله بن خُليد ، وانظُرها في العقد ١/٦٨ ، ٨٩

<sup>(</sup>٤) البيت للنوت اليمامى عبد الملك بن عبد العزيز المعروف بتويت انظر البيان ٢/٠٠٪ وانظره في معجم الأدباء ٣/٨ ٢ ، عيون الأخبار ١/٥٨ .

<sup>(</sup>ه) ديوانه ٧٣ ، اليان ٢/ ٠ ٣٤ .

وقال آخر :

ولست بمتّخذ صَاحِبًا يقيمُ على بَابِهِ حَاجِبَا وُيُلْزِمُ إِخوانَه حَقَّهُ ولِس يَرَى حَقَّهُم وَاجِبَا(١) وقال أبو تمام:

هَشُّ إِذَا نَزَل الوفودُ ببابِهِ سَهْلُ الحجابِ مُهَذَّبُ الخُدّامِ وإذا رأيت صديقَهُ وشقيقَهُ لم تدرِ أَيْهُما أَخو الأَرْحَامِ (١) وقال أَبُو العتاهية في عمرو بن مسعدة :

(١) عيون الاخبار إ/٨٥ .

<sup>(</sup>۲) يروى البيت الأول : سهل الغناء لمذا حلات ببابه طاق اليدين ودب الحدام ويروى : ذوو ، مكان أخو في البيت الثانى ، والبيتان ليسا لا بي تمام بل وردا في حماسته فقط ، وقد نسبهما هو نفسه لمحمد بن بشير الحارجي في الحماسة ١/ ٤١٢ ، ١٤ ، ١٠ ، ١٤ ، ووردا مرتبن في معجم الشعراء من ٤١٢، ٢٤٠ ، ونسبا في الأولى لأبي البلهاء عمير بن عامر مولى يزيد بن مزيد الشيباني ، وفي الثانية لمحمد بن بشير الخارجي ، وقد نسبا في البيان والتبيين ١/٧٩١ عامر مولى يزيد بن مزيد الا خبار ١/ ٩٨ لملى ابن هرمة ، وانظرهما في : معاضرات الأدباء ٢/٢ المعاسس والساوى \* ١٢٤/١ من غير نسة .

<sup>(</sup>٣) رواية الديوان للـكلمات التي عليها نفس الرقم بالترتيب : إخائك ... حاجبه ... كالظل ... حرفا .

<sup>(</sup>٤) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٥) الديران ٢٢٦ -

كتب أبو مِسْهَرَ إلى أبى جعفر محمد بن عَبْدِكَا نَ ، وكان قد حُجِب على بابه : إنى أَتَبْتُكَ للسَّلاَمِ أَمْسِ فَلَمْ تَأْذَنْ عَلَيْك لِى الأَسْتَارُ والخُجُبُ وقد عامت بأنى كمْ أُرَدَّ وَلا والله مارد للِّ الخديثُ والأَدَبُ الله فأجاله محمد بن عبدكان :

لوكنت كافأت بالخسْنَى لقلت كَمَا قال ابن أُوس فنى أَشْعَارِه أُدَبِّ الْسَمَاء تُرَجَّى حينَ تُحْتَجَبُ اللهُ السَّمَاء تُرَجَّى حينَ تُحْتَجَبُ اللهُ وَقَالَ منصور الفقيه :

إِن الْحِجَابَ عَذَابُ ولْيُسَ لِي بِالْمَذَابِ

كُلَّ<sup>(۱)</sup> فلا تَمْذِلُونى عَلَى اتْصَالِ اجْتَيْاً بِي
وله أيضاً:

إذا كان لابدً من حَجْبَة ومن حَاجب فاجْمَلُوه رَفِيقًا يَخاطبُ من جَاءَهُ بالجميلِ فيأتي صديقاً وَيَمْضِي صَدِيقاً

<sup>(</sup>١) في المقدا/١٨٠ ، للتسليم مكان السلام ، وديه : ولا والله مارد الملا: الحديث والعلم والأدب . (٢) ب : إذاً .

# بابُ المُصافَحَةِ وتَقبيلُ اليَدِ والفَم

قال رسول ُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : « تَصَافَحُوا يذهب الغِلِّ<sup>(١)</sup> » .

وقال رسول ُ الله صلى الله ُ عليه وسلم : « إذا الْتَقَى المُسلِماَن وتَصَالَحا تَعَا تَتَ اللهُ عليه وسلم : « إذا الْتَقَى المُسلِماَ كا يَتَحَاتُ (٢) الشَّجر » .

كان رسول الله على الله عليه وسلم ، إذا صافح رجلاً لم ينزَعْ يدَه من يده حتى يكونَ الرّجلُ هو الذي ينزَعُ يده من يده .

قال أبو مخلد : المصا فَحَة تجلبُ المحبة .

كان يقال: تحيةُ المؤمنين المصافحة والسَّلام.

قال الشّاعر :

قد يَمكُنُ النَّاسُ دَهرًا لَيْسَ رَيْنَهُمُ وُدُّ فيزرَعُهُ النَّسلِيمُ واللُّطفُ اللَّه على حَمَ الله حضر رسول الله صلّى الله عليه وسلم بنى قريظة ، وأرادوا النزول على حَمَ سعد بن معاذ ، و كان قد تخلف بالمدينة لجرح أصابه بعث إليه رسول الله صلى الله سعد بن معاذ ، و كان قد تخلف بالمدينة لجرح أصابه بعث إليه رسول الله صلى الله

عليه وسلم ، فلما قدم عليه ، قال للا أنصار : « قُوْمُوا إلى سَيِّدُكُم » .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سرَّهُ أن يمثُلَ له الرجالُ قياماً فليتبوأ مقمده من النار » .

ومذهب الحديثين أنه جائز للرجل أن يكرمَ القاصد إليه إذا كان كريم قوم ، أو عالمهم ، أو من يستحقّ البرّ منهم بالقيام إليه أو يرضى بذلك منهم .

<sup>(</sup>١) الغل بالـكسر : الحقد والضغن .

<sup>(</sup>٧) حته : فركه وقشره ، وتحات الشجر : سقط ورقه .

قال ابن المُسَيِّب البغدادي ، جار (١) ابن الرومي :

أَقُومُ وَمَا بِي أَنْ أَقُومَ مَذَلَةٌ عَلَى وإنَّى للكرامِ مُذَلَّكُ عَلَى وإنَّى للكرامِ مُذَلَّلُ على أنَّها مِنْى وَيبْنَكَ تَجُمْلُ (٢) على أنَّها مِنْى وَيبْنَكَ تَجُمْلُ (٢)

كان يقال: تقبيل (٢) اليد إحدى السجدتين.

تناول أبوعبيدة بن الجراح يدعمر ليقبِّلها ، فقبضها ، فتناول رجله ، فقال : مارضيت منك بتلك فكيف هذه !!

دخل عَقَّالُ بنُ شَبَّةَ على هِشَامِ بن عبد الملك ، فأراد أن يُقَبِّل يده فقبضها ، وقال : مه . فإنه لم يفعل هذا من العرب إلا هَلُوع ، ومن العجم إلا تخضُوع .

قال الحسن: تُقْبلة يد الإمام العَدْل طاعة.

كان بقال : قبلة ُ الرّجل زوجةَ ، الفَكمُ ، وقبلة الوالد ولدَ ه الرأس ، وقبلة الأمِّ الولدَ الحدُّ ، وقبلة الأخت الأخ العُنُق .

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : قبلة الوالد عبادة ، وقبلة الولد رحمة ، وقبلة المرأة شهوة ، وقبلة الرجل أخاه دين .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العينان تزنيان ، وزناؤهما النظر ، والفم

<sup>(</sup>١) ب قال ، ١ : خال .

 <sup>(</sup>۲) معاضرات الادباء ۲/۲ ، ولم ينسبه ، وقد يحثت في ديوان ابن الروى لاحتمال كونهما له ، فلمأعمر عليهما فيه وقد سبقا في ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ساتط في ب.

بزنى ، وزناؤه القبل (١) ، واليد تزنى ، وزناؤها اللمس ، ويُصَدِّق ذلك كله الفرج أو يكذبه » .

قال الهَيْمُ بن عَدِى ، قال لى صالحُ بنُ حَيّان : مَنْ أَفقهُ الشّعراء ؟ فقلت : الختلف في ذاك . فقال : أفقهُ الشعراء وَصَّاحَ الْمِن (٢) ، حيث يقول :

إذا قاتُ ها قِي ناوليني تَبَسَمَتْ وقالت: معاذَ الله منْ فِعْل ماحَرُمْ فا نَوَّلَتْ حتَّى تَضَرِّعتُ عِنْدَها وأعلمتُها ماأرخَصَ اللهُ في اللَّمَمُ (٢)

(١) ١ : القول .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن السماعيل بن عبد كلال ، شاعر رئيق العزل ، قتله الوليد بن عبد الملك ، لنفزله في زوجته أم البنين بنت عبد الدزيز بن ممروان ، انظر الأغاني ٣٠/٦ — ، ، .

<sup>(</sup>٣) البيتان في عاضرات الأدباء ١/٢١٠ ، وفيات الأعيان ٦ /٦٦ .

### بابُ الرَّسُول

ذكر ابن الأنبارى ، عن تعلب ، عن ابن الأعرابى ، قال : الرَّسُول والرَّسِيل والرَّسِيل والرَّسِيل والرَّسالة سواء .

وينشد هذا البيت على وجهين :

لقد كَذَبَ الواشُونَ ما بُحْثُ عندُهُ بِسِرٍ ولا أَرْسَلُهُمْ بِرَسُولِ (١) (٢ ويروى برسيل ٢).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أبردتم (٢) إلى بريداً ، أو بعثتم رسولا ، فليكن حَسَن الوجه ، حَسَن الاسم ، وإذا سألتم الحوائج فاسألوا حسان الوجوه » . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الرجل الصّالح يجيء بالخبر الصالح ، والرجل السّوء يأتى بالخبر السّوء » .

أنشد أبو حازم القاضي ببغداد:

وأتانا عن النبيِّ حـديثاً نِ ﴿ إِلِيهِ كِلاَهُمَا يُسْنَدَانْ ﴾ واحِدُ في الحَاجَاتِ يَأْمُرُ نَا أَنْ الْبَسْفَ مَنْ ذَوى الوُجُومِ الحِسَانِ مُم في الفَالِ حُبْثُ حُسْنَ الاسْ مِ وهٰذان فيك مُعْبَيَمِان ومعاذَ الإلهِ أَن يُبْلَفَيا فيه لكَ كا جَاء عنه (٥) لا يَصْدُقان

<sup>(</sup>١) البيت لـكاتير ديوانه ٩٢ ، الأمالي ٦٣/٢ ، وفيهما : بليلي ... برسيل .

<sup>(</sup>٢) ساقط من ب .

<sup>(</sup>۲) ب: أرتم ٠

<sup>(</sup>٤) ساقط من 🗕 ، وفر ا : كلاثما عن النبي يسندان ولا يستقيم ممها الوزن .

١٥) ني ١ : عدلا .

كان عبد اللك بن مروان إذا وَلَى رجلاً البريد ، سأل عن صدقه وعفته وأما تنه، وقال : إن كذبه يشكك في صدقه ، وشراه يحمله على كتمان الحق ، وعجلته تهجم به على ما يندمه و يؤثمه .

قالوا : الرسول قطعة من المرسل .

فال عمر ُو بنُ العاص : ثلاثة ُ دا له على صاحبها : الرسول على المرسل ، والهدية على المرسل ، والهدية على المهدى ، والكتاب على الكانب .

لما قال عمر بن أبي ربيعة:

مَنْ رسولى إلى الثَّرَيَّا فإنِّى صَقَتُ ذَرْعًا بهجرِهَا (١) والكِتَابِ
هي مكنونة تَحَيَّرَ منها في أديم الخدَّيْن ما الشبابِ
أَبْرَزُوها مِثْلَ الْهَاةِ تَهَادَى بَيْنَ خَسِ كُواعبِ أَتْرَابِ
ثم قالوا: تحبها ؟ قلتُ : بَهْرًا عَدَدَ القَطْرِ والحَصَى والترابِ

قال له ابن أبي عتيق : والله لاكان المبلغ لهذا الشعر غيري . فارتحل من المدينة حتى أتى مكة ، فصادف الثريا في الطواف . فقالت له : ياابن أبي عتيق ! ماجاء بك، وليس هذا أوان الحج ؟ فقال : أبيات لعمر . فقالت : أنشدني . فأنشدها الأبيات حتى أتى على آخرها . فقالت : أدى الله أما نتك ، فقصد أديت . قال : فضرب راحلته ورجع .

قال صالح بن عبد القدوس:

إذا كنت و حاجة مُرْسِيلًا فأرسل حَكيًّا ولا تُوصِهِ

<sup>(</sup>١) ب: بحيها .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۳ -

وإن بابُ أمرِ عَلَيْكَ الْتَوَى فشاوِرْ لبيبًا ولا تَعْصِهِ(١) سمم الخليلُ بنُ أحد رجلاً يُنشد بيت صالح هذا :

إذاكنت في حاجة مُرْسِلاً فأرْسِلْ حَكِيًّا ولا تُوصِهِ فقال : هو الدِّرهم .

(<sup>۲)</sup> وقال آخر :

وقال الراجز:

وما أَرْسَلَ الْأَنُوامُ فِي حَاجَةٍ أَمْضَى وَلَا أَنْفَعُ مِنْ دِرْكِمْ يَأْتَيْكُ عَفْوًا بِالَّذِي تَشْتَهِي يَعْمَ رَسُولُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ (٣)

وابعض المتأخرين من أهل عصرنا:

إذا ما كنتَ متَّخذًا رسولًا فلا تُرْسيل سِوَى حُرٍّ نبيلٍ فَإِنِ النَّحْيَ فِي الحَاجَاتِ يَأْتِي لِطَالِبُهَا عَلَى قَدْرِ الرَّسُولِ

مِنْ طَبَقِ يُهدَى وَهٰذَا الدُّوْجُمُ (١٠)

ِ مَا مُرْسَلُ أَنْجِتُ فَيَمَا أَنْعَلَمُ وقال منصور الفقيه :

أرسلتُ في حاجةِ رسولاً أَيْكُنَّى أَبَّا دِرْهُم فَتَمَّتْ لِم تَحْظُ نَفْسِي عَا يَعَنَّتْ ولو سِوَاهُ بَمَثْتُ فِيهاً

<sup>(</sup>١) انظرهما في الموشح المرزّباني ١٦ ، وقد ورد البيت الأول ف-اسة البحتري ١٩٨منسوبا إلى عبدالله بن ر معاوية الجعفري •

<sup>(</sup>٢) يبدأ من هنا سقط كبير في نسخة ب

<sup>(</sup>٣) متحاضرات الأدباء ٢٤٠/١ . عيون الأخبار ٣/١٢٣ .

<sup>(</sup>٤) البيت في عيون الأخبار ٣/١٣٢ .

### بابُ الْهَدِّية

قال رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسَلّم : « الهديةُ رزق من رزق الله ، فن أهدى إليه شيء فليقبله ولا يردّه ، وليكاف عليه » .

وقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإنّ الهدية تُذَهِّبُ السّخيمة (١) ، وتزيل وَحْرَ (١) الصدور ، ولا تحقرن جارة لجارتها ، ولوفر سِنْ شاة (١) » ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، يقبل الهدية ، ويثيب عليها أفضل منها .

وقال صلى الله عليه وسلم: « لو أُهْدِى إِلَى ذراع لقلت ، ولو دُعيتُ لِكَرَاعِ لَاجبِت » .

قال رجل لأبى ذر: فلان يقرئك السلام. فقال: هدية حسنة، وحمل خفيف. وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: نعم الشي: الهدية أمام الحاجة.

وقد حدثنا ابن صاعد،قال: حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب ، حدثنا أبو عتاب الدّكا ل ، حدثنا ابن صاعد،قال: حدثنا الزهري ، عن عبد الله بن وَهْب بن وَهْب بن رَمْعَه عن أم سلمة ، عن النبي صلّى الله عليه وسلم، قال: « الهدية تُذْهِب السّخيمة». قيل: وما السّخيمة ؟ قال: « الإحْنَة تسكون في الصّدُور ».

وعن الهيثمُ بن عَدِى ، قال : كان يقالُ : ماارتُضِيَ الغَضْبَان ، ولا استُعطف الشُلطان ، ولا سُكَبَتِ الشَّعل السُّلطان ، ولا سُكَبتِ الشَّعناء ، ولا دُ فِعَتِ المغارم، ولا تُوُقَّ المحذور، ولا استُعمل المهجورُ ، بمثل الهَدِية والبرّ .

<sup>(</sup>١) السخيمة : الحقد والمداوة .

<sup>(</sup>٢) الوحرُّ : الحقد ·

<sup>(</sup>٣) ق الأصل : فرث وفرسن شاة : ظافها • النهاية ٣/٤٢٩ ·

قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلّم : « من أَهْدِيَتْ إليه هَدية فجلساؤُه شركاؤُهُ فيها » .

قال أبو إسحاق الصَّابي:

رويت في السُّنَةِ المَشْهُورةِ البَرَكَةُ أَنَّ الهَدِيَّةَ فِي الْجُلاَسِ مُشْتَرَكَةُ (١) كَان يزيدُ بنُ قيس الإرْحَيِّ ، واليَّا لعلى رضى الله عنه ، فأهدى إلى الحسن والحسين رضى الله عنهما وترك ابن الحنفية ، فضرب على رحمه الله على جنب ابن الحنفيه ، وقال :

وما شَرُ الثَّلاثَةِ أُمَّ عَمْرٍ و . بَصَاحِبِكِ الَّذَى كَمْ تُصْبِحِينَا (٢) روى عن النبى صلى الله عليه وسلَّم أنه قال للقرابات: « تزاوَرُوا ولا تَجَـاَوَرُوا، وَتَهَا دُوا فإن الهَدِّية تثبت المروءة ، وتَسْتَلُ السّخيمة » .

أصبح عند على بن أبى طالب رضى الله عنه بالكوفة يوم نيروز هدايا كثيرة وتحف ، فأنكر ذلك . فقالوا له : إنه يوم النيروز . قال : فنيرزوا لنا إذًا كل يوم .

قال أبو عمر : كان هذا منه رضى الله عنه - إن صّح - قبل أن يدخل الكوفة، وأن يكون خليفة ، لأن المحفوظ عنه من رواية الثقات أنه كان لا يقبل هدية نيروز ولا مهرجان ، وأنه كان يأخذ ما أهدكى إليه عمالُه فيضمُه في بيت المال - مال المسلمين .

<sup>(</sup>١) التمثيل والمحاضرة ٤٦٨ ، وقد نسبه النعالمي فيها إلى الصاحب بن عباد .

 <sup>(</sup>۲) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقه المشهورة ، انظره في جمهرة أشعار العرب ۱۵۸ ، النه ثيل والمعاضرة
 ٤٥ ، نهاية الأرب ٣/١٤٠ .

قال يو ُنسُ بن عبيد : أتيت ابن ] (١) سيرين يوماً ، ومعى خبيص (٢) ، فقلت : قولوا له : قد نام . فقلت : إن معى خبيصاً . قال : كما أنت حتى أخرج إليك .

#### قال الشاعر:

هَدَايَا النَّاسِ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ تُولِّدُ فَى مُتُلُومِمِمُ الوِصَالاَ وَيَكُسُوهُمْ إِذَا حَضَرُوا جَالاً (٣) وَيَكُسُوهُمْ إِذَا حَضَرُوا جَالاً (٣)

قال أبو عَوا نة : قلت للأعمش : يا أبا محمد ! إن عندى بطة سمينة ، أفتكون عندى في الدار ؟ قال : وما تصنع بعنائي ؟ ! ابعث بها إلى الدار .

#### قال الشاعر:

إِنَّ الهَدَايَا لَهَا حَظُ إِذَا وَرَدَتْ أَحْظَى مِنَ الْإِبْنِ ( عَنْدَ الْوَالِدِ الْحُدِبِ

ما مِنْ صَدِيقٍ وإِنْ أَبْدَى مَوَدَّتَهُ يَوْمًا بَأَنْجَتَ فَ الْحَاجَاتِ مِنْ طَبَقِ إِذَا تَلَثَمَ بَالِنْدِيلِ مُنْطَلَقًا لَمْ يَخْشَ صولةً (٥) بَوابِ ولا غَلَقٍ إِذَا تَلَثَمَ بَالِنْدِيلِ مُنْطَلَقًا لَمْ يَخْشَ صولةً (١٥) بَوابِ ولا غَلَقٍ لا تَكذَبَنَ فَإِنَّ النَّاسَ أَو فَرَقِ لا تَكذَبَنَ فَإِنَّ النَّاسَ أَو فَرَقِ

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي النقص من نسخة ب .

<sup>(</sup>٢) نوع من الأطعمه يصنع من التسر والسمن .

 <sup>(</sup>٣) نسب البيتان لابن قم الزبيدى الحسين بن على المتوف سنة ٨١٥ هـ ، ف معجم الأدباء ١٤٧/١٠ ، وقد وردا في ديوان أبي العتاهية ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٤) ب: الأمن -

<sup>(</sup>٥) ب: سطوة .

أَمَّا الفَمَالُ فِمِنْدَ النَّحِْمِ مَطْلَعُهُ والقَوْلُ يُوجَدُ مَطْرُوحاً عَلَى الطَّرَقِ<sup>(1)</sup> وقال آخر:

أهدى إليه حَبِيبُه أَثْرُجَّةً فَبَكَى وأَشْفَقَ مِنْ عَيَافَةِ زَاجِرِ خَوْفَ النَّبَدُّلِ والنَّلَوُّنِ إِنَّهَا لَوْنَانَ باطنُهَا خِلاَفُ الظَّاهُرِ (٢٠٠ خَوْفَ النَّبَدُّلِ والنَّلَوُّنِ إِنَّهَا لَوْنَانَ باطنُهَا خِلاَفُ الظَّاهُرِ (٢٠٠

بعث أبو العتاهية إلى الفضل بن الربيع بنعل ، وكتب معها :

نعل" بعثت بها لتَلْبَسَها تَمْشِي بها قَدَمُ إِلَى الْمَجْدِ لو كَان يَحْسُن أَن أَشَرَّكَهَا خَدِّى جَعَلْتُ شِرَاكَهَا خَدِّى (٢)

أهدى الطائي إلى الحسن بن وهب قاماً ، وكتب إليه :

قد بَهُ ثَنَا إِلَيْكَ أَكْرَمَكَ اللَّهِ بِشَيءٍ فَكُنْ لَهُ ذَا تَبُولِ لَا تَقِيدُ إِلَى الْحَزِيلِ لَا تَقِيدُ إِلَى نَدَى كَفَكَ الْغَمْ رَوْلا نَثْلِكَ الْسَكَرَثِيرِ الْجَزِيلِ وَاغْتَفَرْ وَلاَ نَثْلِكَ الْسَكَرَثِيرِ الْجَزِيلِ وَاغْتَفَرْ وَلاَ نَثْلِكَ الْمُقِلِّ غَيرُ تَلْيلِ (۱) واغْتَفَرْ وَلاَ نَشْلِ غَيرُ تَلْيلِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

أو لم إسحاق بن إبراهيم الموصلي وليمة ، فأهدى إليه إخوانه هدايا ، وأهدى إليه إبراهيم بن المهدى جراب ملح وجراب أشنان (٥) مطيب ، وكتب إليه رقعة :

<sup>(</sup>١) الأبيات في محاضرات الأدباء ١٩٩/١ ، ميون الأخبار ١٢٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) اليتان لـكلثوم بَن عمرو العتابي ، انظر زهر الآداب ٤/٧٪ ، وفيه : أهدى له أحبابه ، وانظر المقد الفريد ٢/٢٪ معاضرات الأدباء ٢/٢٪ .

<sup>(</sup>٣) البينان في الدّيوان ٨٠ ، عيون الآخبار ٣٩/٣ ، البيان ١٧٢/٣ ، العقد الفريد ٣/٣/٣ وشراك النعل: سيوره التي يشدبها .

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على هذه الأبيات و الديوان ، وقد وردت منسوبة إليه أيضًا فر العقد الفريد ٦/٥/٦ ، عيون الأخبار ٣٩/٣ .

<sup>(</sup>ه) الأشنان بضم الهزة وكسرها : نبات جلاء منق تفسل به الأيدى والأسنان .

فداله أخوك عنده ، لو لاأن البضاعة تقصر لجُرْتُ السَّابقين إلى برِّك ، وكرهْتُ أن تطوى صحيفة البرّ ولاحظ لى فيها ، فو جهتُ إليك بالمبتدأ به ليمنه و بركته ، والمختور م به لطيبه و نظافته ، جرابُ ملح وجراب أشنان ، هدية من يحتشم (۱) إلى من لاينتنم ، وكتب أسفل الرقعة :

هَدِ يَّتِي تَقْصُرُ عَن هِمِّتِي وَهِمِّتِي تَعْلُو عَلَى مَالِي وَهِمِّتِي تَعْلُو عَلَى مَالِي وَخَالِصُ الوُدِّ وَمَعْضُ الهَوَى أَحْسَنُ مَا يُهدِيهِ أَمْثَالِي (١)

بدث رجل إلى دعبل بأضعية ، فكتب إليه دعبل (٢):

بعثت إِلَيْنَا بَأْضْحِيَّة وكنتَ حِرَيَّا بَأَنْ تَفْعَلاَ وَلَنتَ حِرَيًّا بَأَنْ تَفْعَلاَ وَلَكَنَّهَا حَرْمَلاَ<sup>(3)</sup> ولكنَّهَا خَرْمَلا<sup>(3)</sup> فإنْ قَيْلَ اللهُ قُرْبَانَها فَسُبْحَانَ رَبِّكَ ما أَعْدَلاَ فَلْمُبْحَانَ رَبِّكَ ما أَعْدَلاَ

قال قَتَادَة : أيعرف سخف الرجل في سخف هديته . قال ذلك في نعل أهديت إليه .

ولى في هذا :

سَخَافَةُ الْمَرْءُ تُدْرَى فِي هَدِيَّتِهِ والنَّوْكُ واللَّوْمُ فيها (°) يَظْهَران مَعَا إِنَّ اللَّهُ مُ فيها لَمَن سَمَعًا إِنَّ اللَّهُمَ إِذَا أُهدى هَدِيِّتَهُ أَبْدَى نَذَالتَهُ فيها لمن سَمَعًا

 <sup>(</sup>١) ب : من لا يحتشم .

<sup>(</sup>۲) ورد الببتان منسوٰیوں إلی محمد بن مهدیالمکبری فیمعجم الشعراء ٤٣٠ ، وانطر هذه الفصة معاختلاف ف بعض ألفاظها في العقد الفريد ٢٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) الأبيات له في عبون الأخبار ٣/٣٤ .

<sup>(</sup>٤) الحرمل: نبات مر صغير كالسمسم، لانأ كله إلا المعزى .

<sup>(</sup>٥) زبادة من ١ .

#### ولخلف الأحمر :

سَقَى حُجَّاجَنَا نَوْ النَّمَالَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ بُخْلِ وَمَطْلِ (۱) مُمُوا النِّمَالَ وَأَحْرَزُوها. وسَدُّوا دُونَهَا (۲) بَابًا بِقُفْلِ الْمَالَ وَأَحْرَزُوها. وسَدُّوا دُونَهَا (۲) بَابًا بِقُفْلِ إِذَا أَهديتُ فَا كُمْةً وشَاةً وعَشْرَ من ردى الله لَيْمُوا بِنَمْلِ وَمِسْوَا كَبْنِ طُولُهُمَا ذِرَاغ وعَشْرَ من ردى الله لِ خَسْلِ (۲) فِم الله مُن عَلَى على فدق الله رجْلي فإن أهديتُ ذاك لتَحْمُلُونِي على نعل فدق الله رجْلي أناسَ يَأْنَفُون (۱) لهم رُوالٍ تَغيم ۱ سماؤُم من عَيْر وَبْلِ أِناسَ يَأْنَفُون (۱) لهم رُوالٍ تَغيم ۱ سماؤُم من عَيْر وَبْلِ إِذَا انْتَسَبَوا ففرع من قريش ولكن الفِمَالَ فَمَالُ عُكُلِ (۱) وقال آخر في جار له أنى من الحج لم يهد إليه شيئًا:

عَبَّاسُ مَا وَجْهُك بِالْهُشَّ ولا أَبْرِنْكَ مِن الْفِشِّ لَمُ تُبَاسُ مَا وَجْهُك بِالْهُشِّ ولا مُثْلَقً كَأَنَّكَا جِئْتَ مِن الْخِشِّ (٠) لِمُثْلَقً كَأَنَّكَا جِئْتَ مِن الْخِشِّ (٠)

ولمنصور الفقيه - يداعب صديقاً يكنى أبا نصر ، ويسمى فتحاً، قدممن الحجب شعرٌ حسن النظم مليح المعنى ، رأيت إيراده لحسنه :

سألتُ الحجيجَ وقد أُقْبَلُوا يَوُّهُونَ مِصرَ مِنَ ٱرْضِ الخُرَمْ فقلتُ لهم \_ بعد إِيناً سِهِمْ \_ : أَفَتْحُ عِكَلَّةَ أَمْ قد قَدِمْ ؟

<sup>(</sup>١) ا: من مطل **و** بخل .

<sup>(</sup>٢) ب : تائبون .

<sup>(</sup>٣) المقل : ثمر شجر الدوم ، والخشل منه : رديَّه أوبابسه .

<sup>(</sup>٤) وردت الأبيات الأربعة الأولى في البيان ٣/١١ ، محاضرات الأدباء ١٦٣/١ . وانظرها حميماً . في عيون الأخبار ٣٨/٣ ؛ الشعروالشعراء ٧٦٤ .

<sup>(</sup>ه) الحش مثلثة الحاء: المخرح الذي يقضون حوائجهم ليه .

فقالوا : ترحَّــلَ من قَبْلِياً لمَشْر لَيَال توالت حُـرُمْ فقلت : بُحُرْمة ِ من زُرْتُمْ ؟ أحقًا تَقُولُون ؟ قالوا : نَعَمْ فأُقبلتُ في صَرْخَةٍ مِنْهُم وَقَلْبِيَ مِمَّا بِهِ يَضْطَرِمْ فصادفنی صَالِح عَبْدُهُ (۱) فقال (۲) فدَيتُك لِمْ تَلْتَدِمْ ؟

وماذا دَعَاكُ إلى ما أرى فقلتُ : الحِذَارُ عَلَى ذِي الكرمْ أَبِي (٢) نَصْرِ البَحْرُ من جُودِهِ إذا النَّرْنُ صَانَّتْ بَصُوبِ الدِّيمُ فقال: أَكُمْ يَأْتِ مِن مُجْمَةٍ فَقَلْتُ : كَذَبِتَ فَأَنْنَ الأَدَمْ ١ وأين القِفَافُ الحِسَانُ القُدُودِ وأَقداحُ جَيْشَانَ تلك السُلَمُ (١) (°وأينَ النَّمَالُ وأين الفرَادِ وأين البُرُودُ وأين البُرُمْ °) وأينَ القَدِيدُ قَدِيدُ الظبَّاءِ وأين الْمَلَوَّزُ مِثْلُ الْعَبَمِ (٧) فقال : وحقَّكَ ما جَاءِنا بشيءٍ سِوَى نفسه فاغْتُمْ قدومً صديقك واستَهْدِه حديثَ الوُفُودِ وفودِ الأُمَمُ إلى البيتِ يُشْهِدُكُ أَخْبَارَهُ عَجَانَبَ عُرْبِهُمُ والعَجَمْ فقلتُ : ألا ليتَ أَخْبَارَه وناقِلَهَا خَلْفَ قافٍ وَلَمْ

<sup>(</sup>۱) ب: عنده ٠

<sup>(</sup>٢) ب: فقلت •

<sup>(</sup>٣) ساقط من ب

<sup>(</sup>٤) ب : وأتراح حسان تلك الثيم ٬ وأقلماح جيثان أقداح منتظمة دقيقة تصنع في بلدة جيثان بالبمن٠ (،) زیادة فی م ۰

۱۱ ) ب : الملون مثل النعم •

ولِحَلَا بن خليفة الأَقْطَع من بني قَيْس بن ِ آمُلبة في جار له غاب ثم قدم، ولم يُهَدُّ له، وكانت بينهما مصافاة:

أَتَانَا أَنْ مَن غَيبَةٍ غَابَ أَشْهُرًا وكَنتُ إِذَا مَاغَابَ أَنْشُدُهُ الرَّكُمْبَا فِي النَّوْءِ فِي حِضْنِهِ الوَطْبَا (١) فِي السَّوءِ فِي حِضْنِهِ الوَطْبَا (١) فَقَلتُ له : هل جنتني بهديَّة فقال : بِنَفْسَى . قاتُ : آثَرُ بها الكَلْبَا هي النَّفْسُ لا آسَى عليها و إِنْ نَأْتُ ولا أَتَعْنَى الدَّهْر يومًا لَهَا قُرْ بَا إِذَا هِي أَوْفَتُ مِن عَانِينَ قامةً فلا السَّهِلَ لَقَاها الإِلُهُ ولا الرَّحْبَا (١) إِذَا هِي أَوْفَتُ مِن عَانِينَ قامةً فلا السَّهِلَ لَقَاها الإِلُهُ ولا الرَّحْبَا (١)

أهدى أبو أسامة الكاتب إلى بمض إخوانه في يوم نيروز وردة وسهما ودينارآ ودرهماً ، وكتب إليه :

لازلت كَالْوَرْدِ نَضِيرَ المِيسَمِ وَنَافِذًا مَثْلَ نَفُوذِ الأَسْهُمِ لازلت كَالُورْدِ نَضِيرَ المِيسَمِ وَنَافِذًا مَثْلَ نُفُوذِ الأَسْهُمِ

أهدى أبو إسحاق بن هلال الصابى إلى عضد الدولة في يوم مهرجان اصطرلاباً على قدر الدرم محكم الصنعة وكتب إليه:

أهدى إليك بنُو الحاجاتِ واحتَشَدُوا في مِهْرَجانِ عظيم أَنْتَ تُعْلِيهِ لَكُنَّ عبدَكَ عن شيء أَسامِيهِ لَكُنّ عبدَكَ إبراهيمَ حين رأى شُمُوّ قدرِكَ عن شيء أَسامِيهِ

<sup>(</sup>١) ق١: الرطبا ، وهوتصحيف ، والوطب : سقاء الذبن يصنم من جلد الجذع فما فوقه .

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ٣٦/٣ ، محاضرات الأدباء ١٩٩/١ مع خلاف في ألفاط الرواية .

<sup>(</sup>٣) معاضرات الأدياء ١٩٤١ .

(۱) لم يَرْضَ بالأرضِ يُهديها إليك فقد أهدى لك الفَلَكَ الأَعْلَى عا فِيه (۱۲) وأهدى شمس المعالى إلى عضد الدولة سبعة أقلام، وكتب إليه:

قد بَمَثْنَا إليكَ سَبِعْةً أَقْلاَ مِ لَهَا فِي البَهَاءِ حَظَّ عَظِيمُ مرهفات كأنّها ألسُنُ الحُيّباتِ قَدْ جَازَ حدَّها التّقويمُ وتفاءلتُ أن سَتَحْوِى الأقالي م بها كلُّ واحدٍ إقليمُ (۱) وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : كانت الهدية فيما مضى هدية ، أما اليوم فهي رشوة .

وقال كعب الأحبار : قرأت في ما أنزل الله على بعض أنبيائه : الهدية تفقأ عين الحكيم .

وقال الشاعر :

إِدَا أُتَتِ الْهَدِيةُ بَابَ قومٍ تطايَرَتِ الْأَمَانَةُ مِن كُواهَا

<sup>(</sup>١) من هنا ببدأ سقط من نسخة ب.

 <sup>(</sup>۲) يروى: واختلفوا بدل واحتشدوا ، ومبليه بدل تعليه ، وعلو مكان سمو ، انظرها ف : المنظرف ، ١٨/٢ ، معجم الأدباء / ٣٤ ، زهر الآداب ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) الأبيات لشمس المعالى وأسمه قابوس بن وشمكير ، انظر ترجمته والأبيات في معجم الأدباء ٢٢٠/١٦ .

# بآبُ اكجارِ

قالت عائشة : يارسولَ اللهِ ! إن لى جارين فإلى أَيِّرِماً أُهْدِى؟ قال: «إلى أَقْربهما إلىك باباً » .

وقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمنُ جارٌ حتى يأمن جارُه و اثقَهُ » وقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « مازال جبريلُ يوُصِينى بالجارحتى ظننتُ ' أنه سيُورِّ ثُهُ ».

كان داودُ عليه السلام يقول: اللّهم إنى أعوذ بك من جار سوءٍ، عينهُ ترعانى، وفانه لا ينسانى.

مَكترب في التوراة : إنَّ أحسدَ النَّاس لعالم وأنعاه عليه قرابتُه وجيرانه .

وقال عِــُكرمة : أزهدُ النَّاسِ في عالم جيرا نُه .

قال رجل لسميد بن المَاس : واللهِ إِنَّ لأحبُّك . فقال له : ولم لاتحبنَّي ولست بَجار لى ولا ابن عم .

كَانَ يِمَالَ : الحِسدُ في الحِيرانَ ، والمداوّةُ في الأقارب.

دوى يحيى بن ذكريا بن يحيى الباجى ، قال : حدثنى مُحمد بنُ الفضل المسكّى ، قال : حدثنى أبى عن إبراهيم عن عبد الله ، فال : مَرَّ مالك بن أنس ٍ بقَينة تننى شمر مسلم :

أنت أخْتِي وأنتِ حُرْمَةُ جَارِي وحقيقُ على حفظ الجِوَارِ إنَّ للجارِ إنْ تغيبُ غيبًا حافظًا لِلمَغِيبِ والأَسْرَارِ ما أبالى أكانَ للبابِ سترُّ مسبل أم بَقِي بغير سِتَارِ فقال مالك: علموا أهليكم هذا ونجوه.

وعن مالك ، أيضاً ، قال مالك بن أنس ، قال أبو حازم : كان أهل الجاهلية أحسن جواراً منكم ، فإن قلتم : لا . فبينَنا و بينكم قولُ شاعرهم :

نارى و نارُ الجَارِ واحدة وإليه قَبْلَى تَنْزِلُ القِدْرُ ما ضرَّ جَارًا لَى أُجَاوِرُهُ اللّا يَكُونَ لِيَبْتِهِ سِيْرُ أَعْمَى إِذَا مَا جَارَتِي بَرَزَتْ حَتّى يُوَارِيَ جَارَتِي الجِدْرُ(١) قال أبو محمر : هذا الشاعُر مسكين الدارى (١).

## وقال آخر :

أقولُ لجارى إِذْ أَتَانَى مَعَاتِبًا مُدلًا بِحَقِّ أَو مُدِلًا بِبَاطُلِ إِذَا لَمْ يَصْلُ خَيْرَى وأَنتَ تُجَاوِرى إليك فَا شَرِّى إليك بواصِلِ<sup>(۱)</sup> قال الأصمى: ومن أحسن ماقيل في حسن الجوار:

جاورتُ شَبْبَانَ فَأَخْلُونَى جِوَارُهُمُ إِنْ الكرامَ خيارُ النَّاسِ للجارِ

<sup>(</sup>۱) الأبيات لمسكين الدارى نى معجم الأدباء ١٣٢/١١ ، محاضرات الأدباء ١٠٢/٣ ، الشعر والشعراء ٠٣٠٠ ، فباب الآداب ٧٧٥ وفيها : ألايكون لبايه .

 <sup>(</sup>۲) يفهم من هذا أن مسكينا كان من شعراء الجاهلية ، ولسكن الواقع أنه شاعر إسلامى توق سنة ٩٩ هـ
 وقه أخبار مع معاوية وكان مقربا إلى زياد بن أبيه ، انظر معجم الأدباء ٤/٤٠٠ ، الشعر والشعراء ٢٠٥٠ .
 (٣) العقد الفريد ٢/ ٣٦٥ من غير نسبة ، وفيه : إن بدل إذا ، ويدل مكان مدلا .

يقولونُ قبلَ الدَّار جارٌ مجاورٌ وقبل الطَّريق النَّهْ بِج أَنْسُ رفيقِ (١) وقال آخر :

اطلب لَنَفْسِكَ جيراناً تُجَاوِرُهُ لا تَصْلُحُ الدَّارُ حتّى يَصَلُحَ الْجَارُ . وقال آخر:

"المومو كَنِي أَنْ بِمِتُ بِالرَّخْصِ مَنْزِلِي وَلَمْ يَعْرَفُوا جَارًا هِنَاكُ يُبَنَغُّصُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ الله

. وقال بَشَّارُ بن بشر المجاشعي :

<sup>(</sup>١) فصل المقال ٢١١ ، محاضرات الأدباء ٢/٠٧٠ .

<sup>(</sup>۲) ساقط من **ب** .

<sup>(</sup>٣) البيتان في فسل المقال ٣١٠ ، ٣١١ .

<sup>(</sup>٤) ا : مسرور ، وهو تصحيف واضح .

<sup>(</sup>٥) ساقط من ب ٠

<sup>(</sup>٢) ب: أر.

<sup>(</sup>٧) ب: عاياً .

 <sup>(</sup>A) انظر الأبيات و عيون الأخبار ٣/٣٨٣ مم اختلاف في بعض الألفاظ

قال عمرٌ بن الخطَّاب رضي الله عنه:من حق الجار أن تبسطالهمعروفك وتكف. عنه أذاك.

قال على للعباس رضى الله عنهما : ما بق من كرم أخلاقك ؟ قال : الإفضال على . الإخوان ، وترك أذى الجيران .

كان يقال: ليس من حسن الجوار ترك (١) الأذى ، ولكنه الصبر على (٢) الأذى ..

قال منصور الفقيه يمدح بعض إخوانه من جيرانه:

يا سائلي عن حُسَيْن (٢) وقد مضي أَشْكَا لُهُ أقل ما في حُسَينِ (٦) كُفُّ الأذى واحْمَا لُهُ

قال الحطيئة (٤) :

لَمَوْكُ مَا الْجَاوِرُ فِي كَلِيبٍ بَمُقْصَى فِي الْجُوارِ ولا مُضَاعِ أُمُ صَنَعُوا لَجَارِهُمُ وليستُ يدُ الْيَخَرَقَاءِ مثلَ يَد العَبَّنَاعِ ويَحْرُمُ سِرْ جَارَةِمْ عَلَيْهِمْ وَيَأْكُلُ جَارُهُمْ أَنْفَ القصَّاعِ(٥)

وقال الحسن بن عرفطة:

ولم أرَ مثلَ الجَمْل يدعو إلى الرّدَى ولا مثلَ جار السُّوء كيكره تجانِبه ۗ

<sup>(</sup>۱) ب: کس

<sup>(</sup>٢) ب: احتمال .

<sup>(</sup>٣) ب: حسن ٠

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٦٢،وقد ورد الشطر الأول فيه : وليسالجارجاربني كليب ، وانظر الأبيات في السكامل١٩/٢.

<sup>(</sup>٥) قال في الممكامل : أنف اقصاع : يريد المستأنف الدي لم يؤكل قبل منه شيء ، يقال : روممة أنف لمذا لم ترع ، وكأس أ ف إذا لم يشرب منها شيء قبل .

وقال آخر :

لا يأمنُ الجارُ شَرَّا في جِوَارُهُمُ ومثل هذا قول الآخر :

أُجِلُ العَشِيرَة إِمَّا حَضَرْتُ

وقال حاتم الطائى ، ويروى لغيره :

أيا ابنة عَبْداللهِ وابنة مالكِ إذا ما عملت الزَّادَ فاتَخْذِي لَهُ بعيدًا قصيّا أو قرِيبًا فا ّنني وكيف يُسيغُ المر إذاً وجارُهُ

وقال غيره :

سُتُقياً ورَعْياً لأَقْوَامِ نُزلتُ بهم إذا تأملتُ منْ أَخْلاَقهِمْ خُلُقاً

وقال ابن حبناء : إذا مارفيق لم يكنُنْ خلفَ ناَقبِي

له مركب فَضْلُ فلا تَعَلَّتُ رِجْـلِي

ولا محالةً من شَمْم وأثقابِ(١)

وياً ابنةَ ذِي البُرْدَيْنُ والفَرَسُ الوَرْدِ

أكيلاً فإنِّي لَسْتُ آكِلَهُ وَحْدِي

أخاف مذرمات الأحاديث من بعدي

كَأَنَّ دَارَ اغْـ يَرَا بِي عَندَكُمْ وَطَنِي

علمت أُنَّهُمُ من حِلْيةِ الزَّمَنِ

خفيف المعي بادي الخصاصة والجهد (٢)

ولا أَتَمَــلُّمُ أَلْقَابُها(٢)

(١) ورد البيت فى الحماسة لأبى تمام ١٩٩/٢ منسوبا إلى حريث بن عناب وفيها الشطر الأولى : لايرتجي الجار خيرا فى يبوتهم م

<sup>(</sup>٣) ورد البيّت في معجم الشعراء ٣٥٣ لـكناز بن صرم الحرمي ، وفيه الشطر الأول : ولسكن أطاوع ساداتها •

<sup>(</sup>۳) يروى : صنعت مكان عملت ، ويروى الشطر الأول من البيت المثالث : أخاطارةا أو جار ببت قإنى ، وقد وردت الأبيات ماعدا الأخير في ديوان حاتم ٩ ، ونسبت له في عيون الأخبار ٣/٢٦٣ ، وفي حماسة أبي تمام ٢٦٢٢ لم تنسب ، وعقب عليها التبريزي بأنها لحاتم يخاطب بها لمرأته ، ووردت منسوبة لنيس بن عاصم المنقرى في الأغاني ١٠/١٠٠ ، السكامل ١/٥٠٣٠

ولم يكُ من زادي له نصفُ مِزوَدِي فلا كنتُ ذَا زادٍ ولا كنتُ ذَا رَحْل شريكُيْنِ فيا نَحْنُ فيه وقد أَرَى على له فَضْلاً بِمَا الله مِنْ فَضْلى ويروى لَحاتم الطائى.

تذاكر أهل البصرة من ذوى الآداب والأحساب فى أحسن ما قاله المولدون فى حسن الجوار من غير تعسف ولا تعجرف ، فأجمعوا على بيتى أبى الهندى (١) وهما : نزلت على آلِ المهلَّبِ شاتياً غريباً عن الأوطان فى زمن تحلِ فا زال بى إكرامُهُمْ وافتقادُهُمْ وبرُهُمُ حتّى حسيبتُهُمُ أهْلِي (١)

<sup>(</sup>۱) أبو الهندى ورد اسمه فى الأغانى ۱۷۷/۲۱ ، وفى فوات الوفيات ۲٤٠/۲ ، عالب بن عبد القدوس. ابن شبث بن ربعى الرياحى اليربوعى ، وسماه فى السكامل عبد المؤمن بن عبد القدوس ، انظر رغبة الآمل ۱۱۲/۶ ، وهو شاعر مطبوع أمّام عمره فى سجستان وخراسان ، فلم يشتهر ذكره لبعده عن بلادالعرب،مات سنة ۱۸۰ ه تقريباه

 <sup>(</sup>۲) ورد البيتان البيان ۲۲۲/۲ ، عيون الأخبار ۲٦۱/۱ ، منسوبين إلى بكير بن الأخنس ، ووردا في الأمال ٤١/١ ، لباب الإداب٣٦٦، وفيات الأعيان٤ /٣٣٩ ، الحماسة ١٣٥/١ ، ١٧٦ ، بغير نسبة ، ويروى :
 والطافيم بدل برهم -

## بابُ الصَّيف

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليلةُ الضّيف حقُّ واجب » .

وفد أوضعنا فى كتاب « التمهيد » معنى هذا الحديث وغيره فى الضيافة،وذكر نا قول من أوجبها ومن ندب إليها ؛ ووجوه أقوالهم واعتلالهم والحمد لله وحده .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام ، ومازاد فهوصدقة ، ولا يحل أن يثوى غيره حتى يخرجه ».

فيل للأوزاعى : رجل قدَّم إلى صيفه الكامخ والزيتون، وعنده اللحم والعسل والسمن ؟ فقال : هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر .

قال أبو ذؤيب :

لا دَرَّ دَرِّي إِن أَطْمَمْتُ نَازِلَهُم خُبْنَ الشَّعِير وعِندى البُّرُّ مَكْنُوزُ(١)

قال نافع :كان ابن عمر إذا نزل على قوم لايأكل لهم شيئًا فوق ثلاث،و يقول بعد الثلاث : أمسكوا عنا صدقتكم ، ويقول لى : أنفق من عندك .

ذكر أبو عبيدة أن معاوية قال يوماً لجاسائه : أى أبيات العرب في الضيافة أحسن ؟ فاختلفوا وأكثروا ، فقال معاوية : قاتل الله أبا النجم حيث يقول :

لقد علمت عربسي فلاَنَهَ أَنْنِي طويل سَنَا نَارِي بعيد مُخُودُ هَا

<sup>(</sup>١) نسب في البيان ١ /٣٤ وفي ديوان الهذليين ٢/ه ١ المتخل الهذلي ( مالك بن عويمر ) وفيهما : قرف الحتى بدلاً من خير الشعير ، وقرف الحتى : سويق قشر الدوم .

إذا حلَّ ضيفى بالفَلاَةِ ولم أجد سوى مَنْبَتِ الْأَطنابِ شَبَّ وَقُودُ هَا (١) وقالوا: أحسن شيء في الضيافة قول مسكين الدارى :

طعامى طعامُ الضَّيْفِ والرَّحْلُ رَحْلُهُ ولِم يُلِهْنِي عنه غَزَالُ مُقَنَّعُ المَّامَ الضَّيْفِ والرَّحْلُ رَحْلُهُ ولم يُلهِنِي عنه غَزَالُ مُقَنَّعُ المَّامُ الفي المَّدِيثَ من القرَى وتعلمُ نَفْسَى أَنَّه سوف يَهْجَعُ (١) الحديث من القرَى صاحب الزنج "):

يستأنسُ الضَّيْفُ في أيباتنا أبدًا فَلَيْسَ يَمْلَمُ خَلَقُ أَيْنَا الضَّيْفُ ولخالد عَيْنَيْن ، وإنما قيل له خالد عينين (١) لأنه كان ينزل أرضا بالبحرين : يقال لها عَيْنَيْن :

ومستنبخ يغْشَى الفَدَاةَ وَدُونَه من اللَّيْل بَابَا ظُلْمَةٍ وسُتُورُهَا رفعتُ له نارى فلمّـا اهتدى لها زجرتُ كلابى أن يَهِرَّ عَقُورُهَا فلا تسَّالينى واسَّالى عن خليقتى إذا رَدَّ عَافِى القدْرِ من يَسْتَعِيرُهَا

<sup>(</sup>١) انظرهما في الحماسة ٢٠٠ ، معجم الشعراء ٢٠٧.

 <sup>(</sup>۲) ورد البيتان في ديوان عروة بن الورد ۲۲ ، والشطر الأول هناك : فراشي فراش الضيف والبيت بيته ، ووردا في الحماسة لأبي تمام ۲/۲ ۳ و سردد في نسبتهما ببن مسكين الدارمي ، وعتبة بن جبير ، والرواية هناك لحانى لحاف الضيف والبيت بيته ٠٠ المخ ، وانظرهما في عيون الأخبار ١٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من ١ .

<sup>(</sup>٤) انطر ترجمته والبيت النالى و الشعر والشعراء ٤٣٤ .

<sup>(</sup>ه) انظر سرجمته في معجم الشعراء ٢٧٥ وقد ورد اسم أبيه هناك الأحوم وهو خطأ ، انظر حماسة أبي علم ٢/٩ م و الخطر الأبيات كلما و المرجع الأولى، والبيتين الأولين فيالناني والرواية هناك : يبغى المبيت مكان يغشى الغداة ، وسجفا ظلمة بدل بابا ظلمة ، واهتدى بها بدل لها ، هذا وقد وردت الأبيات و الأغاني ٢٧٨/١٢ منسوبة إلى شبيب بن البرصاء .

تَرَى أَن قِدْرِى لا تَزَالُ كَأَنَّهَا لَدَى الغَرِثِ المَقْرُورِ أُمْ يَزُورُهَا وقال حسان بن ثابت:

مِيْشُونَ حَتَى مَا تَهِرُ كَلاَبُهُمْ لايسَّالُونَ عَن السَّوَادِ الْمُقْبِلِ(١) وقال أبو الطمحان القيني:

وقد عَرَفَتْ كَلاَبُهُمُ ثِياً بِي كَأْنَى منهمُ ونسبتُ أَهْلِي<sup>(۲)</sup> وقال المَّرَارُ الحَلِي<sup>(۲)</sup> :

أَلَفَ النَّاسَ فَ ا يَهُ يُجُونُهُمْ (١) من عَسِيفٍ (٥) يَبْتَغِي الخَيرَ وَحُرَّ وَحُرَّ وَعُرَّ وَعُرَّ وَعُرَ

أعرفُ الحقّ ولا أجْهَلُه وكلابى أَنُسْ عَيْرُ عَقْرُ عَقْرُ مَا اللهِ لَمْ يَهُو (١٥) ما يُرى كَلْمِينَ إلا آيِسًا إن رأى خابطَ ليلٍ لَمْ يَهُو (١٥)

وقال حاتم الطائي :

إذا ما بخيلُ النَّاسِ هَرت كِلابُه وشنَّ على الضَّيْفِ الغَرِيبِ عَقُورُهَا فإن كلابي قد أُقرَّت وعُوِّدَت قليلْ على من يعتريها هَرِيرُهَا(٧)

۲٤۷ • يوانه ۲٤۷ •

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ٢/٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب ، ولم أعثر له على ترجمة ، وقد جاء في سمط اللاكل ٢٣١ أن المرارين من الشعراء سبعة ثم أورد أسماءهم ، ولم يرد فيهم هذا .

<sup>(</sup>١) ب : هجيم ، م : يهيج ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) العسيف : الأجير والعبد يستعان به .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٣٢.

<sup>(</sup>٧) ديوًا له ٢٧ ، وفيه : الصيف الضعيف بدل الغريب ، وقد أهرت مكان أقرن ، ويعتربي بدل يعتريها .

وقال أبو يعقوب الخريمي :

أَصَاحَكُ صَيْنَى قَبْلَ إِنْرَالِ رَحَلْهِ وَيُخْصِبُ عَنْدَى وَالْمَعَلُ جَدَيْبِ وَمُخْصِبُ عَنْدَى وَالْمَعَلُ جَدَيْبِ وَمَا الْخِصْبُ للاَّضِيافِ أَنْ يَكَثُرُ<sup>(۱)</sup> القِرَى

ولكنَّا وجهه الكريم خصيب (١)

وللشماخ في عبد الله بن جعفر بن أبي طااب (٣) :

إِنْكَ يَا اَبْنَ جَمَّفُرِ خَيْرُ الْفَتَى وَخَيْرُهُمْ لِطَارِقِ إِذَا أَتَى وَرَبَّ يَضُو ِطَرَقَ الْحَيِّ سُرَّى صَادَفَ زَادًا وَحَدَيْثًا مَا اشْتَهَى. وربَّ يَضُو طَرَقَ الْحَدِيثَ جَإِنْ مَن القَرَى (١)

وقال سهل الوراق :

وضيفَك قا بِلْهُ بَبِّرِكُ (٥) وليَكُن له منك أَ بَكَارُ الخُدِيثِ وَعُونُهُ (٥) وقال آخر:

سلى الطارق المُعْتَرَّ يَا أُمَّ مَالِكِ إِذَا مَا أَتَا نِي بَيْنَ نَارِي وَعَجْزَرِي اللهِ الطَّارِقُ المُعْتَرَّ يَا أُمَّ مَالِكِ وَأَبْذُلُ مَعْرُوفِي لَهُ دُونَ مُنكرَى (٦). وَأَبْدُلُ مَعْرُوفِي لَهُ دُونَ مُنكرَى (٦).

<sup>(</sup>١)ب : يكثروا .

<sup>(</sup>٢) البيتان و البيان ٢/٢٨ بجوعة العاني ٢٨ ،المختار من شعر بشار ٢٩٣ ، عيون الأخبار ٣/٩٩٠ .

<sup>(</sup>٣) أول من ولد بالمسلمين بأرض ألحبشة لما هاجر أبواه لإليها،عاش في البِّصرة والسكُّوفة والشام، وكان كريما

<sup>(</sup>٤) روايةالبيان والتبين ٢/١٪:نعم الغتى ٠٠ ونعم مأوى طارق، وجارضيف طرق ٠٠ الخ ، وفي حماسة أبى تمام ٣٢٨/٢ : ورب ضيف مكان نضو ، ورواية الشطرة الأخيرة فيها : ثم المحاف بعد ذاك في النرى . أى في المسكنف والجانب ، وانظر محاضرات الأدياء ٣١٣/١ .

<sup>(</sup>٥) ب: بيشرك ، م: عوانه .

<sup>(</sup>٦) يروى الشَّطر الأول : سلى الجائع الغرثان يا أم سنذر ، ويروى : قدرى بدل نارى ، وأيسفر مكان أأبسط ، والبيتان لعروة بن الورد ، ديوانه ١٩، الحماسة ٢٤٦/، ونسبا ق البيان والتبيين ١/٢٦ إلى حاتم الطائي.

تمثل بهذين البيتين عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في جوابه معاوية .

أما قول الشاعر :

بئس عَمْرُ اللهِ قَوْمًا طُرِقُوا فَقَرَوا أَضْيَافَهُمْ لَحْمًا وَحِرْ فإنه أراد لحماً دبت عليه الوَحَرَةُ ، وهي دُو يبَّة كالْمَظَابَةِ خضراء إذا اجتمعت تلتصق بالأرض: الجمع: وَحْر، ومنه قيل وَحْرُ الصدر ، كما قيل للحقد صبّ ، ذهبوا به إلى لزوقه بالصَّدر التزاق الوَحَرة بالأرض ، يقال : لحم وَحر ، إذا دبّت عليه الوَحرة. ولبن فَيْر إذا وقعت فيه الفارة.

وقال رجل من بنی قَقْمَس ، وهو الحارث بن بَريد ، عتدح نفسه بخدمة الضيف : لَمَمْرُ أَبِيكُ الحَيِرِ إِنَى لَخادم للصيفي وإِنِي إِن رَكَبَتُ لَفَارِسُ (١) وقال المُقَنَّع الـكِنْدِي (٢) :

وإنى لعبدُ الضِّيفِ ما دام نازلاً وما شِيمَة لي غَيْرَهَا تُشْبِهُ العَبْدَا(")

وما امتدح به ذم بضده ، قال الشاعر :

تراهُم خَشْيَة الأَضْيَافِ خُرْسًا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ بِلَا أَذَانِ (١)

<sup>(</sup>۱) ورد البيت في حماسة أبنى نمام ٢٩٦/١ منسوبا لملى الهذلول بن كعب العنبرى ، وكان قد نزوج امرأة من بني بهدلة فرأته يوما يطنعن للأشياف فضربت صدرها وقالت : أهذا زوجى ، وقال في الهامش : قال المبدد لمنها لأعرابي سعدى ، وأول الأبيات التيمنها هذا :

تقول وصكت نحرها بيمينها أبسلي هـــذا بالرحى المتفاعس

<sup>(</sup>۲) مجدبن ظفر بن عمير، أو محمد بن عمير بن أبي شهر الكندى، شاعر من حضر موت، اشتهر في المصر الأموى وكان منها طول حياته ، وزعموا أنه كان جميلا فكانت تصيبه العين ولهذا تقنع ، وشعره عذب رصين ، توفي حوالى سنة ٧٠٠ ه ، انظر في ترجمته النعر والشعراء ٢٨٤ ، الوافي بالوفيات ٣٩٧٣ ( الأعلام ٢١١/٧) .

<sup>(</sup>٣) يروى ثاويا مكان نازلا ، وانظر البيت فيما سبق ، وفيعيون الأخبار ٢٦٦/١ ، حماسة أبي تمالم ٣٤/٢ الأمالي ٢٨١/١ .

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد ٦/١٨٨ بدون لسبة .

وقال حَمَّادُ عَحْرَدِ:

وجدتُ أَبا الصَّلْتِ ذَا خِبْرَةِ بِمَا يُصْلِحُ المُعْدَةَ الفَاسِدَهُ تَحَوَّف تَخْمَة أَصْـِيافِهِ فَمَلَّمُهُم أَكَالَةً وَاحِــدَهْ(١) وفال عَمْرُو بِنِ الْأَهْتُمُ التَّميمي المِّنقري من أشرافهم ، وكان شاعراً محسناً ، يقال : كأن شمره حللُ منشَّرة ، وله صحبة (٣) :

ذريني فإِنَّ الشُّحَّ يا أَم مالِكِ لِصاَلِيحِ أَخْلاَقِ الرِّجالِ سَرُوقُ ا ذريني وحَظِّي في هوائ فإَّنني على الحسب العالى الرفيع شفيتُ ومُسْتَنْبَحِ (٣) بعد الهدوء أجبتُهُ وقد َحانَ من ساَرى الشتاء طُرُوقُ مَ فقلت له : أهلاً وسهلاً ومرحباً فهذَا مَبيتٌ صَالِحٌ وصَدِيقٌ أَصْفَتَ وَلِمَ أَفْحِشْ عَلَيْهِ ، وَلِمْ أَقَلَ : ﴿ لِأَحْرَمَهُ ﴿ إِنَّ الْفَنَاءُ ۚ ؛ يَضِيقُ ۗ ولكن أخْلاَقَ الرجال تَضيقُ (٥)

لَعَمْرُكُ مَا صَاقت بِلَادٌ بَأَهْلِهَا

وقال آخر :

وَطَرِيدٍ ليل سَافَهُ سَغَبْ وَهْنَا إِلَى وَقَادَهُ بَرْدُ

<sup>(</sup>١) يروى : حريث ، وحبيش أبو الصات ، انظر البيان والتبيين ٢٧٣/٣ ، الشمر والشمراء ٧٧٥ ، العقم الفريد ٦ / ١٨٨٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الإصابة النرجمة ٧٧٢ ، الشعر والشعراء ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) ب: ومستفتح.

<sup>(</sup>١) ب : إن الفقي .

<sup>(</sup>٥) انطر عيون الأخبار ٢/١١ ، البيان ٢/٢١ معجم الشعراء ٢١٣ ، وانظر الأولين في الشمر والشعراء ٦١٦ ، وفيه : يا أم هيئم بدل مالك ، وانطر الأول والمامس في عاضرات الأدباء ٢٧٤/١ ، ٣١٠ والأخير في المستطرف ٤٠/١ وقد سبق في حملة أبيات منسوبة لبشار بن برد .

أو سعت مجمّد بشاشة رقرى وعلى الكريم لضيفه الجَهْدُ الْمَدْ مَ الْسَلَمْ مَنْ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْعَنْدَى ورداؤه نِعَمْ أَسْلَلْتَ الْحَمْدُ وقال القاسم بن أُمَيَّة بن أبى الصّلْت :

قَوْمْ إِذَا نَزَلَ الْنَرِيبُ بِأَرْضِهِمْ رَدُّوهُ رَبَّ صَوَاهِلِ وَقِيانِ (١٠ قَوْمْ إِذَا نَزَلَ الْنَرِيبُ بِأَرْضِهِمْ رَدُّوهُ رَبَّ صَوَاهِلِ وَقِيانِ (١٠ قَوْمْ إِذَا نَزَلَ الْنَرِيبُ بِأَرْضِهِمْ رَدُّوهُ رَبَّ صَوَاهِلِ وَقِيانِ (١٠ الْنَرِيبُ بِأَرْضِهِمْ

<sup>(</sup>٩) نسب البيت في لباب الآداب ٣٦٦ إلى كسب مِن جعيل ، وانظره فالشعر والشعراء ٧ ه٧، عيون الأخبار ١/٥٧ ، المستعلرف ٢٧٣/١ بدون نسبة .

#### باب المعروف

قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «كُـلُ مَعْرُوفٍ صَدَقَة » .

قال أبوجُرَى الهُجَيْمِي (1): يا رسولَ الله أوْصِني . فقال : « لَا تَحْقِرَنَّ شَيْمًا مِنَ المُعْرُوفِ أَنْ أَثْوِنَ عَمِنْ دَلُولِكَ فِي إِنَاء المُسْتَسْقِي ، وَلَوْ أَنْ تُنْوِغَ مِنْ دَلُولِكَ فِي إِنَاء المُسْتَسْقِي ، وَلَوْ أَنْ تُنْقِي مِنْ دَلُولِكَ فِي إِنَاء المُسْتَسْقِي ، وَلَوْ أَنْ تُلْقَى أَخَالُهُ وَوَجْهُكَ مُنْبَسِطَ إِلَيْهِ » .

قال رسولُ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم : « أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا ، هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا ، هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا ، هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَة » .

قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلّم : «إذا طَلَبْتُمُ الْمَمْرُوفَ فَأَطْلُبُوهُ عِنْدَ حَسِلَنِ الْوُبُحُوم » .

وقال صلى الله عليه وسلم: « أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُحَبِّهُ اللهُ وَرَسُولُه ؟ » قالوا: بلى ، يا رسول الله . قال: « الْمَعْرُوفُ وَالتَّغَابُنُ لِلضَّعِيفَ » .

قال عبسى عليه السلام : استكثروا من شيء لا تمسّه النار . قالوا : وما هو يأروح الله؟ قال : المعروف .

قال عبد الله بن عباس : ما رأيت رجلا أوليته معروفًا إلا أضاء ما يبنى وبينه ، (ولا رأيت رجلا فرط إليه منى شيء إلا أظلم ما بيني وبينه ) .

قال زيد بن على بن حسين : ما شيء أفضل من المعروف ولا تُوَابِه . ولا كُلُّ

<sup>(</sup>۱) ا: اللخمى، وما أثبتناه هو الصحيح فهو أبو جرى جابر بن سليم الهجيمى من بنى أنمار بن الهجيم ، روى عن النبى سلى الله عليه وسلم ، انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ١٢/١٤ .
(۲) ساقط من ا .

من رَغِبَ فيه يَقْدِرُ عليه ، ولا كلّ من قدر عليه يؤذن له فيه ، فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والإذن ، تمت السعادة للطالب والمطلوب منه .

قال ابن عباس : المعروف أيمن زَرْع ، وأفضل كنز (١) ، ولا يتم إلا بثلاث خصال : بتعجيله ، وتصفيره ، وستره . فإذا عُجّل فقد هَنِي ، وإذا صُغّر فقد عَظُم ، وإذا سُتِر فقد تُمّم .

قال زمير :

وَمَنْ يَجُمْلِ الْمَمْرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ يَهِرْهُ (٢) وَمَنْ لَا يَتَّقَ الشَّتْمَ مِيشْتَمَ (٢) وَمَن أَلَا يَتَّقَ الشَّتْمَ مِيشْتَمَ (٢) وقال آخر:

إِنَّ ابْتِدَاءَ العرفِ عَبْدُ بَاسِقُ وَالْمَجْدُ كُلُّ الْمَجْدِ فِي اسْيَتْمَامِهِ إِنَّ الْمِيدَا لَكُونَ أَبْصَارَ الْوَرَى حُسْنَا وَلَبْسَ كَحُسْنِهِ لِتَمَامِهِ (ال

أنشدالزبير بن بكاّر:

أَبْلُ مَنْ شِئْتَ تَقْلِهُ عَنْ قَلِيسِلِ لِفِمْلِهِ صَاعَ مَمْرُوفُ وَاصِعِ ال مُرْفِ فِي غير أَمْلِهِ<sup>(٥)</sup>

قال القاسم بن معن ، قال رجل لعون بن عبد الله بن عتبة : ما السخاء ؟ قال : التأنى للمعروف . قال : فا البخل ؟ قال : الاستقضاء على الملهوف .

<sup>(</sup>۱) ۱: أمتن ورع ، و أكبركنز .

<sup>(</sup>٢) ب : يقيه ، وهما بمعنى ، وما أثبتناه هو الرواية المشهورة .

<sup>(</sup>٣) شرح الديوان ٣٠٠

<sup>(1)</sup> البيتان لأبي عام انظر شرح ديوانه التبريزي ٢٦٧/٢.

<sup>(</sup>٥) السِتان لأمي المتاهية ديوانه ١١٧ ، فصل المقال ٣١٠ .

قال ابن عباس : لا يُزَهِّدَنك في المعروف كُنفُرٌ من كَفَر ، فإنه يشكرك عليه من لم يصنعه .

كان يقال : في كل شيء سَرَفٌ إِلَّا في المعروف .

قال حبيب:

وَإِذَا امْرُوْ ۗ أَهْدَى إِلَيْكَ صَنِيعَةً مَنْ جَاهِهِ فَكَأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ (١)

كان يقال: لا يُزَهِّدنك في المعروف دمامة من يسديه إليك، ولا ينبو بصرك عنه، فإن حاجتك في شكره ووفائه لا منظرِه، وإن لم يكن أهلَه فكن أنت أهله.

قال الشاعر:

وَلَمْ أَرَ كَالْمَمْرُوفِ، أَمَّا مَذَاقَهُ فَحُلْوٌ وَأَمَّا وَجْهُمُ فَجَمِيلُ (٢)

تمثل رجل عند عبد الله بن جعفر بقول الشاعر:

إِنَّ الصَّنِيعَةَ لَا تَكُون صَنِيعَةً حَتَّى يُصاَبَ بِهَا طَرِيقُ الْمَصْنَعِ فَإِذَا أَصَبَتَ صَنِيعَةً فَاعْمِدْ بِهَا لِللهِ أَوْ لِنَوى الْقَرَابَةِ أَوْدَعِ (٣) فَإِذَا أَصَبَتَ صَنِيعَةً فَاعْمِدْ بِهَا لِللهِ أَوْ لِنَوى الْقَرَابَةِ أَوْدَعِ (٣)

فقال عبدالله بن جعفر : هذان البيتان يبخّلان الناس ، لا . ولكن أَمْطِرِ المعروفَ إمطاراً ، فإن أصاب اللئام كنت. له أهلا ، وإن أصاب اللئام كنت. له أهلا .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٤٠ ، محاصرات الأدباء ٢/٢٧١ ، نهاية الأرب ٢/٢ ، التمثيل والمحاضرة ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) محاصرات الأدباء ۱/۱۱ غير منسوب، ونسبه في معجم الأدباء ۲۰۸/۱۸، إلى أبي العيناء ، ونسب في السيان والتبيين ۲۰۰/۱۸ ، إلى مالك بن حمار الشمحي الفزاري، وفي حماسة أبي تمام ۲/۳۰ إلى رجل من بني فزارة .

<sup>(</sup>٣) البيتان قلهديل الأشجمي (هذيل بن عبدالله بن سالم ) أنظر معجم الشعراء ٤٨٢ .

كان يقال : من أسلف المعروفكان ربحه الحمد .

قال عمرو بن العاص : فى كل شىء سَرَف ﴿ إِلا فَى ابْتَنَاءَ الْمُكَارِمُ أَو اصطناع. ممروف ، أو إظهار مروءة .

وكان يقال : كما يُتَوَخَّى للوديمة أهل الأمانة والثقة ، كذلك ينبنى أن يُتَوَخَّى بالمروف أهلُ الوفاء والشكر .

كان يقال: إعطاء الفاجر يقوّيه على فجوره، ومسألة اللئيم إهانة للعرض، وتعليم الجاهل زيادة فى الجُهل، والصّنيعة عند الـكَفُور إضاعة النعمة، فإذا هممت بشىء من هذا، فارْتَد الموضع قبل الإقدام على الفعل.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ الصَّنِيعَةَ لَا تَـكُونُ إِلَّا فِي ذِي حَسَبِ أَوْ دِينٍ ، كَمَا أَنَّ الرِّيَاصَةَ لَا تَـكُونُ إِلَّا فِي نَجِيبٍ » .

مَكتوب في التوراة : افعل إلى امْرِيءِ السُّوءِ خَيْرًا يَجْزُلِكُ شَرًّا

كان يقال: صاحب المعروف لا يقع، فإذا وقع أصاب متكثًا.

ال الشاعر:

وَدُونَ النَّدَى فِي كُلِّ قَلْبِ مَنِيَّةٌ لَمَا مَنْجَدٌ (١) حَرْنُ ومُنْحَدَرٌ سَهْلُ مَهُلُ النَّدَى فِي كُلِّ قَلْبِ مَنِيْلَةُ (٢) إِذَا ما انْقَضَى لَوْ أَنَّ فَا ثِلَةُ جَزْلُ (٢) وَدُ الفَتَى فِي كُلِّ نَيْلٍ مُنِيلُهُ (٢)

كان الحجاج بن يوسف يقول : خير المعروف ما أنعشت به الكرام .

<sup>(</sup>۱) ب: مصعد.

<sup>(</sup>۲) ب: يناله.

 <sup>(</sup>٣) البيتان لأبي يعقومه الحريمي ، انظر البيان ٢/٣٩ ، التمثيل والمحاضرة ٨٤ ، زهر الآداب ٢/٤ ٣
 مدم الأدباء ٢٦٤/١٦ ، نهاية الأرب ٨٤/٣ ، الشعر والشعراء ٨٣٣ .

كان يقال : من لم يُرْبِ معروفه فكأنه لم يصطنعه . وكان يقال : أخى معروفك بإماتته .

كتب أرسطوطاليس إلى الإسكندر: املك الرعية بالإحسان إليها تظفر بالمحبة ، مها ، وطلبك ذلك منها بالإحسان أدوم بقاء لإحسانك منه باعتسافك (١) ، واعلم أنك إنما تملك الأبدان فتخطها إلى القلوب بالمعروف ، واعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تفعل ؛ فاجهد ألا تقول تسلم من أن تفعل .

كان يقال: اتق أن يُسَدّ غنك طريق المدروف بالكفر أو بالمنّ ، فإن المنّ بفيد الصنيعة والكفر يمحوها ، والشكر بجلب النعمة (٢) .

قال الشاعر:

أَفْسَدْتَ بِالْمَنَ (٢) ما أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنِ لَيْسَ الْكَرِيمُ عِمَّا أَسْدَى عِمَنَانِ (١) وقال الحسن بن هاني :

فَامْضِ لَا تَسْنُنْ عَلَى تَدًا مَنْكَ المَعْرُوفَ مِنْ كَدَرِهْ (١٠)

قال معاوية ليزيد: يا بني ! اتخذ المعروف منالا عند ذوى الأحساب تشتمل به مودتهم ، وتعظم في أعينهم ، وتكف به عاديهم ، وإياك والمنع ، فإنه صد المعروف .

كان يقال : حصاد من يزرع المعروف في الدنيا ، اغتباط في الآخرة .

<sup>(</sup>١) ١: باعقاقك .

<sup>(</sup>٢) ب: والسكفر يسلب النعمة .

<sup>. (</sup>٣) سانط من ب

<sup>(1)</sup> عيون الأخبار ١٧٧/١، محانمرات الأدباء ٢٩٠/١.

 <sup>(</sup>٥) ديوانه ٥ ٢ ، الـكامل ، ٢٤٣/١ .

ذم أعرابي رجلا ، فقال : كان سمين المال ، مهزول المعروف .

قال الزهيري: من زرع معروفاً حصد خيراً ، ومن زرع شراً حصد ندامة .

قال الشاعر:

مَنْ تَرْرَعَ الْخَبْرَ يَحْصُدُ مَا يُسَرُّ بِهِ وزَارِعُ الشَّرِّ مَنْكُوسٌ عَلَى الرَّاسِ

وقال الراجز :

مَنْ يَرْدَعِ النَضْيرَ يَحْصُدْ حَصَادَهُ مَوَفَّرًا يَوْمًا إِذَا مَا أَرَادَهُ

قال بشر بن أبي خازم:

وَّأَ يُدِي النَّدَى في الصَّالِحِينَ فُصُولُ (١)

وقال الحطيئة :

مَنْ يَفْعَلِ الْخَيْرَ لَا يَعْدَمْ جَوَازِيَهُ لَا يَذْهَبُ النَّرْفُ بَبْنَ اللَّهِ وَالنَّاسِ (١٠)

وفال عبد الله بن المبارك رضى الله عنه :

َيدُ الْمَعْرُوفِ غُنْمْ حَيْثُ كَانَتْ تَحَمَّلَهَا شَكُورُ أَوْ كَفُورُ فَوْ كَفُورُ فَي شُكْرِ الشَّكُورِ لَها جَزَامِ وَعِنْدَ اللهِ ما كَفَرَ الْكَفُورُ فَي شُكْرِ الشَّكُورِ لَها جَزَامِ وَعِنْدَ اللهِ ما كَفَرَ الْكَفُورُ

قال الأصمى . سممت أعرابيًا يقول : أسرعُ الذنوب عمَو به كُنْفُر المعروف .

ولابن دريد وقيل إنه أنشدها :

<sup>(</sup>۱) عجز بیت ، وصدره : یکن الک ق تومی ید پشکرونها · الدیوان ۱۰۷ ، ولیس فی کانیة اللام مل آفی نافیة الصاد إد أن الروایة مناك : قروش مكان فضول · (۲) دیوانه ۲°ه

قال بزرجهر : خير أيام المرء ما أغاث فيه المضطر ، واحتسب فيه الأجر ، وارتهن فيه الشكر ، واسترقّ فيه الحرّ .

جمع كسرى مَرَازِبَتَه وعيونُ أصحابه ، فقال لهم : على أى شيء أنتم أشد ندامة ؟ قالوا : على وضع المعروف في غير أهله ، وطلب الشكر بمن لا يشكره .

قال الشاعر:

وَزَهَدَ نِي فِي كُلِّ خَيْرٍ مَنَعْتُهُ إِلَى النَّاسِ مَاجَرَّ بْتُ مِنْ ٰ قِلَّةِ الشَّكْرِ (٢) وقال آخر:

النَّاسُ مِنْ شَاكِرِ للمُرْفِ مُعْتَمِلٍ وَمِنْ كَفُودٍ لِمَا أُولَيْتَهُ زَمِرٍ (") فَالنَّاسُ مِنْ الْفَودِ الْمَا أُولَيْتَهُ زَمِرٍ (") فَالنَّاسُ وَالْمُعْرُوفُ كَالْنُورَ وَفَا النَّاسُ وَالْمُعْرُوفُ كَالْنُورَ وَ

وقال آخر :

وَمَنْ يَجْمَلِ المَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ يُبِلَاقِ الَّذِي لَاقَى تُجِيرُ أُمِّ عَامِرِ ('') قال المهلب: عجبت لمن يشترى المماليك بماله، ولا يشترى الأحرار بمعروفه. وقال: ليس للأحرار ثمن إلا الإكرام، فأكرم حراً المملكة.

<sup>(</sup>١) البيتان من غير لسبة في عيون الأخبار ١٨١/١ ، العقد الفريد ٣٦٩/٣ .

 <sup>(</sup>٢) البيت في عيون الأخبار ٣/١٦٢ ، الأمالي ١٢٣/٩ ، العقد الفريد ١٩٩/٠ .

<sup>(</sup>٣) الرمر : قليل المروءة والوفاء .

<sup>(</sup>٤) محاضرات الأدباء ١ /٢٨٣ ، المستطرف ١ /٢٤٩ ، مجموعة المعاني ٥٧ ، وأم عامر ، كنية الضبع .

قال المتنى :

إِذَا أَنْتَ أَكُومْتَ الْكَرِيمَ مَلَكُنَّةً وَإِنْ أَنْتَ أَكُومْتَ اللَّهِيمَ تَمَرُّدَا(١)

قال عبد مناف : دواء من لم يصلحه الإكرام الهوان .

قال الشاعر :

مَنْ لَمْ ۚ ٱبْوَدِّبُهُ الْجِيهِ ۗ لُ فَنِي عُقُوبَتِهِ صَلَاحُهُ ۚ

وَقال محمود الوراق :

فَكُرَّنَ فِي المَالِ وَفِي جَمْمِهِ فَكَانَ مَا يَبْقَى هُوَ الْهَانِي وَكَانَ مَا أَنْفَقْتُ فِي أُوجُهِ الْ بِرِّ بِمَعْرُوفِ وَإِحْسَانِ مُوَ اللَّهِ مَا أَنْفَقْتُ فِي أُوجُهِ الْ بِرِّ بِمَعْرُوفِ وَإِحْسَانِ هُوَ اللَّذِي يَبْقَى وَأَجْزَى بِهِ يَوْمَ يَجَازَى كُلُّ إِنْسَانِ هُوَ اللَّذِي يَبْقَى وَأَجْزَى بِهِ يَوْمَ يَجَازَى كُلُّ إِنْسَانِ وَمِنْ فَسَادِ الْعُرفِ إِحْصَاوَهُ وَذِكُرُهُ فِي كُلِّ إِبَّانِ وَمِنْ فَسَادِ الْعُرفِ إِحْصَاوَهُ وَذِكُرُهُ فِي كُلِّ إِبَّانِ وَمِنْ فَسَادِ الْعُرفِ إِحْصَاوَهُ وَذِكُرُهُ فِي كُلِّ إِبَّانِ فَانْشُرُ إِذَا أُولِيتَ عُرْفًا وَإِنْ أَوْلِيْنَهُ فَاسْدَتُر بِيْسَيَافِي وَانْ أَوْلِيْنَهُ فَاسْدِتُ بِيْسَيَافِي الْمُؤْمِنِ إِنْ أُولِيْنَ أُولِيْنَ أُولِيْنَ أُولِيْنَ أُولِيْنَهُ فَاسْدِتُ بِيْسَيَافِي الْمُؤْمِنِ إِنْ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أَوْلِينَ أُولِينَ أُولِينَ أَوْلِينَ أُولِينَ أَوْلِينَ أُولِينَ أَوْلِينَ أُولِينَ أُولِينَ أَوْلِينَ أَوْلِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أَوْلِينَ أَوْلِينَ أَوْلِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أَوْلِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أَوْلِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أَوْلِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أَوْلِينَ أَوْلِينَ أَنْ أُولِينَ أُولِينَ أَوْلُونَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أَوْلِينَ أَيْنَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أَيْنَ أُولِينَ أَلْمُ أُولِينَ أُولِينَ أَنْ أُولِينَ أُولِينَ أَيْنَا أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أَلِينَ أَلَالْمِينَ أَنْ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أَيْنِ أَلِينَ أَلَالِينَ أَلَالْمُ أَلِينَ أُولِينَ أُولِينَ أَيْنَا أُولِينَ أُولِينَ أَلْمُ أَلِينَ أُولِينَ أَلِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أَلْمُولِينَ أُولِينَا أُولِينَ أَلِنَا أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ أُولِينَ

# باب الشُّكْرِ (١)

قال رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم : « مَنْ أُوْلَى معروفًا فَلَم يَجِدْ إِلا الْمُنَا فقد شكَره ، وَمَنْ كَتَمَهُ فقد كَفَرَه ».

وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : « مَن أُهْدِى َ إِلَيْهِ مَمْرُوفَ ، فَقَالَ لَفَاعَلَه : جزاكُ الله خَيْراً فَقَد أَبِلغ فِي الثناء » .

سمع رسول الله صلَّى الله عليه وَسلَّم عائشة رَّخِي َ اللَّهُ عَنْهَا تَنْشَدُ لَلْيَهُودِي :

ارْفَعْ صَعِيفَكَ لَا يَحُرُ بِكَ صَعْفَهُ يَوْمًا فَتُدْرِكُهُ الْعَوَاقِبُ فَدْ نَمَا يَوْمًا فَتُدْرِكُهُ الْعَوَاقِبُ فَدْ نَمَا يَجُوْرِيكَ أَوْ يُثَنِى عَلَيْكَ عِمَا فَعَلْتَ فَقَدْ جَزَى يَجُوْرِيكَ أَوْ يُثْنِى عَلَيْكَ عِمَا فَعَلْتَ فَقَدْ جَزَى

فقال: « قاتله الله 1 ما أحسن ما قال! ، من لم يجد الا الدعاء وَالثناء فقد كافأ » . وَفَى رَوَايَة أَخْرَى لَهُذَا الْخَبَرِ مِن عاشمة أَنْهَا دَالْت ؛ قال لى رسول الله صلى الله على الله الله على الله ع

إِنَّ الْمُكَرِيمَ إِذَا أَرَادَ وِصَالَنَا لَمْ مُيْلَفِ تَحْبُلِي وَاهِيًّا رَثَّ الْقُوَى

<sup>(</sup>١) يبدأ من هنا سقط قدره ورقة من نسخة ب .

<sup>(</sup>۲) سيد كر المصنف بعد أيراد الأبيات أن اسده النريض لا ابن الغريض كما ورد في الحديث ، والواقع أن الاختلف .. بي ق اسم هذا اليهودى الشاعر ، واشهير أن اسده السمومل بن الغريض بن عادياء مكذا ورد في سدط اللاكر ، ووه ، والتهريزى ا/ده ، وطبقات الشعراء ٢٥٥ ، ومن مترجميه من يسميه السموء ل بن عادياه ،، وهو في الحجر به ٢٤٥ : السموء ل بن حبا بن عاديا النسالي ، وكم اختلف في اسمه اختلف في وجوده أصلا ، انظر تا ويخ الدب قبل الإسلام لجواد على ١٦٩٣ ، ولعل هذا هو الدبب في اضطراب نسبة هذه الآبيات إليه أو لمله غيره ، وانظرها مع النص الذي ساقه المصنف في الأغاني ١١٧٣ ، ١٩٨ ، حماسة البحترى ٢٦٨ ، والأولب في نصل غيره ، والناني متهما في عيون الأخبار ١٦٢/٣ ،

أَرْعَى أَمَانَتَهُ وَأَحْفَظُ غَيْبَهُ جَهْدِى فَيَا لِي بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَنَى أَرْعَى فَيَا لِي بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَنَى أَرْعَى فَيَا لِي بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَنَى أَجْزِيهِ أَوْ أَثْنَى عَلَيْكَ بِمَا فَعَلْتَ فَقَدْ جَزَى

وهذا الشعر لا يصبح فيه إلا ما روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أنه للفريض اليهودى ، وهو الفريض بن السموعل بن عادياء اليهودى ، من ولد الكاهن هرون بن عامر بن ساعر ؛ وأما أهل الأخبار ، فاختلفوا في قائله ، فقيل : هو لورقة بن نوفل، وفيل: هو لزهير بن جناب الكلبى، وقيل : لعامر بن المجنون (١) وقيل : ليزيد بن عمر و بن نفيل ، وَمنهم من قال : إنه ليزيد بن عمر و أو ورقة بن نوفل البيتان الأولان ، والصحيح فيها وفي الأبيات غيرها أنهما للغريض اليهودى ، والله أعلم .

قال ابن أبي الدنيا: أنشدني الحسين من عبد الرحمن:

لُوْ كُنْتُ أَعْرِفُ فَوْقَ الشَّكْرِ مَنْزِلَةً أَعْلَى مِنَ الشَكْرِ عِنْدَ اللهِ فِي الثَّمَنِ إِذَا مَنَخْتُكُمْ مِنْ حَسَنِ (٢) إِذًا مَنَخْتُكُمُ المَّيْ مَنْ حَسَنِ (٢)

وقال آخر فی یحیی بن خالد البرمکی :

طَلَبْتُ ابْتِنِاءَ الشُّكُو فِيهَا فَعَلْتِ بِي فَقَصَّرْتُ مِنْلُوبًا وَإِنِّى لَشَاكِرُ لَطَابِتُ ابْتِنِهَ الشَّكْثَرْتَ مِنْ ذَاكَ حَاقِيرُ لَقَدْ كُنْتَ لِمَا اسْتَكْثَرْتَ مِنْ ذَاكَ حَاقِيرُ

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول ولعل ٍ صعنه : معِنون بني عامر .

 <sup>(</sup>۲) البيتان في سُعِم الأدباء ۱٬۷/۱۰ ، وقد نسبا فيه إلى الحسين بن على المغربي ، وورد الشطر الأول فيه : إذاً منحتكما منى مهذبة شكراً . وسبت في نهاية الأرب ۲۴۹/۲ إلى أبى عيينة المهلبي ، ورد فيه المبيت الثانى :

أحلستها لك من قى مهذبة حذواً على مثل ما أوليت من حسن

َ فَأَرْجِعُ مَقْنُوطًا وَتَرْجِعُ بالَّتِي لَمَا أُولٌ فِي المَكْرُمَاتِ وَآخِرُ (١) وَمَا أُنشده الرياشي :

شُكْرِي لِفِعْلِكَ فَانظُرْ فِي عَوَاقِيهِ تَعْرِفْ بِفَضْلِكَ مَا عِنْدِي مِنَ الشَّكْرِ قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسلّم: «ما أنعمَ الله على عبد نعمة فعلم أنها من عندالله الإكتب الله له شكرها، وماعلم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له إن بسنفر، وإن الرجل ليلبس الثوب فيحمد الله فما يبلغ ركبته حتى يُغفر له».

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل ».
وقال : « أشكرُ الناس لله عز وجل أشكره لعباده ، ومن لم يشكر القليل لم
يشكر الكثير » .

وفى التفسير: « اثْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا » (٢) ، قالوا: الطاعات كلها شكر ، . وأفضل الشكر الحمد .

وفى قوله فى نوح عليه السلام: « إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا »(٣) ، وقالوا : كان لا يقوم ولا يقعد ، ولا يلبس ثوبًا ، ولا يأكل ولا يشرب إلا حمد الله ، فأثنى عليه الله بذلك .

مكتوب فى التوراة : اشكر لمن أنعم عليك ، وأنعم على من شكرك ، فإنه لا زوال للنعم إذا شكرت ، ولا مقام لهما إذا كُفرت ، والشكر زيادة فى النعم، وأمان من النِيَر .

 <sup>(</sup>١) نسب البيت الأول الحاريج بن السماعيل الثننى ، ونسب الثانى إلى أبى بعقوب الخريمى و عيون الأخبار المسبت كلها إلى طريح في نهاية الأرب ٢٤٩/٣ ، البيان ٢٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سُورُةُ الإُسراءُ آية ٣.

قال أبو نخيلة :

شَكَرُ ثُلُكَ إِنَّ الشَّكْرَ حَبْلٌ مِنَ التَّقَى وَمَاكُلُّ مِنْ أَوْلَيْنَهُ إِنَّهُ أَنِهُ أَنِهُ وَمَاكُلُ مَنْ أَوْلَيْنَهُ إِنَّهُ أَمِنْ الْفَضِيرُ (۱) مَنْ فَيْ فَرَى وَمَاكُنْتُ خَامِلاً ولكِن بَعْضَ الذَكْرِ أَنْبَهُ مِنْ بَعْضِ (۱) وأخيئت مِنْ ذِكْرِى وَمَاكُنْتُ خَامِلاً ولكِن بَعْضَ الذَكْرِ أَنْبَهُ مِنْ بَعْضِ (۱) قال حذيفة بن اليمان : ما عَظَمَتْ نعمة الله على أحد الإلاّ ازداد حق الله على عبد نعمة فعرفها بقلبه وشكرها بلسانه قال جعفر بن محمد : ما أنهم الله على عبد نعمة فعرفها بقلبه وشكرها بلسانه فل يبرح حتى يزداد .

("قال ابن عباس : لو قال لى فرعون خيراً لرددتُ عليه مثله") قيل لسعيد بن جبير : المجوسيّ يوليني خيراً أفأشكره ؟ قال : نعم .

قال أوس بن حجر ، وقيل : إنه لأبي يعقوب الخُرَعي :

سَأَجْزِيكِ أَوْ يَجْزِيكِ عَنِّي رَبَّنَا وَحَسَّبُكِ مِنِّي أَنْ أَوَدَّ وَأَحْمَدَا (٣)

ولأبى المعافى (٤) (°يمقوب بن°) إسماعيل بن رافع ، مولى مزينة في بكار بن عبد الله الزبيرى :

إَنَّنِي أَثْنِي عِمَا أَوْلَيْتَنِي لَمْ كُيضِعْ حُسْنَ بَلَاءِ مَنْ شَكَرْ إِلَّهِ مَنْ شَكَرْ إِلَّهِ مَنْ شَكَرْ إِلَّنَّ فِي السَّحَرْ إِنَّنِي وَاللَّهِ لَلْ أَكُفُرُكُمْ أَبَدًا مَا صَاحَ دِيكُ فِي السَّحَرْ إِلَّا مِنْ السَّحَرْ

<sup>(</sup>۱) انظر البيتين في عيون الأخبار ١٦٥/١ ، معجم الشعراء ١٦٣ ، وأبو نخيلة هو حرن بن زائدة بن للميط السعدى ، انظر معجم الشعراء بالرقم السابق ، زهر الآداب ١٧/٤ ، الأمالي ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) ورد البيت في الأغاني ٧/١٠ ، وعيون الأخبار ١٦٥/٣ مكذا : سأجزيك أو يجزيك عني مثوب وقصدك أن يثني عليك ونحمدي

<sup>(؛)</sup> ورد الاسم في الأصل : أبو المعالى ، والتصحيح من معجم الشعرا. ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٥) ساقط من ب.

#### وقال آخر :

فَلَوْ كَانَ يَسْتَغْنِي عَنِ الشُّكْرِ مَاجِدٌ لِعِزَّةٍ مُلْكِ أَوْ تُعْلُوٍّ مَكَانَ فَقَالَ : اشْكُرُونِي أَيُّهَا الثَّقَلَانِ (١٠).

لَمَا نَدَبَ اللَّهُ الْعِبَادَ لِشُكْرهِ

## وقال آخر:

أَيَادِيَ لَمْ تُمْنَنُ وَإِنْ هِيَ جَلَّتِ وَلَامُظْهِرُ الشَّـكُوى إِذَا النَّمْلُ زَلَّتِ (٢) سَأَشْكُرُ عَمْرًا مَا تَرَاخَتُ مَنِيَّتِي فَتَى غَيْرُ مَعْجُوبِ الغِنَى عَنْ صَدِيقه

#### وقال آخر:

فَكَا أَنَ قَذَى عَيْنَيْهِ حَتَّى تَجَلَّت (٣)

رَأَى خَلِّتِي مِنْ حَيْثُ يَخْنَى مَكَانُهَا

## وقال آخر :

لَئِنْ طِبْتَ نَفْسًا عَنْ ثَنَا يِي فَإِنَّنِي لَأُطْيَبُ نَفْسًا مِنْ لَدَاكُ عَلَى عُسْرِي فَلَسْتُ إِلَى جَدْوَاكَ أَعْظَمَ حَاجَةً عَلَى شِيَّةِ الْإِعْسَارِ مِنْكَ إِلَى شُكْرِي (١)

قال عمر بن عبد العزيز : ذكر النعمة شكر .

(١) البيتاناككثوم بن عمرو العتابي كما في رهر الآداب ٢٣/٢ ، وانظرهما في العقد الفريد ١٣٧/٢ . معجم. الأدباء ١٩/١٧ ، محاضرات الأدباء ١٨٢/١ .

(٣) أورد المصنب هدا البت سفرداً ، وهو تأبع لابيتين قبله ، انظر المراجع السابقة ، وبالإضافة إلى ما سبق فيها فقد ورد البيب في معجم الأدباء ١٢/١٣ أ مسوباً إلى لمراهبم بن المباس الصولى ، ووردت الأبيات الشلالة لإبراهيم أيضاً و ونيات الأعيان ١٤٧/٣ .

٤) عبون الأخبار ١٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) البيتان في أماني القالي ٤٠/١ ، عيون الأخبار ١٦١/٣ من غير نسبة ، وقد نسبا في معجم الشعرا. ٢١٤ لل مجد بن سعد الـكاتب التميمي ، وفي سمط اللآليء ١٦٦ نسبًا إلى أبي الأسود ، وكان عند عمرو بن سعيد بن العاص ، وبينما هو يحدثه إذ ظهر كم قيصه من محت جبته وبه خرق ، فلما انصرف بعث إليه بعشرة آلاف مدرهم وماتة ثوب ، وفي الحماسة ٢٥٣/٢ ورد السيتان بلا نسبة وعقب التبريزي عليهما بأنهما لسمرو بن كميل ، وقد نظر لمليه عمرُو بن ذكوان وعليه جبة بلا قبس . عجل يسعى له ويتشفع حتى ولى البصرة .

قال جعفر بن محمد : من لم يشكُ الجفوة لم يشكر النعمة .

قال الشاعر:

إِذَا أَنَا لَمْ أَعْرِف (١) لِذِي الفَصْلِ فَصْلَهُ وَكُمْ أَلَم الْحِبُّ اللَّذِيمَ المُذَكَّمَا وَلَمْ أَلَم الْحِبُّ اللَّذِيمَ المُذَكَّمَا وَشَقَ لِيَ اللهُ الْمُسَامِعَ وَالْفَمَا (١) فَفِيمَ عَرَفْتُ الْمُسَامِعَ وَالْفَمَا (١)

وقال آخر :

وَالْكُفْرُ كَغْبَثَةً لِنَفْسِ المُنْعِمِ (')

وقال آخر :

وَمَا تَخْفَقَى الصَّنِيعَةُ حَيْثُ كَا نَتْ وَلَا الشُّكُرُ الصَّحِيحُ مِنَ السَّقِيمِ

وقال العتابى :

فَلُوْ كَانَ لِلشَّكْرِ شَخْصُ يُرَى إِذًا مَا تَأَمَّلُهُ النَّالَالِيَّ اطْرُبُ لَتَثَلَّتُ \* لَكَ حَتَّى تَرَاهُ فَتَعْلَمَ أَنِّى امْرُؤُ شَاكِرُ (١٠)

وقال آخر :

وَإِنَّكَ إِنْ ذَوَقْتَنَى ثَمَرَ الْغِنَى خَمِدْتَ الَّذِي تَجْنِيهِ (١)مِنْ ثَمَرِ الشُّكْرِ

<sup>(</sup>۱) پ: تعرف.

<sup>(</sup>۲) نُسب البيتان فى الأمالى ١٥٩/٢ إلى أ بى العالية الرياحى ، وورد البيت الأول منه : إذا أنا لم أشكر على الحمير أمله ... ولم آذم الجبس ... الح ، وورد فى معجم الشعراء ٤٩٧ منسوبين إلى أ بى عمران الضرير ، وفى عاضرات الأدباء ١/٤٨ نسبا إلى أبى العيناء ، وورد فيها الشطر الأول : إذا أنا بالمعروف لم أثن صادقا ،. واطرهما فى زهر الآداب ١/٨٨ ، معجم الأدباء ٢٨٨/١٨ .

<sup>(</sup>٣) صدره : \* نبئت عمراً غير شاكر معنى \* وهو لعنترة العبسي ، ديوانه ٢٨ .

<sup>. ،)</sup> عيون الأخبار ١٦١/٣

<sup>(</sup> ٥ ) ب : أجنيك .

وَإِنْ يَفْنَ مَا أَعْطَيْتَنِي اليَوْمَ أَوْ غَدًا فَإِنَّ الَّذِي أَعْطِيكَ يَبْقَ عَلَى السَّمْنِ وَال آخر:

لَأَشْكُرَنَّكَ مَعْرُوفًا هَمَنْتَ بِهِ إِنَّ اهْيَامَكَ بِالْمَعْرُوف مَعْرُوفُ وَلَا الْمُعْرُوفُ مَعْرُوفُ وَلَا الْمُحْتُومِ مَصْرُوفُ (١) . وَلَا أَلُومُكَ إِنْ لَمْ مُعْفِهِ قَدَرْ فَالرَّزْقُ بِالْقَدَرِ الْمَحْتُومِ مَصْرُوفُ (١)

قال سليمان التيمى : إن الله عز وجل أنعم على عباده بقدر طاقته ، وكلفهم من الشكر بقدر طاقتهم .

قالوا : كلُّ شكر وإن قلُّ ، ثمن لكل نوال وإن جل .

كانت هند بنت المهلب تقول : إذا رأيتم النعمة مستبدرة فبادروها بالشكر قبل حلول الزوال .

وقال أبو نواس :

أَنْتَ امْرُوْ أَوْلَيْتَنِي نِمَمَّا أَوْهَتْ بُوى شُكْرِى فَقَدْ صَنَّفَا لَا تُحْسَدِ ثَنَّ إِلَى عَارِفَةً حَتَّى أَقُومَ بِشُكْر مَا سَلَفَا (٢) لَا تُحْسَدِ ثَنَّ إِلَى عَارِفَةً حَتَّى أَقُومَ بِشُكْر مَا سَلَفَا (٢)

وقال البحترى :

كَنْ لاَ يَقُومُ إِشُكْرِ نِعْمَةِ حِبِّهِ (٢) فَمَتَى يَقُومُ إِشُكْر نِعْمَةِ رَبِّهِ (١)

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ٣/١٦٥، نهاية الأرب ٣/١٤٥، وانظر جذوة المقتبس ١٣٩، وقد نسبهما. فيه لابن عائشة .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۷۰ ، زهر الآداب / ۹۳ ، محاضرات الأدباء ۱/۱۷ ، معجم الأدباء ۱ / ۱۷ ، التشمر . ۸۰ . والشعراء ۸۰ .

<sup>&#</sup>x27; <sup>' (۳)</sup> ۱ : خله .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١ /٧٧.

أنشد المبرد لمحمود الوراق :

إِذَا كَانَ شُكْرِى نِمْمَةَ اللهِ نِعْمَةً عَلَى اللهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُكْرُ مَ مَكْنِفَ بُلُوغُ الشُكْرِ إِلاَّ بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ وَاتَّصَلَ الْمُمْرُ وَكُمْ اللهُ مَنْ بَلُوغُ الشَّرَاء عَمَّ شُرُورُهَا وَإِنْ مَسَّ بالضَّرَاء أَعْقَبَهَا الْأَجْرُ وَمَا مِنْهُمَا إِلاَّ لَهُ فِيسِهِ نِعْمَةٌ تَضِيقُ بِهَا الْأَوْهَامُ وَالبَرْ وَالبَحْرُ (١)

قال أبو العباس المبرد: هذا معنى لطيف ، يقول: إن الله عز وجل لا يحمد إلا بتوفيقه ، فيجب أن يحمد على التوفيق ، ثم يجب في الحمد الثانى ما يجب في الحمد الأول أبداً إلى حيث لا نهاية ، ولقد أحسن أبو العتاهية في قوله:

إذا أَنْتَ لَمْ تَزْدَدْ عَلَى كُلِّ نِعْمَةً قَدْ آتَاكُما شُكْرًا فَلَسْتَ بِشَاكِرِ (٢) وَمَا أَنْتُ لَمْ تُ

فكَنْفَ بِشُكْرِ ذَى نِمَ إِذَا مَا شَكُوتُ لَهُ فَشُكْرِى مِنْهُ نِنْمَهُ قَسُكُرِى مِنْهُ نِنْمَهُ قَالَ رَجْلَ مِنْ قريش لأشعب الطمع : يا أشعب الحسنتُ إليك فلم تشكر ! فقال : إن معروفك خرج من غير محتسب إلى غير شاكر .

قالوا: لا تثق بشكر من تعطيه حتى تمنعه .

قال الشاعر:

إذا الشَّا فِعُ اسْتَقْصَى لَكَ الْجُهْدَ كُلَّهُ ۗ وَإِنْ لَمْ تَنَلُ نَجْعًا فَقَدْوَجَبَ الشَّكُرُ (٢)

<sup>(</sup>١) المستطرف ١/٨٧، زهر الآداب ١/٨٩.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳٤٠

<sup>(</sup>٣) متَّاصرات الأدباء ١ / ٢٧٣ ، عيون الأخبار ١ / ١٣٥ .

وقال آخر :

وَالْحُدُ شَهْدٌ اللَّهُ كَانُ مُشْتَارُهُ يَجْنِيهِ إِلاَّ مِنْ نَقِبِعِ الْحَنْظَلِ (٢)

وقال آخر :

دَنوْتَ للمَجْدِ وَالسَّاعُونَ قَدْ بَلغُوا جَهْدَ النَّفُوسِ وَشَدُّوا دُوَنَهُ الأُزْرَا
 وَسَاوَرُوا الْمَجْدَ حَتَّى مَلَّ أَكْثَرُهُمْ وَعَانَقَ الْمَجْدَ مَنْ وَقَى وَمَنْ صَبَرَا
 لَا تَحْسَبِ الْمَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُهُ لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْمُقَ الصَّبِرَا(")

قال جمفر بن محمد : مامن شيء أَسَرُّ إلى من يد أُ تَبِيَمُها أَخْرَى ، لأنَّ مع الأواخر مُقْطَعُ لسانُ شكر الأوائل .

(۱) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي عام ، الطر شرح ديوانه ١١/٢ ، زهر الآداب ١١٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) الأبيات والأمالى ١١٣/١، وفيه : دبيت بدل دنوت ، وألفوا بدل شدوا . وكابدوا بدل ساوروا، والخر البيتين الاولين في فصل المقال ٢٠٧ ، الحماسة لأبي تمام ٢/٥٢، ٢١٦ ، وقد نسبهما هناك إلى رجل من بني أسدولم يعيمه .

### بابُ في طَلَبِ الحَاجاتِ

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: « اشْفَعُوا تُوْجَرُوا ، وَيَقْضِي الله عَلَى لِسَانِ نبيّه ِ ما شَاءِ » .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اسْتَعينُوا على قَضاَء حَوَا يُجِكُم ْ بِالكَيْمَانِ ، فإنَّ كُلِّ ذى نعمة محسود » .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّ لِللَّهِ عِبَادًا خَلَقَهُمْ لِحَوَا بِهِ النَّاسِ ، هُمُ الآمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَة » .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اطْلَبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الوَّجُوهِ »

قال الشاعر:

أَنْتَ وَصْفُ النَّبِيِّ إِذْ قَالَ يَوْمَا اطْلُبُوا الْخَيْرَ مِنْ حِسَانِ الْوُجُومِ وقال محمد بن واسع لقتببة بن مسلم : إ نِّى أتبتك في حاجة رفعتها الى الله قبلك ، فإن أذن الله فيها قضيتها وحمدناك ، وإن لم يأذن الله فيها لم تقضها وعذر ناك .

قال يونسُ رحمه الله :

أَ تَرُكُمُ اللهُ قَبِلُ إِبْرَاهِيمَ بِاللهِ هُوَ النَّاهِي هُوَ النَّاهِي هُوَ النَّاهِي عَلَى النَّاهِي عَلَى الكَنِيمِ (١) المَوريض القَدْرِ وَالجَاهِ

أَنْرُلْتُ بِالحُرِّ إِبْرَاهِيمَ مَسْأَلَةً فَإِنْ فَضَى تَحاجَعِي فَاللَّهُ بَسَرَهَا فِإِنْ فَضَى تَحاجَعِي فَاللَّهُ بَسَرَهَا إِذَا أَبَى اللهُ شَبْنًا مَنَاقَ مَنْهَبُهُ

<sup>(</sup>١) ب: عن الكثير.

وقال أبو العتاهية :

خَيْرُ الْمَذَاهِبِ فِي الْحَاجِاتِ أَنْجِيتُهَا وَأَضْيَقُ الأَمْرُ أَدْنَاهُ الَّي الفَرَجِرِ(١٠) كتب سوار بن عبد الله من سِوار القاضي الى محمد بن عبد الله من طاهر :

لَنَا حَاجَةٌ وَالْمُذْرُ فِيهَا مُقَدَّمٌ خَفِيفٌ مُعَنَّاهَا مُضَاعَفَةُ الْأَجْرِ فَإِنْ تَقْضِمِا فَالْخُمْدُ لِلهِ رَبِّنَا وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى فَنِي أَوْسَعِ الْعُذْرِ

عَلَى أَنَّهُ الرَّحْمَنُ مُعْطِ وَمَا نِعْ وَلِلرِّزْقِ أَسْبَابٌ الى قَدَر تَجِرْي فأجابه محمد بن عبدالله بن طاهر :

فَسَلْمًا تَجِدْنِي مُوجَبًا لِقَضائِمًا تَسِرِيمًا إِلِيهَا لاَ يُخَالِطُنِي فِـكُنُ شَكُورٌ الْمِفْسَالِي عَلَيْكَ عِيثْلِهَا وَانْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا حَوَيْهُ يَدِي شُكُرُ فَهَذَا قَلْمِ لِلَّذِي قَدْ رَأَيْتُهُ لَمَ لَكُ لَا مَنْ لَدَى "(٢) ولا فَعْرُ

قال معاوية يوماً لعمرو بن العاص: لى إليك حاجة . قال : ولى إليك حاجة يا أمير المؤمنين . قال : تهب لى الوهط (٣) . قال : هو لك يا أمير المؤمنين . قال معاوية : اذكر حاجتك . قال : ترده على .

قالجعفر بن مُمد : حاجة الرجل إلى أخيه فتنة لهما ، إن أعطاه شكر من لم يعطه ، و إن منعه ذم من لم يمنعه .

قال خالد بن صفوان : لا تطلبوا الحوائج عند غير أهلها ، ولا تطلبوها في غير حينها، ولا تطلبوا مالا تستحقون منها، فإن منطلب مالا يستحق استوجب الرمان.

<sup>(</sup>١) الديوان ٦١.

<sup>(</sup>٢) ١: على .

<sup>(</sup>٣) قرية بالطائف ، زرعها عمرو كروماً ، وكانت له قيمة جايلة ، انظر معجم ياقوت ١١١/٠٠ .

كان يقال : اذا طلب عاقل الى كريم حاجة انقضت ، لأن العاقل لا يعللب الإ ما يمكن ، والكريم إذا سئل ما يمكن لم يمنع .

كان يقال: إذا أحببت أن تطاع، فلا تسل(١) مالا يستطاع.

قال عامر بن خالد بن جعفر ليزيد بن الصُّعق :

إِنَّكَ إِنْ كَلَّفْتَنِي مَا لَمْ أُطِقْ سَاءِكَ مَا سَرَّكَ مِنَّى مِنْ خُلُقٌ (٢)

قال رجل الأَحنف : أُتبتك في حاجة لا ترزؤك ولا تنكؤك . قال : إِذَا لا تقضي ، أمثلي يؤتى فما لا يَرْزَأُ ولا يَنْكَأْ .

قال رجل للمباس بن محمد ، أو لعبد الله بن عباس : أتيتك في حاجة صغيرة ، قال : فاطال لها رجلا صغيرًا .

قيل لآخر : أتبتك في حاجة . قال : اذكرها ، فإن الحرّ يقوم بصنير الحاجات و دبيرها .

كان يقال : لا تستمن على حاجة بمن هي طعمته ، ولا تستمن بكذاب ، فإنه يقرب البعيد ويباعد القريب ، ولا تستمن على رجل بمن له إليه حاجة .

قال ابن المقفع : الحاجة يعترى صاحبها الخيفة من مكانين : الاستقبال بها قبل وقتها ، والثاني حتى تفوت ، وأنشد :

وَقَدْ رَيْفُوتُ أَنَاسًا رَبْمُضُ مَا طَلَبُوا عِنْدَالتَّأَنِّي فَكَانَ الْحَرْمُ لَوْ عَجِلُوا (٢)

<sup>(</sup>١) ب: عمل.

<sup>(</sup>٢) محاضرات الأدباء ١١/١٦، ، معجم الأدباء ٢/٧٨، ، العقد الفريد ٢١٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) البيت للقطامي ، هيوانه ١٢٦ ، العقد الهريد ١/١ ه٧ ، نهاية الأرب ٣/٠٧٣ ، المستطرف ١/٩٦ .

قال أبو فزارة الفَاضِرِيّ : أصل العبادة ألاتسأل سوى الله حاجة ، فلكل أحد في الله عوض من كل أحد ، ولبس لأحد من الله عوض بأحد .

سأل رجل مطرّف بن عبد الله بن الشّخير حاجة ، فقال : من كانت له إلى حاجة فليكتبها في رقعة ، فإنى أرغب بوجوهكم عن مكروه السؤال .

كان يقال : لا تصرف حوائجك إلى من معبشته فى رءوس المكاييل والموازين . قال المَرْزَى ( ، وروى لأ بى الأسود الدؤلى :

ُ وَإِذَا طَلَبْتَ إِلَى كَرِيم طَجَةً فَلَقَاؤُهُ يَكُفِيكَ وَالتَّسْلِيمُ وَإِذَا طَلَبْتَ إِلَى كَرِيم حَاجَةً فَأَلِحَ فِي رِفْقِ وَأَنْتَ مُدِيمُ ('') وَإِذَا طَلَبْتَ إِلَى كَثِيمٍ حَاجَةً فَأَلِحَ فِي رِفْقِ وَأَنْتَ مُدِيمُ ('') وقال آخر :

لَا تَطْلُبُنَ ۚ إِلَى لَئِيمِ حَاجَةً ۚ وَاقْعُدُ فَإِنَّكَ قَائِمًا كَالْقَاءِدِ

يَا خَادِعَ الْبُخَلَاءِ عَنْ أَمْوَالِهِمْ هَيْهَاتَ تَضْرِبُ فِي حَدْيِدِ بَارِدِ (٣)
وقال أمية بن أبى الصلت عدم عبد الله بن جدعان :

أَطْلُبُ حَاجَتِي أَمْ قَدْ كَفَانِي حَيَاوُكُ إِنْ شِيمَتَكَ الْحَيَاءِ كَرِيمٌ لَا يُغَيِّرُهُ صَلَّبَاحُ عَنِ الْفِعْلِ الْجَبِيلِ وَلَا مَسَاءِ إِذَا أَثْنَى عَلَيْكَ الْمَرْءِ يَوْمًا كَفَاهُ مِنْ تَعَرَّضِهِ الثَّنَاءِ(١)

<sup>(</sup>١) ب: العرجي .

<sup>(</sup>٢) البيتان في ديوان أبي الأسود ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، معاضرات الأدباء ٢٦٣/١ من غير نسبة .

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ٢/ ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) ديُّوانه ٢ ، وفيه أأذكر ، وخليل مكان كريم ، وانظر الأبيات في حاسة أبي تمام ٢٤٦/٢ ، لباب الآداب ٢٤٠٥ ، نهاية الأرب ه/٣٨ .

وقال جرير يخاطب عمر بن عبدالعزيز :

أَأَذْ كُرُ الضَّرَّ وَالبَّلُوى التِي نَرَلَتْ أَمْ أَكُتَنِي بِالَّذِي مِلْمَانَتَ مِنْ خَبَرِي (١٠) وقال آخر:

كَفَاكَ مُذَكِرًا وَجْهِي بِأَمْرِي وَحَسْبِي أَنْ أَرَاكَ وَأَنْ تَرَانِي (\*) وقال آخر:

أَرُوحُ بِنَسْلِيمٍ عَلَيْكَ وَأَغْتَدِى وَحَسْبُكَ بِالنَّسْلِيمِ مِنِي تَقَاضِيَا كَوْ بِالنَّسْلِيمِ مِنِي تَقَاضِيَا كَوْ بِطِلَابِ الْمُصَرَّحِ نَاهِيَا (٣) وَنَا لَهُ عَنَاءً و بِاليَّأْسِ الْمُصَرَّحِ نَاهِيَا (٣) وقال آخر:

تَخَلَّ لِحَاجَتِي وَاشْدُدْ تُواهَا فَقَدْ أَمْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الضَّيَاعِ إِذَا أَرْضَعْتُهَا مُشَارَكَةُ الرَّضَاعِ (٥) إِذَا أَرْضَعْتُهَا مِشَارَكَةُ الرَّضَاعِ (٥) وقال آخر:

وَلَا تَسْتَمِينَنَ فِي حَاجَةً بِمَنْ يَبْتَغِي حَاجَةً مِثْلَهَا فَيَنْسَى الَّذِي كَنْتَ كَلَّفْتُهُ وَيَبْدَأً بِحَاجَتِـــهِ فَبْلُهَا وقال آخر :

" وَإِذَا كَيْصِيبُكَ وَالْحَوَادِثُ جَمَّةً ﴿ حَدَثْ حَدَالَ إِلَى أَخِيكَ الْأَوْتَن (٥)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۹۲ ، وفيه : الجهد بدل الضر ، وانظره فى المحاسن والمساوىء ۱۹۴/۱ ، عيوت الأخيار ۱/۰۰/۲ ، المنتطرف ۱۲۸/۱ .

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار ١٤٩/٣ ، العقد القريد ١/٠٩٠ وفيه : كفاك سخبرا وجهى بشأني ... وحسيك -

<sup>(</sup>٣) انظر البيتين في عيون الأخبار ٣/ ١٥٠ ، النقد الفريد ١ / ٢٩٠ -

<sup>(</sup>٤) البيتان لطريح بن إسماعيل الثةني كما في أمالي القالي ٧١/٢ ، وانطرهما في المستطرف ١٣٨/١ .

<sup>(</sup>٥) ساقط من ب ، وهو القطامي ، ديوانه ٢٧ وانظره في عيون الأخيار ٣/٣ ، معجم الأدباء ٣/٣ ٠

وقال أبو المتاهية :

اقْض الحَوَا لِمِجَ مَا اسْتَطَهُ تَ وَكُنْ لَهُمَّ أَخِيكَ فَارِجُ فَلَى الْحَوَا لِمِجُ (١١) فَلَخَ لَيْمُ الْفَتَى يَوْمُ قَضَى فِيهِ الْحَوَا لِمِجُ (١١)

وقال الحارثي :

وَمَا رَوْضَةٌ عُلْوِيَّةٌ أَسَدِيَّةٌ (٢) مُنَمْنَمَةٌ زَهْرَاءِ ذَاتُ ثَرَى جَعْدِ سَقَاهَا النَّدَى فِي غَفْلَةِ الدَّهْرِ نَوْءِهَا فَنَوَّارُهَا يَهْ تَزُّ كَا لْكُوْكَبِ السَّعْدِ سَقَاهَا النَّدَى فِي غَفْلَةِ الدَّهْرِ نَوْءِهَا فَنَوَّارُهَا يَهْ تَزُّ كَا لْكُوْكَبِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ أَلْحُسَنَ مِنْ حُرُّ تَضَمَّنَ حَاجَةً لِحُرِّ فَأُوفَى بِالنَّجَاحِ وَبِالرَّفْدِ (٣) المُحْسَنَ مِنْ حُرُّ تَضَمَّنَ حَاجَةً لِحُرِّ فَأُوفَى بِالنَّجَاحِ وَبِالرَّفْدِ (٣)

قال عمر من أبى ربيعة :

إِنَّ لِي حَاجَةً إِلَيْكِ فَقَالَتْ بَبِنَ أَذْ نِي وَعَا تِنِي مَا تَرِيدُ (١) كان يقال: من بكر يوم السبت في حاجة ، كان حقًا على الله قضاؤها .

قال بشار بن برد :

َبَكِّرًا صَاحِبَيَّ قَبْلَ السَّحُورُ إِنَّ مُجِلَّ (٥) النَّجَاحِ فِي التَّبَكِيرِ قَالُوا: • ن صبر على حاجة ظفر بها ، و • ن أد • ن قرع الباب يوشك أن يفتح له .

<sup>(</sup>١) ديوارِأبي المتاهية ٦٢ ، و سا في وفيات الأعيان ٢/ه٣٠ إلى عبيدالله بن عبدالله بن طاهر الحراعي٠٠

<sup>(</sup>٢) ب: أردية دلوية .

 <sup>(</sup>٣) نسبت الأبيات في العقد الفريد ه/١٩٤ إلى ابن أبى الحارثي ، وفيه البيت الناني :
 سقاها الندى في عقب جنح من الدجى فنوارها يهتز بالكوك السعد
 وفيه أيضاً : مع الوعد مكان بالرفد .

<sup>(</sup>٤) ديوامه ٢٥.

<sup>(</sup>٥) سن : حد ، ولا يوجد البيت فيما طبع من ديوانه .

قال على بن أ بى طالب رضى الله عنه :

لَا تَضْجُرَنَّ وَلَا يُعْجِزْكُ مَطْلَبُهَا إِنِّي رَأَيْتُ وَفِي الْأَيَّامِ تَجْرِبَةٌ ۗ وَقُلَّ مَنْ جَدَّ فِي شَيْءٍ مُيطَالبُهُ (١)

اصْبِرْ عَلَى مَضَضِ الإِذْ لَا يَجِ فِي السَّفَرِ وَ فِي الرَّوَاحِ إِلَى الْحَاجَاتِ وَالْبُكُرِ فَالنُّحْبِحُ يَتْلَفُ اَبْيَنَ الْعَجْزِ وَالْقَصَر للصُّبْرِ عَاقِبَةً تَحْمُودَةَ الْأَثَر وَاسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إِلَّا فَأَزَ بِالظُّفُورِ } ا

وقال محمد بن بشير :

إِنَّ الْأُمُورَ إِذَا انْسَدَّتْ مَساَلَكُهَا لَا تَيْأَسَنَّ وَإِنْ طَالَتْ مُطَالَبَةٌ أَخْلَقِ بَذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظَى بِحَاجَتِهِ

فالصَّبْرُ يَفْتُقُ مَنْهَا كُنَّ مَا ارْتُتَجَا إِذَا اسْتَمَنْتَ بِصَبْرِ أَنْ تَرَى فَرَجَا وَمُدْمِنِ الْقَرْعِ لِلْأَبُوابِ أَنْ يَلِجَالًا

سأل عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رجلا حاجة فلم يقضها له ، وسألما غيره فقضاها إليه ، فكتب هذه الأبيات :

تَوَلَّى سِوَاكُمْ أَجْرَهَا وَاصْطِنَاعَهَا وَنَفُسُ أَصَاقَ اللهُ فِي الْخَيْرِ بَاعَهَا عَصاَهاً وَإِنْ هَبَّتْ بِسُوءٍ أَطَاعَهَا(؛) ذُمْتَ وَلَمْ تُحْمَدْ وَأَدْرَكُتُ حَاجَتِي أَبَى لَكَ كَسْبَ الْحَمْدِ رَأَىٰ مُقَصِّرْ إِذَا هِيَ حَثَّتُهُ عَلَى الْخَــــــيْرِ مَرَّةً

<sup>(</sup>١) ب يحاوله ٠

<sup>(</sup>٢) الظر الثالث والرابع في عيون الأخبار ٣/١٢٠ ، المستطرف ٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) نسبت الأبيات لمحمد بن يسير الرياشي في البيان ٢/-٤٠ ، التمير والشعراء ٥٥٥ ، ونسبت في المستطرف ٧٨/٢ لملى محمد بن بشير الحارجي وكذاك في حماسة أبي عام ٢٨/٢ ، ٢٩ ، ووردت في عيون الأخبار ٣٠.٧٣ ، العقد الفريد ١/١ من غير نسبة .

<sup>(</sup>٤) وردت الأبيات منسوبة إلى عبد الرحن كما هنا فيعيون الأخبار٣/٢٧ ، الأمالي ٢٢٢/٢ ، ووردت . منسوبة لابنه سعيد في البيان ٣/١٨٤ ، زهر الآداب ١٩/٤ ، عاضرات الأدباء ٢٨٦/١ .

الإلحاح لا يصلح ولا يحمل إلا على الله عز وجل. قال مؤرق المجلى : سألت وبي حاجة عشرين سنة ، فما انقضت لى ولا يئستُ منها .

قال أبو العتاهية :

فِي النَّاسِ مَنْ تَسْمُلُ الْمَطَالِبُ أَحْ يَانًا عَلَيْهِ وَرُبَّنَا صَعْبَتْ مَا طَلَبَتْ مَا طَلَبَتْ مَا طَلَبَتْ مَا طَلَبَتْ مَنْ يَدِ لَا تَنَالُ مَا طَلَبَتْ مَنْ لَمْ يَسَعْهُ الْـكَفَافُ مُعْتَدِلًا طَاقَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا بِمَا رَحْبَتْ (١) مَنْ لَمْ يَسَعْهُ الدُّنْيَا بِمَا رَحْبَتْ (١)

وقال القطامى :

قَدْ يُدْرِكُ الْمُتَأَنِّى بَعْضَ حَاجَتِهِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْمُسْتَمْجِلِ الزَّلَلُ(٢)

كان بنو يربوع يوصون أولادهم ، فيقولون : استعينوا على الناس في حوائبجكم · بالتثقيل فذلك أنجح لكم .

قال أبو نواس :

وَلَنْ يُدْرِكَ الْحَاجَاتِ مِنْ حَيْثُ يَنْبَنِي مِنْ النَّاسِ إِلَّا الْمُصْبِحُونَ عَلَى رِجْلِ (٢)

وقال أشجع السامي :

لَيْسَ لِلْحَاجَاتِ إِلَّا مَنْ لَهُ وَجْهُ وَقَاحْ

<sup>(</sup>۱) الديوان ۳۸ .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۳۵ ۱، شرح الحماسة للتبریزی ۲۲۸/۱، عیونالأخبار ۳/ ۱۳۱ ، المستطرف ۱/۲۹، ۲/۲۷،۰۰۰ الشعر و الشعر التعد و الشعر و الشعر و الشعر التعد و الشعر و الشعر التعد و الشعر و ا

<sup>(</sup>٣) لَم أَعْبَر عليه في دبوانه ، وقد نسب إليه أيضًا في عيون الأخبار ١٠٢٠/٣ ورواية الشطر الأولى : وما طالب الحاجات بمن يرومها، ونسب في حماسة البحتري ١٨٧ لملي آيي عطاء السندي. والرواية فيه :من حيث تبتغي.

وا بيت المُن أَ بْطَأْتِ الْحَا جَةُ عَنِّى وَالسَّرَاحُ وَوَالْمَ وَعَلَى اللهِ النَّجَاحُ اللهِ اللهِ النَّجَاحُ اللهِ النَّجَاحُ اللهِ النَّجَاحُ اللهِ النَّجَاحُ اللهِ النَّجَاحُ اللهِ الله

هَيْبَةُ الإِخْوَانِ قَاطِمَةٌ لِأَخِي الْحَاجَاتِ عَنْ طَلَبِهِ مَنْ سَلْبِهِ أَلَا مَا مَا أَمَّلْتَ مِنْ سَلْبِهِ (٢) فَإِذَا مَا هَبْتَ مِنْ سَلْبِهِ (٢)

وقال آخر :

طَلَبُ الْحَوَائِجِ كُلَمَّا تَغْرِيرُ لَا تَرْضَ مَعْجَزَةً وَأَ انتَ قَدِيرُ اللهُ وَاللهُ الْحَوَائِجِ كُلَمَّا تَغْرِيرُ لَا تَرْضَ مَعْجَزَةً وَأَ انتَ قَدِيرُ اللهُ وَقَالَ دَعِبَلِ بَنْ عَلَى الْخَزَاعِي :

جِنْتُكَ مُسْنَشْفِمًا إِلَّا سَبَبِ إِلَيْكَ إِلَّا بِحُرْمَةِ الْأَدَبِ عِلَيْكَ فِي الطَّلَبِ (١) فَافْضِ ذِمَامِي فَإِنَّنِي رَجلُ غيرُ مُلِحٍّ عَلَيْكَ فِي الطَّلَبِ (١) فَافْضِ ذِمَامِي فَإِنَّنِي رَجلُ غيرُ مُلِحٍّ عَلَيْكَ فِي الطَّلَبِ (١)

وقال آخر :

مَنْ عَفَّ خَفَّ عَلَى الصَّدِيقِ القاؤُهُ وَأَخُو الْحَوَائِمِ وَجْهُهُ مَمْلُولُ (٥٠)

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء ٨٥٨ ، المستطرف ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) يروى مُقطعة مكان قاطعة ، وانظرهما في عيون الأخبار ١٢٠/٣ ، محاضرات الأدباء ٢٦٢/١ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من 1 ، وهذا البيت ملفق من بيتين مع اختلاف في بسن الألفاظ وهما :

لا ترض منزلة الدليل ولا تقم و دار معجزة وأنت خبير وإذا همت فأمس همك إنما طلب الحواج كله تغرير

الخار عبون الأخبار ٣/١٢٣ وسوت يردِ البيت الأخير فيما يلى •

<sup>(</sup>٤) العَلَمُ الفريد ١/٠٨٠ ، عَبُونَ ٱلأَخْبَارُ ٣/١٣٢ .

<sup>(</sup>٥) المستطرف ٢/٢٦.

وقال آخر :

وَإِذَا هَمَمْتَ فَأَمْضِ هَمَّكَ إِنَّمَا صَلَبُ الْحَوَائِيجِ كُلْهَا تَغْرِيرُ (١) اختلف أبو العتاهية إلى الفضل بن الربيع فى حاجة زماناً فلم يقضها له ، فكتب إليه:

أَكُلَّ اللَّهُ الزَّمَانِ أَنْتَ إِذَا مَا جِئْتُ فِي حَاجَةٍ تَقُولُ غَدَا لَا جَمَلَ اللهُ لِي إِلَيْكَ وَلَا عَنْدَكَ مَا عِشْتُ حَاجَةً أَبَدَا(٢)

وقال آخر وأظنه نحمود الوراق:

وَذِى ثِقَةً تَبَدَّلَ حِينَ أَثْرَى وَمَا شِيَمِى مُوَافَقَةُ الثَّقَاتِ (٢) وَمَا شِيمِى مُوَافَقَةُ الثَّقَاتِ (٢) وَقَدَّتُ الْمُعَاتِ الْمِدَاتِ الْمِدَاتِ الْمِدَاتِ الْمِدَاتِ الْمُعَاتِ الْمُعِلَّ الْمُعَاتِ الْمُعِلَّ الْمُعَاتِ الْمُعِلِي الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعَاتِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْ

كتب أبو العتاهية إلى أحمد من يوسف:

لَئِنْ عُدْتُ بَعْدَ الْيَوْمِ إِنِّى لَظَالِمِ مَا مَا مُوفِ اَفْسِى حِينَ تُبغَى الْمَكارِمُ مَى يَنْجَحُ الغَادِي إِلَيْكَ لِخَاجَةٍ وَنِصْفُكَ عَجُوبُ وَنِصْفُكَ نَا مُمُ (٢)

وقال الصلتان العبدى :

نَرُوحُ وَنَغْدُو لِحَاجَاتِنَا وَحَاجَةُ مَنْ عَاشَ لَا تَنْقَضِي

<sup>(</sup>١) انظر التعليق رقم ٣ فى الصفحة السابقة .

 <sup>(</sup>٢) الديوان ٣٣٣ . (٣) في عيون الأخبار : ومن شيمي مراقبة الثقات .

<sup>.</sup> تثبت: ب (٤)

<sup>(</sup>٥) وردت الأبيات في عيون الأخبار ٣/١٤٨ غير منسوبة لقائل .

<sup>. (</sup>٦) الديوان ٢٣٠٠

تَمُوتُ مَعَ الْمَرْءِ حَاجَاتَهُ وَتَنْبَقَى لَهُ حَاجَةٌ مَا بَقِي (١) وقال أنو العتاهية :

مَتَى تَنْقَضِى حَاجَاتُ مَنْ لَبْسَ وَاصِلًا اللِّي حَاجَةِ تَحَتَّى تَـكُونَ لَهُ أُخْرَى (٢) وقال آخر:

إِنَّمَا تَنْجَبُ الْمَقَالَة فِي الْمَرْ ءَا إِذَا صَادَفَتْ هَوَى فِي الْفَوَّادِ (٣) سَمَّل بَعْض الحَكَاءِ حَاجَة فامتنع، فعو تب في ذلك، فقال: لأن يحمر وجهى مراراً.

قال منصور الفقيه:

مَنْ قَالَ لَا فِي حَاجَةً مَطْلُوبَةٍ فَمَا ظَلَمْ وَا لِلَّهُ وَمَا ظَلَمْ وَا لِنَّمَا الظَّالِمُ مَنْ يَقُولُ لَا يَعْدَ نَعَمْ (١) وقال آخر:

إِذَا قَلْتَ فِي شَيْءٍ نَمَ ْ فَأَتِمَّهُ فَأَتِمَّهُ فَإِنْ نَمَ ْ دَيْنٌ عَلَى الْحُرِّ وَاجِبُ وَالْإِ فَقُلْ لَا . تَسْتَرِحْ وَتُرِحْ بِهَا لِئَلَّا يَقُولَ النَّاسُ إِنَّكَ كَاذِبُ (٥) وقال أبو العناهية :

كَا يَزَالُ الْمَرْ مِنْ مَا عَاشَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الصَّدْرِ مِنْهُ تَعْتَلَجْ

<sup>(</sup>١) البيتان في نهاية الأرب ١٩١/٨ ، عيون الأخبار ١٣٢/٣ ، معجم الشعراء ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) زيادة في ب ، والبيت في ديوانه ٥٣ ، العقد الفريد ١٣٨/٣ ، وفيه : من ليس صابرا ... على .

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي فراس الحمداني ، انظر اليتيمة ١٧٤/١ .

<sup>(</sup>٤) التمثيل والمحاضرة ١٠٦.

<sup>(</sup>ه) انظر البيتين في حماسة البحترى ٢٢٠ ، لهرم بن غنام السلولي ، والرواية هناك : واسترح وأرح بها بها لسكيلا ، وانظرهما في المستطرف : ٢٠٤/١ .

رُبَّ أَمْرِ قَدْ تَضَايَقْت بِهِ مُمَّ يَأْتِي اللهُ مِنْهُ بِالْفَرَجِ (١)

وقال آخر: لَيْنُ أَخْطَأْتُ فِي مَدْحِي لِنَ مَا أَخْطَأْتَ فِي مَنْعِي

وقال آخر :

قَدْ تُخْرِجُ الْحَاجَاتُ يَا أُمَّ مَا لِكِ كَرَائِمَ مِنْ رَبٍّ بِهِنَّ ضَنِينُ (٦)

وقال أشجع السامي:

قَدْ خَرَجَتْ حَاجَاتُ أَهْلِ الْحِجَا لِنُجْجِمَ الْمَنْهَجُ وَلَيْسَ فِيهِمْ رَجُكُ لَ وَاحِدٌ مِنِّى إِلَى حَاجَتِكِ أَحْوَجُ يُرِيبُنِي أَنِّي أَرَى حَاجَــتِي تَدْخُلُ فِي الْعَاجِ وَلَا تَخْرُجُ أَقُولُ إِذَا أَقُلْقَنَى عَاذِلْ بَكُلِّ مَا أَكْرَهُ مُ مُلْهِجُ قَدْ لَيدْرِكُ الْأَمْرَ أَناَةُ الْفَتَى وَيَسْبِقُ فِي الْخَاجَةِ مَنْ لَيدْ لِجُ (الْ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۲۰

<sup>(</sup>٢) البيتان لإسماعيل الفراطيسي في الفضل بن الربيع ، انظر محاضرات الأدباء ٢٨٦/١ ، عيون. الأخبار ١٤٣/١، الأغاني ٢/٨٪.

<sup>(</sup>٣) بحاصرات الأدباء ١/٥٢٥، ٣/٤٨٢، مصجم الأدباء ٢٢/٢٢٢، المقد الفريد ٢/٩٢٩ وفيه: يا أم عامر .

<sup>(1)</sup> ب: ويسبق الحاجات النم .

### باب السُّلْطَان والسِّيَاسة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَلُّـكُمْ رَاجٍ وَكُلُـكُمْ مَسْتُولَ عَنْ َ رعيَّتِهِ ، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاجٍ عَلَيْهِمْ وَمَسْتُولَ عَنْهُمْ ، والْمَرْأَةُ رَاءِرَةَ ﴿ عَلَى مَالَ زَوْجِها وَهِي مَسْتُولَةٌ عَنْهُ ﴾ .

وقال عليه السلام : « الإِمامُ العَدْل لَا تَكَاد تُرَدُّ دَعُو َتَهُ » .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الْمُقْسِطُونَ يَوْمَ القيامَةِ عَلَى مَنَا بِرَ مِنْ ۖ مُورِ عَنْ يَمِينِ الرَّامِّن — وَكِمْنَا يَدَيْهِ يَمِين — لَا يَفْزَعُونَ إِذَا فَزِعَ النَّاس» .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كُلُّ أُميرٍ لم يُحِطْ رَعِيَّتَهُ بالنَّصِيَحَةِ لم يَرُحْ رائحةَ الجُنة » .

قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لا يُصْلِحُ هذا الأمر الاّ شدّةُ في غير تُعنف ، ولين في غير ضعف .

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لن يقيم (١) أمر الناس إلا امرؤ حصيف العقدة ، بعيد الغور ، لا يطلّع الناس منه على غوره ، ولا يخاف في الله لومة لائم .

وعن عمر رضى الله عنه ، قال أيضاً : لا يقيم أمر الله فى الناس إلا رجل يتكلم بلسانه كله ، يخاف الله فى الناس ، ولا يخاف الناس فى الله .

لعلى بن أبي طالب في أول كتاب كتبه : أمّا بعد ، فإنه أهلك من كان قبلكم " أنهم منعوا الحق حتى اشْتُرِي ، وبسطوا الجور حتى افتُدِي (٢) .

<sup>(</sup>١) ب: لم يقم .

<sup>(</sup>۲) ۱: ابتدی .

قال مجّاعة بن مرارة الحنني لأبى بكر الصديق رضى الله عنهما : إذا كان الرأى عند من لا ينفقه ، عند من لا ينفقه ، والمال عند من لا ينفقه ، صناعت الأمور .

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : الْمُلْك والدين أَخَوَان ، لا غنى بأحدهما عن الآخر، فالدّين أسّ (١) ، والْمُلْك حارس، فما لم يكن له أس فهدوم، وما لم يكن لهُ حارس فضائع .

قال عبد الله ن المبارك:

إِنَّ الجُمَّاعَةَ كَحَبْلُ اللهِ فَاعْتَصِمُوا مِنْهُ بِعُرْوَتِهِ الوُّثْهَقَ لِمَنْ كَانَا كَمُ مَعْفَلَةً فِي دِينِنَا رَحْمَةً مِنْهُ وَدُنيانا لَكُمْ الله بِالشَّلْطَانِ مُعْفِلَةً فِي دِينِنَا رَحْمَةً مِنْهُ وَدُنيانا لَوْلَا الْحَلافَةُ لَمْ تَأْمَنُ لَنَا سُبُلُ وَكَانَ أَضَعَفَنا نَهِبًا لأَقُوانا (٢)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمّ أحد على سلطانه ، ولا يجلس على تكرمة إلا بإذنه ».

كان يقال: شرّ الأمراء أ بعدهم من العلماء، وشر العلماء أقربهم من الأمراء.

قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : من الملوك مَن ﴿ إِذَا ملك زهّده الله فيما فى يديه ، ورغبه فيما فى يدغيره ، وأشرب قلبه الإشفاق على ما عنده ، فهو يحسّدُ على القليل ، ويتسخّط على الكثير .

<sup>(</sup>۱) ب: رأس .

<sup>(</sup>٢) ب: نحتا لأقوانا .

وتى على بن أبى طالب عم المختار بن أبى عبيد عُكْبَرا(١) ، وقال له بين يدى أهلها : استوف منهم خراجهم ، ولا تجدن عندك صعيفاً ولا رخصة . ثم قال له : رح إلى قال : فرحت اليه ، فقال لى : قد قلت كلك بين أيديهم ما قلت ، وهم قوم خُدَع ، وأنا الآن آمرك بما إن قبلته وإلا أخذك الله به دونى ، وإن بلغنى خلاف ما أمر تك به عزلتك ، لا تتبعن لهم رزقاً يأكلونه ، ولا كسوة شتاء ولا صيف ، ما أمر تك به عزلتك ، لا تتبعن لهم رزقاً يأكلونه ، ولا كسوة شتاء ولا صيف ، ولا تضربن رجلا منهم سوطاً في طلب دره ، ولا تقمه (٢) في السجن في طلب دره ، فا أمر نا أن نأخذ في أله في منهم العفو .

قال عمرو بن العاص لابنه : يا بنى ! ! احفظ عنى ما أوصيك به ، إمام عَدْل خير من مطر وَ بْل ، وأسد حَطُوم خير من إمام ظلوم ، وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم.

#### رسالة أَرْدَشير بن بَابِك الى الملوك بعده

من أردشير ملك الملوك ، الى الملوك الكائنين بعده : الخراج عمود المملكة بكنفه تعيش الرعية ، وتحفظ الأطراف والبيّضة ، فاختاروا للعمل عليه أولى الطينة الحرة ، من ذوى العقسل والحنكة ، وكفّوهم بسنى (١) الأرزاق يحسموا أنفسهم عن الارتفاق ، فما استغزر عثل العدل ، ولا استغزر عثل الجور .

<sup>(</sup>١) بليده بينها و بين بغداد عشرة فراسح . معجم البلدان ٤ ٢/٤ . .

<sup>(</sup>٢) ب: والا تريد.

<sup>(</sup>٣) تتبين لهم حانة ... الح .

<sup>(</sup>١) ١: بيسير .

ومن كلام الفرس في هذا الباب : لا مُلْكَ الْإِ برجال ، ولا رجال الإ عال ، ولا مال الإ عال ، ولا مال الإ بعارة ، ولا ممارة الإ بعدل .

ومن قولهم أيضاً : مَثَلُ الْمَلِكِ الذي يأخذ أموال رعيته ويُجُمَّحف بهم ، مثلُ من يأخذ الطّين من أصول حِيطاً نه ، فيطيِّنُ به سُطَوحَه فيوشك أن تقع عليه البيوت .

ومن كلامهم أيضًا، وينسب الى أرسطاطاليس: العَالَمُ بستانُ سياجُهُ الدولة، الدولة بسلطان تحيا به السُّنة، السُّنة (۱) سياسة يسوسها المَلِك، المَلِكُ راع يعضّده الجيش، الجيشُ أعوان يكنفهم المال، المالُ رزق تجمعه الرعية ، الرعية عبيد يتعبّده العدل، العدلُ مألوفُ وهو صلاحُ الْعَالَمَ.

قال عبد الملك بن مُمَيْر : كان مكتوباً في مجلس زياد الذي يجلس فيه للناس بالكوفة ، في أربع زوايا بقام جليل : الوالى شديد في غير عُنْف ، لَيِّن في غير ضَمْف ، العطية لأربابها (١) والأرزاق لأوقاتها ، البعوث لا تُجْمَر (١) ، المحسن يجاذى بإحسانه ، والمسىء يؤخذ على يديه . فكان كلما رفع رأسه قرأه .

قال قتيبةً بن مُسَلم : مِلَاكُ الأمر في السلطان : الشَّدة على المذنب ، واللَّمين المحسن ، وصدق القول .

قال أشجع بن عمرو السلمي :

لَا يُصْلِحُ السُّلْطَانَ إِلَّا شِيدَةٌ تَغْشَى البَرِيءَ بَفَضْلِ ذَنْبِ الْمُجْدِمِ (١)

<sup>(</sup>١) ساقط من ١.

<sup>(</sup>٢) ١: لأحيآنها .

<sup>(</sup>٣) ب: المبعوث لا يحمد ، تحريف ، ونجمبر البعث : حبسه في أرض العدو .

<sup>(</sup>٤) البيت في الأمالي ١٣/١ ، زهر الآداب ٢/١ ، وفيه تخفي مكان نفشي .

قال الوليد بن عبد الملك لأبيه عبد الملك : با أمير المؤمنين ! ما السياسة ؟ فقال : هيبة الخاصة (١) مع شدة عفتها (٢) ، واقتياد قلوب العامة بالإنصاف (٦) منها .

قال مسلمة بن عبد الملك : ما حملتُ نَفْسى على ظفر ابتدأته بمجز ، ولا ذممتها على مكروه ابتدأته بحزم .

قال معاوية لابنه يزيد: أُعْطِ من أتاك صادقًا بما تكره ، كما تعطّى من أتاك بما يحب ، واعلم أنه إذا أَعْطَى الأمير على الهوى لا على الغنى فسد ملكه.

قيل لأنو شروان : إنك اصطنعت فلاناً ولا نسب له . فقال : اصطناعنا له نسبه .

قال أبو جعفر المنصور: الذي على للرعية أن أحفظ سُبَلَهُم، فينصرفون آمنين في سبيلهم ، ولا يُصدون عن حجهم ، وقضاء نسكهم ، وأن أضبط ثغورهم ، وأحسنها من عدوه ، وأن أختار قضاتهم ، وأعزهم بالحق (١) كيلا يصل ظلم بعضهم الى بعض، وأن أرفع أقدار فقهائهم وعلملئهم ، وأكف جهالهم عن حكائهم . كتب عبد الملك بن مروان الى الحجاج : صف لى الفتنة حتى كأنى أراها رأى العين . فكتب اليه : لو كنت شاعراً لوصفتها لك (١) في شعرى ، ولكنى أصفها لك عبلغ (١) رأيي وعلمى ، الفتنة تلقح بالنجوى ، وتَنتج (١) بالشكوى ، فلما

<sup>(</sup>١) ب: الرعبة .

<sup>(</sup>۲) ب: محبتها ۰

<sup>(</sup>٣) ب: بالانصراف.

<sup>(</sup>٤) ساقط من ا ،

<sup>(</sup>ه) ا: ببليغ ٠

<sup>(-)</sup> ب: وتفتح ٠

قرأ كتابه ، قال : إن ذلك لكما وصفت ، فخذ من قبلك بالجاعة ، وأعطهم عطايا الفُرقة ، واستمن عليهم بالفاقة ، فإنها نعم العون على الطاعة ، فأُخبر بذلك أبو جعفر المنصور فلم يزل عليه حتى مضى لسبيله .

قال بعض الحكماء من ملوك الفرس ، لحكيم من حكماء مملكته : أى الملوك أحزم ؟ قال : من غلب جِدُه هزلَه ، وقهر لبُّه هواه ، وأعرب عن ضميره فعلَه ، ولم يختدعه رضاه عن خطئه ، ولا غضبه عن كيده .

لما أراد عمرو بن العاص المسير الى مصر ، قال له معاوية (١) : إنى أريد أن أوصيك . قال : أجل . فأوْسِ . قال : انظر فاقة الأحرار فاعمل فى سدها ، وطغيان السفلة فاعمل فى قمعها ، واستوحش من الكريم الجائع ، واللئيم الشبعان ، فإنما يصول الكريم إذا جاع ، واللئيم إذا شبع .

قال بعض الحكماء: الرعية للملك كالروح للحسد ، فإذا ذهب الروح في الجسد .

وروى الهيئم بن عَدِى ، عن بخالد ، عن الشعبى ، قال عمر بن الخطاب : دلوقى عن رجل أستعمله ، فقد أعيانى أمر المسلمين . قالوا له : عبدالرحمن بن عوف ، قال لهم : ضعيف . قالوا له : فلان . قال : لا حاجة لى به . قالوا : فمن تريد ؟ قال : رجل إذا كان أميرَ هم كان كأنه رجل منهم ، واذا لم يكن أمير هم كان كأنه أميرهم . قالوا : ما نعلمه إلا الرسيع بن زياد الحارثى . قال : صدقتم .

قال أبو عمر : والربيع بن زياد هذا ،كان فاضلا جليلا في قومه ، ولآه معاوية خراسان ، فاستكتب الحسن بن أبي الحسن فكان كاتبه ، فلما بلغه قتل معاوية

<sup>(</sup>١) ب: قال لماوية يا أمير المؤمنين •

حُجَرَ بن عدى "'' ، قال ؛ اللَّهم إن كان لاربيع عندك خير فاقبضه إليك وعجّل ، فزعموا أنه لم يبرح من مجلسه حتى مات .

كتب بعض ملوك العجم إلى ملك آخر منهم : قلوب الرعية خزائن ملوكها ، فما أودعوها فليعلموا أنه فها .

قال الإسكندر لأرسطاطاليس: أوصنى. قال: فانظر من كان له عبيد فأحسن سياستهم فوله الجند، ومن كانت له ضَيْمَة وأحسن تدبيرها فوله الجراج.

وقال بعض الحكاء: لا تصغّر أمر من جاء يحاربك ، فإنك إن ظفرت لم تُعْمد، وإن عجزت لم تُعذر.

قيل لكسرى ذى الأكتاف (٢) ، وكان صابطًا لمملكته : بم صبطت مُلكك ؟ قال : بثمان خصال : لم أهزل في أمر ولا نهى ، ولم أخلف وعداً ولا وعيداً ، ووليت للننى لا للهوى ، وعاقبت للأدب لا للغضب ، وأوطأت قلوب الرعية الهيبة من غير صنفينة ، وملاتها معجة من غير جرأة ، وأعطيتها القوت ، ومنعتها الفضول .

قال عبد الملك بن عُمَيْر : سمعت زياداً وهو يخطبُ ، فقال بعد حمد الله والنناء عليه : إنا أصبحنا لكم ساَسة وعنكم ذَادَة ، نسوسكم بسلطان الله الذي ملكنا ، ونذود عنكم بنيء الله الذي خوَّلنا ، فلنا عليكم الطاعة فيما أحسَنا (٢) ، ولكم العدل فيما ولينا ، فاستوجبوا عدلنا بطاعتكم ، ومحض وُدِّنا بمناصحت م ، ومهما قصَّرت فيه

<sup>(</sup>۱) انظر خبر حجر وأصحابه في ناريخ : الطبرى ٦/١٤١ ، الـكامل لابن الأثير ١٨٧/٣ ، سير أعلام النبلاء ٣/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ساقط من أ .

<sup>(</sup>٣) ب أحببنا .

من أداء حقكم فلن أقصر في ثلاث: لست محتجبًا عن ذى حاجة ولو أتانى طارقًا بليل، ولا تُجَمِّرًا لكم جيسًا(١) ، ولا حابسًا عنكم عطاء ولا رزقًا لإِبّانه ، فادعوا الله لأعتكم بالصلاح ، فإنهم ساستكم المذبون (٢) ، وكهفكم الذى إليه تأوون ، فإن تصلحوا يصلحوا ، ولا تشعروا قلوبكم بغضتهم فيشتدَّ غيظكم ، ويطول حزنكم ، ولا تدركوا حاجتكم ، فإنه لو استجيب لكم فيهم كان شرًّا لكم ، نسأل الله أن يعين كلاً على كلّ .

كان يقال : ينبغى للمَلِكِ أن يعمل بثلاث خصال : تأخير العقوبة عند الغضب ، وتعجيل مكافأة المحسن بإحسانه ، والعمل بالأناة فيم يحدُث له ، فإن له في نأخير العقوبة إمكان العفو ، وفي تعجيل المكافأة بالإحسان : المسارعة إلى الطاعة ، وفي الأناة : انفساح الرأى وإيضاح الصواب .

كان يقال : من سعى بدليل في التدبير لم يقعد به إلاّ سابق قضاء لا مملك .

ذكر المبرّد ، قال : كان بعض عقلاء ملوك الفرس إذا شاور من فدر تبهم لمشورته فقصّروا في الرأى . دعا الذين قد وكّلهم في أرزاقهم فعاقبهم ، فيقولون : يخطىء أهل مشورتك فتعاقبنا نحن . فيقول : نعم . إنهم لم يخطئوا إلاّ بتعلق قلوبهم بأرزاقهم ، فإذا اهتَمثُوا لحاجاتهم أخطأوا .

قال بعض الحسكاء لبعض الملوك : أُوصيك بأربع خصال تُرضى بهن رَّ بك ، و تَصْلُحُ معهن رعيتك : لا يغر َّنك ارتقاء السهل(٢) إذا كان المنحدر وعراً ، ولا تعدن

<sup>(</sup>١) تجمير الجيش : حبسه في أرض العدو .

<sup>(</sup>٢) ب : الؤدبون -

<sup>(</sup>٣) ب: السير .

وعدًا ليس في يديك وفاؤه ، واعلم أن الأمور بَغْتَاتُ (١) فبادر ، واعلم أن الأعمال جزاء ، فاتَّق العذاب .

قال زياد: كمال الرأى شدة في غير إفراط، ولين في غير إهمال.

ضرب مصعب بن الزبير وجه الأسقف بالقضيب ، فقال : إنى أجد فى الإنجيل : لا ينبغى للإمام أن يكون جائرًا لا ينبغى للإمام أن يكون جائرًا ومن عنده أيلتمس الحلم .

سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام ، أن يعرّفهم الزمان الذي يرضى فيه الله عن الناس ، فقال : إذا استُمْ مِلَ منهم الهَيِّن البَرّ الخيّر (٢) .

وفى خبر آخر : علامة رضا الله عن عباده أن يستعمل عليهم خيارهم ، وأن ينزل النيث فى أوانه ، وعلامة سخطه عليهم أن يولى عليهم شرارهم ، وينزل عليهم الغيث فى غير أوانه .

قال معاوية لابن الكواء (٢): صف لى الزمان ، فقال : أنت الزمان إن تَصْلُح يَصْلُح ، وإن تَفْسد يَفْسد .

خير من هذا قول رســول الله صلى الله عليه وسلم: « صِـنْفَان ِ مِنْ أُمَّتِي إِذَا صَلحا صَلح الناس: الأمراء والعلماء » .

قال الأحنف بن قيس : كلّ ملك غلور ، وكلّ دابة شرود ، وكل امرأة خنون !

<sup>(</sup>۱) ب: تفتات .

<sup>(</sup>۲) ب : الآن الحي .

<sup>(</sup>٣) ب: ابن الكرّ ، والصحيح ما ذكرناه ، فهو عند الله بن عمرو ( ابن الكواء ) البشكرى ، كانه من النسايين العام ، بالأخبار والآثار ، خرج على على بعد التحكيم ، ثم كان من رءوس الحوارح الشراة الذين حاربهم المهلب ، انعلر تهذيب التهذيب ٤/٢/ ، شذور الدهب ٩٧/٦ .

قال الأعور السلمى: يا معشر بنى سليم ؛ أنذركم السلطان فإنه أصبح صَعْبًا حَنُوطًا(١) ينضب كما ينضب الصبى ، ويفترس كما يفترس الأسد.

قال عبد الملك بن مروان : لقد كنت أمشى فى الزرع فأتقى الجُنْدُبَ أن أقتله ، وإن الحجاج اليوم ليكتب إلى بقتل فِئَام (٢) من النّاس فما أحفل بذلك .

قال بعض الولاة لأعرابى: قل الحق وإلا أوجعتك ضرباً (٣). فقال: وأنتَ فاعمل به، فما تَوَعَّدك اللهُ به أشدُّ مما توعدنى به.

قيل لمَلكِ زال عنه ملكه : لِم زال عنك ملكُك ؟ قال : لمدافعتي عمل اليوم إلى غد .

قال ابن شُبْرُمة : من أكل من حَلُواتُهم انحط في أهوائهم .

قال كسرى لوزيره: إياك أن تدخل على كثيرًا فأملك، فتثقُلَ على حوائبك، ولا تُنطل الغيبة عنى فأنساك.

قال بعض الحكاء: من زال عن أبصار الملوك زال عن قلوبهم.

قال ابن المُعتز : أشقى النَّاسِ بالسُّلطان صاحبُه ، كما أن أقربَ الأشياء إلى النار أسرُّعها احتراقاً.

قال الشاعر:

إِنَّ الْمُلُوكَ بَلامِ حَيْثُمَا حَلُوا فَلا يَكُنْ لَكَ فِي أَفْنَأَمِهِمْ ظِلْ.

<sup>(</sup>١) الحنوط : الميال إلى الشر .

<sup>(</sup>٢) ا : قيام ، وهو تعريف ، وفثام ككتاب : الجاعة من الناس •

<sup>(</sup>٣) ساقط من أ ·

وَمَا تُرِيدُ بِقَوْمٍ إِنْ هُمُ سَخَطُوا جَارُوا عَلَيْكَ وَإِنْ أَرْضَبْتَهُمْ مَلُوا وَمَا تُرِيدُ بِقَوْمٍ إِنْ هُمُ سَخَطُوا جَارُوا عَلَيْكَ وَإِنْ أَرْضَبْتُهُمْ مَلُوا وَإِنْ مَدَحْتَهُمُ ظَنُوكَ تَخَدَّعُهُمْ وَاسْتَثْقَلُوكَ كَمَا يُسْتَثْقَلُ الكُلُّ فَإِنْ مَدَحْتَهُمُ ظَنُوكَ يَعْدَدُهُمْ وَلَا الْكُلُّ فَاسْتَعْنَ بِالله عِن أَبْوَا بِهِمْ ذُلُ (١) فَاسْتَعْنَ بِالله عِن أَبْوَا بِهِمْ ذُلُ (١) فَاسْتَعْنَ بِالله عِن أَبْوَا بِهِمْ ذُلُ (١)

قالوا: السلطان كالنار ، من تباعد منها لم ينل من دفئها(١) شيئًا ، ومن تقرب منها أحرقه .

ذكر أعرابى الملوك فقال: الملك أقرب ما تكون إليه أخوف ما تكون منه شاهده يظهر حبك، وغائبه يبتني غيرك.

قال المأمون : لوكنتُ مع العامة لم أصحب السلطان .

قال أبو قَرْدُودَة :

إِنَّى نَهَيْتُ ابْنَ عَمَّارٍ وَقُلْتُ لَه : لاَ تَأْمَنَنْ أَهْمَرَ المَينين وَالشَّعْرَهُ إِنَّ الْمُلُوكَ مَتَى تَنْزُلْ إِسَاحَتِهِمْ كَيْطِدْ إِنَّوْ إِلْثَ مِنْ نِيرانِهِمْ شَرَرَهُ (") إِنَّ الْمُلُوكَ مَتَى تَنْزُلْ إِسَاحَتِهِمْ كَيْطِدْ إِنَوْ إِلْثَ مِنْ نِيرانِهِمْ شَرَرَهُ (") وقال آخر:

إِذَا صَحِكَ الْأُمِيرُ إِلَيْكَ فَاعْلَمْ إِلَّنَ ضَمِيرَهُ لَكَ مُسْنَقِيمُ وَلَا تَحْفِلُ بِضِحْكُ مِنْ كَنِي النَّاسِ ضِحْكُهُمُ سَقِيمُ وَلَا تَحْفِلُ بِضِحْكِ مِنْ كَنِي النَّاسِ ضِحْكُهُمُ سَقِيمُ

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات في العقد الفريد ٣٠٠/٣ ، محاضرات الادباء ١/٩٢ .

<sup>(</sup>۲) ب : حرها

<sup>(</sup>٣) كان ابن عمار الطائى خطيب مذحج كلمها ، دلنع النعمان حسن حديثه عمله على منادمته ، وكان النعمان شديد العرىدة قتالا للمدماء ، فنهاه أبو قردودة الطائى عن منادمته ، فلم يستمع إليه ، فلما قتل رثاه ، الخطر الديان ٢٨/١ ، ٣٤٩ ، وانظر محاصرات الأد، ، ١ / ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) الكنى: النظير والمثيل .

قال العباس بن محمد للمنصور : يا أمير المؤمنين ! إنما هو سيفك ودرعك ، فادرَعُ بدرعك من كفرك .

قالوا : لا تنتر بالأه مر إذا غشك الوزير .

(ا ومنهم من قال: لا تثق بالأمير إذا خانك الوزيرا).

جاس معاوية يأخذ البيعة على الناس بالبراءة من على . فقال رجل: يا أمير المؤمنين! إنا نطيع أحياءكم ، ولا نبرأ من موتاكم . فالتفت معاوية إلى المفيرة بن شعية ، فقال: رَجل فاستوص به خبرًا.

كان يقال : إذا نرأت من الوالى عنزلة الثّقة فاعزل عنه كلام الخنا والمكن ، ولا تكثرن له الدعاء في كل كلة ، فإن ذلك يشبه الوحشة ، وعظّمه ووقره في الناس .

قال الشعبي : أخطأت عند عبد الملك بن مروان في أربع : حدثني بحديث يوماً فقلت : أعده على فقال : أما علمت أن أمير المؤمنين لا يُستعاد . وقلت له حين أذن لى عليه : أنا الشعبي . فقال : ما أدخلناك حتى عرفناك . وكنيت عنده رجلا ، فقال : أما علمت أنه لا يكني أحد عند أمير المؤمنين . وحدثني بحديث فسألته أن يكتبه (٢) . فقال : إنا مُنكَتبُ ولا مُنكِبًا .

وهذا الخبر عندى غير صحيح ، لان المحفوظ عن الشَّعبى أنه قال : ما استعدتُ حديثًا قط . ولا تشبه سائر الحكاية أخلاق الشعبي .

<sup>(</sup>۱) ساقط من ۱ ·

<sup>(</sup>١) ب: يكتبنيه .

<sup>(</sup>٣) ب: لا نكتب.

قال الشعبى : قال لى عبد الملك : جنبنى ثلاثاً وأورد على ما شئت : لا تُطرِنى فى وجهى ، فأنا أعلم بنفسى ، وإياك أن تغتاب عندى أحداً ، واحذر أن أجد عليك كذبة فلا أسكن إلى قولك أبداً . وهذا مأخوذ من قول العباس لابنه عبد الله رضى الله عنهما . قال عبد الله بن عباس ، قال لى أبى : إنى أرى أمير المؤمنين لله عنه عمر بن الخطاب - يدنيك دون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فاحفظ عنى ثلاثاً : لا يجدن عليك كذبا ، ولا تغتابن عنده مسلماً ، ولا تفشين له سراً . فقيل له : يا ابن عباس (١) كل واحدة خير من ألف ، فقال : كل واحدة خير من عشرة آلاف .

قال عمر بن الخطاب لهُنَى إذ ولاه الحمى (٢): يا هُنى 1 اضمم جناحك ، واتق دعوة المظلوم .

قال الفرزدق:

قُلْ لِنَصْرِ وَالْمَرْ؛ فِي دَوْلَةِ السُّلْ طَانِ أَعْمَى مَا دَامَ يُدْعَى أَمِيرَا فَإِذَا زَالَتِ الْوِلَايَةُ عَنْدُهُ واستوى بالرجال كان بَصِيراً (٢) فإذا لزالت الولاية : يا بنى : اخفض جناحك واشتد (١) في سلطانك ، فإن الناس للسلطان أهيب منهم للفرآن .

<sup>(</sup>١) ب: يا عباس .

<sup>(</sup>۲) هنى : مولى كان لعمر رضى الله عنه ولاه حمى النقيع التى حماها عمر لإبل الصدق وخيل الجهاد انظر تهذيب التهذيب ۲۰۸۱ ، وانظر معجم البلدان قسم ۲۰۸/۲ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٩٢ ، نهاية الأرب ٧٣/٣ وفيها : قل لنضر ، التمثيل والمحاضرة ٧٠ ،

<sup>(</sup>٤) ب : واشدد ٠

كان يقال : ثلاثة من عازهم رجعت عزّته ذلا ، السّلطان ُ وَالوالدُ والعاَلِم . كان يقال : أربعة تشتد معاشرتهم : المتوانى ، والفرس الجموح ، والسلطان الشديد المملكة ، والعالم .

بصق عبد الملك يوماً فقصر بُصاأته ، فوقع فوق البساط ، فقام رجل من المجلس يمسحه بثوبه . فقال عبد الملك : أربعة لا يستحيا من خدمتهم : السلطان ، والوالد ، والضيف ، والدابة . وأمر للرجل بصلة .

كتب إلى عمر بن عيدالعزيز رضى الله عنه عامل له : إنّ مدينتنا قد احتاجت إلى مرّمة . فكتب إليه عمر : حصن مدينتك بالمدل ، ونق طريقها من الظلم . قال معاوية بن أبى سفيان : من وليناه من أمورنا شبئاً فليجعل الرفق بين الأمانة والعدل(1) .

قال محمد بن كعب القُرَظى : قال لى عمر بن عبد العزيز : صف لى العدل يا ابن كعب . قلت : بخ بخ بخ ، سألت عن أمر عظيم . كن لصغير الناس أباً ، ولكبيرهم ابناً ، وللميثل منهم أخاً ، وللنساء كذلك ، وعاقب الناس بقدر ذنوبهم على قدر احتمالهم ، ولا تضربن لغضبك سوطاً واحدًا فتكون من العادين .

كان يقال : ليس شيء أحسن عند الله من حلم إمام ورأفته .

قال زياد لابنه عييد الله : يا بني ! إذا دخلت على أمير المؤمنين فادْعٌ له ، واصفح صفحاً جميلا ، ولا تُرَيّن متهالكا عليه ، ولا منقبضاً عنه .

<sup>(</sup>١) ١: والرذل .

قال مالك : قيل لأبى الدرداء : يَرُدُكُ معاوية ، وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال اللهُمَّ غُفُرًا . من يأت أبواب السلطان يقم ويقعد .

قال معاویة : لا أضع سوطی حیث یکفینی لسانی ، ولا أضع سینی حیث یکفینی سوطی .

قال معاوية يوماً ، وقد ذكر من كان قبله : أما أبو بكر فهرب عن الدنيا ، وهربت عنه . وأما عمر فأقبلت إليه وهرب منها ، وأما عثماذ فأصاب من الدنيا وأصابت منه (١) ، وأما أنا فقد داستني الدنيا ودستها .

قال أبو عمر رضى الله عنه : سكت عن على ، وأنا أقول : وأما على فأصابت الدنيا منه ولم يصب منها .

وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : إنى لأستغمل الرجل ، وأدع خيرًا منه ، وذلك أنى أستعمله لأن يكون أنقص عيبًا وأوسع رأيًا ، وأشد جرأة ، وأصبر على الجوع والعطش . وقد روى هذا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

كان يقال : يوم من أيام إمام عادل أفضل من مطر أربعين صباحاً أحوج ما تكون الأرض إليه .

قال المهلب: خير الولاة من كان في رعيته كأنه غائب عنها ، وهو شاهد فيها ، وكان الحسن في أيامه آمناً والمسيء خائفاً .

<sup>(</sup>١) ١: أصابته .

وقال بعض الحكماء: الناس يحبّون سلطانهم على الدّين ، والتواضع ولين الجانب ، وينقادون لشدة الطّبش .

### قال أنو العتاهية :

وَلَيْسَ لَمْنِي بِاللَّوكَ يَدَانِ مَعْبَّةَ مَا تَحْنِي يَدِى وَلِسَانِي مَعْبَّةَ مَا تَحْنِي سَدِى وَلِسَانِي لَمَرَّضْتُ انْفُسِي صَوْلَةَ الْحَدَثَانِ فَإِنِّي امْرُوْ أُونِي بَكُلِّ ضَمَانِ (٢٠) فَإِنِّي امْرُوْ أُونِي بَكُلِّ ضَمَانِ (٢٠)

رَضِيتُ بِبعضِ الذُّلِّ خَوْفَ جَيمِهِ وَكُنْتُ امْرَءَا أَخْشَى الْمِتَابَ وَأَ تَقِى وَلُو أَ نَنِي عَانَدْتُ (١) صَاحِبَ قُدْرَةٍ فهلْ مِنْ شَفِيع مِنْكَ يَقْبَلُ آوْ بَتِي

### وقال الحسن بن سهل :

فرِضَتْ عَلَى ۗ زَكَاةُ مَا مَلَكَتْ يَدِى وَزَكَاةُ جَاهِى أَنْ أُعِينَ (") وَأَشْفَعَا فرِضَتْ عَلَى ۗ زَكَاةُ جَاهِى أَنْ أَعِينَ (") وَأَشْفَعَا فإِذَا مَلَكُت فَجُدْ وَإِنْ لم تستطع فاجْهَدْ بجَهْدِكَ (\*) كلّه أَنْ تَنْفَعَا (\*)

## وقال آخر:

لَيْسَ فِي كُلِّ سَاعَة وَأَوَانِ تَهَيَّا صَائِعُ الْإِحْسَانِ فَلِيْ الْإِحْسَانِ فَا أَمْ كَنَتُ فَبَادِرْ إَلَيْهِا مِحْدَرًا مِنْ تَعَذْرِ الإِمْ كَانِ (١٠) فَإِذَا أَمْ كَنَتُ فَبَادِرْ إَلَيْهِا مِحْدَرًا مِنْ تَعَذْرِ الإِمْ كَانِ (١٠)

<sup>(</sup>١) ١، م: ولو قد كنت ، ب : ولو أنى عاينت ، والمثبت من الديوان .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٢٤ -

<sup>(</sup>٣) ا: أعيش ٠

<sup>(</sup>٤) ب: جمدك

<sup>(</sup>ه) البيتان في محاضرات الأدباء ١ /٢٧٢ .

<sup>(</sup>٦) المستطرف ٢/٢٢ ، التمثيل والمحاضرة ٤٣٦، وفيها : وهلة، بدل:ساعة ، المحاسن والمساوى: ١٩٥/٠.

كان زياد إذا أُ تِيَ بصاحب زلة ، أخّر عقوبتــه أياماً يســال عن قضيته مخافة الزيادة في العقوبة .

صمدعبدالملك المنبر، فقال فى خطبته: يا معشر رعيتنا ! سألتمونا سيرة أبى بكر وعمر ، ولكن وعمر ، ولكن نسأل الله أن يعين كلاً على كل ً .

تعرَّض رجل للحسن بن سهل ، فقال : من أنت ؟ فقال : أنا الذي أحسنت إلى عام . كذا ، فقال الحسن : مرحباً عن توسل إلينا بنا .

وهذا عندى مأخوذ من قول معاوية: أحب الناس إلى ، من له عندى يد ، ثم أحبهم إلى بعده من لى عنده يد .

قال الشعبى : دخلت يوماً على ان هُبيرة وبين يديه رجل يريد قتله . فقلت : أصلح الله الأمير ، أنت على فعل ما لم تفعل أقدر منك على ما فعلت ، وكأن تندم على العفو خير من أن تندم على العقوبة . قال : صدقت يا شعبى . وأمر بالرجل إلى السجن .

قال المأمون: تَحْتَمِلُ الملوك لأصحابهم كل شيء إلا ثلاث خصال: القدح في الملك، و إفشاء الأسرار، والتعرض للحُرَم.

روى ابن درید ، عن ابن أخی الأصمعی ، عن عمه ، عن أبی (۲) عمرو بن العلاء ، أنه دخل على سلیمان بن علی ، فسأله عن شیء فسرفه عنه (۲) ، فنضب سلیمان بن علی غرج أبو عمرو و هو یقول :

<sup>(</sup>١) الكامة ساقطه من 1.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) (: فصدقه فصده ٠

أَنفتُ مِنَ الْمَارِ عند الْمُلُوكِ وَإِنْ أَكُرَمُونَ وَإِنْ قَرَّبُوا إِذَا مَا صَــدَقْتُهُمُ خِفْتُهُمْ ويَرْضُونَ مِنِي بَأَنْ يُكذَبُوا(١) فيل للعتابى: لم لا تخدم الأمير(٢)؟ أو لا تكتب للأمير(٢)؟ فقال: لأنى رأيت يعطى رجلا ألف مثقال بلا خصلة، ويرمى آخر من أعلى السور على الرأس بلاذَ أب، فلا أدرى أى الرجلين أكون عنده، مع أن الذي أعظى في ذلك، أكثر من الذي آخُذُ - يريد مهجته - وركوبُ الغرر(٣) فيها معه، والعتابي هو القائل:

تَلُومُ عَلَى تَرْكِ الذِنِي بِهِلِيَّةٌ زَوَى الدَّهْرُ عَنَهَا كُدلَّ طِرْفِ وَتَالِدِ رَأَتْ حَوْلَهَا النِّسْوَانَ يَرْ فَانَ فِي الكُسَى مُقَلَّدةً أَجْيِبِ ادُها النِّسْوَانَ يَرْ فَانَ فِي الكُسَى مُقَلَّدةً أَجْيِبِ ادُها اللَّه الْفَرْهَا اللَّهِ الْفَلَائِدِ يَسُرُّكُ أَنِّ مَا اللَّ يحيى بنُ خَالِدِ يَسُرُّكُ أَنِّي المَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ أَعْصَّنِي مُعْمَلَهُمَا (١) بِالْمُرْهَاتِ الْمُوارِدِ وَأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْصَنِي مُعْمَلَةً ولم أَنجَشَّمْ هَوْلَ يَلْكَ الْمُوارِدِ ذَرِينِي تَجِيْدِي مَيْتَتِي مُطْمَئِنَةً ولم أَنجَشَّمْ هَوْلَ يَلْكَ الْمُوارِدِ وَإِنَّ كَرِينِي تَبْكِينِي مَيْتِي مُطْمَئِنَةً ولم أَنجَشَّمْ هَوْلَ يَلْكَ الْمُوارِدِ وَإِنَّ كَرِينَا لَهُ عَلَيْ مَشُوبَة بِي مُشْتَوْدَعاتِ فِي مُطُونِ الْأَسَاوِدِ (١) وَإِلَّ كَرِيمَاتِ الْمُعَالِي مَشُوبَة بِي مُشْتَوْدَعاتِ فِي مُطُونِ الْأَسَاوِدِ (١) وقال الفَرَالُ :

وَإِنْ أَعْطِيتَ سُلْطَانًا فَحَاذِرْ صَوْلَة الزَّمَنِ

<sup>(</sup>١) انظر البِيتين والقصة في وفيات الأعيان ٣/١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ب: الأمين .

<sup>(</sup>٣) ب: العذر .

<sup>(</sup>٤) • : أعصه مغتصا .

<sup>(°)</sup> عروى: لوى الدهر، مكان: زوى ، وفي العقد: أعضى معضهما ، ورواية الشطر الثانى للبيت الثالث فيه : ( وما نال يميى في الحياة ابن خالد ) ، وفي الممثيل والحجاضره يروى شطز البيت الآخير: ( فإن عظيمات الأمور مشوبة ) ، وانطر : محاضرات الأدباء ١٠٨/ ، ١٦٣ ، نهاية الأرب ٨٣/٣ ، العقد الفريد ٣٠٨/٣ ، التمثيل والمحاصرة ٨٣/٣ ، رهر الآداب ٣٠٨/٣ ،

أَخُو السُّلْطَانِ مَوْصُوفٌ بحسن الرَّأَى والفِطَن دُ(٢) مَنْسُوبًا إِلَى الْأَفَنِ ن ِ حِينَ تَزُولُ لِم تَكُن

فَسَاءِة مَا نُزاوله (١) رَمُاهُ النَّاسُ بِاللَّهَنِ ويُصْبِحُ رَأْيُهُ الْمَحْمُو وتبصرُ فِي مَطِيَّــِتِهِ سُقُوطَ الْمَيْنِ وَالْأُذُنِ وَلَسْتَرَخَى مَفَاصِــــُهُ وَتَكُسَى كُسُوَّةَ الْعَزَنِ كَأَنَّ تَشَاشَةَ السُّلْطَا

وقال إدريسُ بنُ مُتيم الإشبيلي قَالُوا تَقَرَّبْ مِن السُّلْطَانِ قلْتُ لهم : أيمِيذُني الله مِنْ قُرْبِ السُّلَاطِين إِنْ قُلْتَ دِيْنًا فَلَا دُنْيَا لَمُمْتَحَن أَوْ قلْتَ دِينٌ فلاً دِينًا لِمَفْتُونِ

قيل لأعرابي : من أنعم الناس عيشاً ؟ قال : من لم يعرف السلطان ، ولم يعرفه السلطان، وكان في كفاف وغني .

وأما أهل الآخرة فطريقتهم الإعراض عنهم، وترك معاشرتهم .

قال إسحق بن إبراهيم الموصلي: حدثو نا أن المحسن البصري نظر إلى قوم صحبوا السلطان واتسعت دنيا هم، فقال : ما تنظرون إليهم ، فوالله لمن كانوا من أهل الجنة لقد عجل لهم قليل من كئير (" ذخر لهم ")، ولنَّ كانوا من أهل النار لقد أعطوا قليلا من كثير صرف عنهم فأتاه ، فارحموا ولا تنبطوا (٤).

<sup>(</sup>١) ١: ١ يرى وله .

<sup>(</sup>۲) ۱: المحسود ٠

<sup>(</sup>٣) ساقط من ب٠

<sup>(</sup>٤) ب: ولا تقنطوا .

أنشدني عبدالله بن محمد بن يوسف لنفسه:

مَا يَشْتَهِى قُرْبَ السَّلَاطِينِ غَيْرُ صَعِيفِ العقل عَجْنُونِ لَا تَكُذِبَنَ عَنْهُمْ فَمَا صَحْبُهُمْ مِنْهُمْ عَلَى دُنْيَا ولَا دِينِ دُنْيَا هُونِ دَنْيَا هُمُ مُنْهُمْ عَلَى دُنْيَا ولَا دِينِ دَنْيَاهُمُ بِالْحُرْبِي مَوْصُولَةٌ وَلَا تَسَلْ عَنْ دِينِ مَفْتُونِ دَنْيَاهُمُ بَالْحُرْبُ مَ مَوْصُولَةٌ وَلَا تَسَلْ عَنْ دِينِ مَفْتُونِ خَنْيَاهُمُ فَرَيْهُمْ لَيْسَ عَامُمُونِ خَنْيَاهُمُ حَسْبِي بِأَنْ يَسْلَمَ لِي قَامُونِ لَا رَأْيَ لِي يُرْبُعُمُ حَسْبِي بِأَنْ يَسْلَمَ لِي دِينِي لَا رَأْيَ هُمُ حَسْبِي بِأَنْ يَسْلَمَ لِي دِينِي

شكت الرعية بعض العال ، فارتضى العامل بسهل بن عاصم ، فسأله الأمير ، فقال : مافى عاملت ما كيشتكي إلا أن الله أمر بأمرين ، امتثل فينا أحدها " وترك الآخر ، قال الله عز وجل " : ﴿ إِنَّ اللهَ كَأْمُرُ بِالْقَدْلُ وَالْإِدْسَانِ ﴾ (٢) ، فعدل فينا ولم يحسن قال الله عز وجل " : ﴿ إِنَّ اللهَ كَالُمُ بِالْقَدْلُ وَالْإِدْسَانِ ﴾ (٢) ، فعدل فينا ولم يحسن إلينا ، وفي العدل بغير إحسان عطب (٢) الرعيقة ، فقال له الأمير : صدقت ، قد وليتك مكانه .

ومن كلام ابن المعتز في هـ ذا الباب : لا يدرك النني بالسلطان إلا نفس خاشعة ، وجسم متعب ، ودين منثلم .

من شارك السلطان في عز الدنبا ، شنركه في ذل الآخرة .

فساد الرعية بلا ملك ، كفساد الجسم بلا روح .

إذا زادك المَلِكُ إيناساً فزده إجلالا.

۱) ساقط من ب

<sup>(</sup>٢) سورة النعل آية ٩٠ .

<sup>·</sup> عضد : ۱ (۳)

لا تلبسن بالسلطان في وقت التباس الأمور عليه واضطرابها ، فإن البحر لا يكاد يسلم راكبه في حال سكونه ، فكيف عند اختلاف رباحه واضطراب أمواجه .

ريح السلطان على قوم سموم ، وعلى قوم نسيم .

المَلِكُ حَقُّ المَـلِكِ ، من نشر أنواع الفضل ، وبسط أنواع العدل ، وجانب العطامع الرديئة ، والمطاعم الدنيئة .

قال مُطَرِّف: لاتنظر إلى خفض عبش الملوك، ولكن انظر إلى سرعة ظمنهم، وسوء منقلبهم.

سئل رجل من بنى أمية عاقل ، فقيل له : أخبرنا عن أول شىء ، كان بدء زوال ملككم ، فقال : سألت فاسمع ، وإذا سمعت فافهم . تشاغلنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمنا ، ووثقنا بوزراء آثروا مرافقهم على منافعها ، وأبرموا(١) أموراً أسروها(٢) عنا ، فظُلمت رعيتنا ، ففسدت نياتهم لنا ، وجدب معاشنا فخلت بيوت أموالنا ، وقل جندنا فزالت هيبتنا(٣) ، واستدعام أعداؤنا فظاهر وهم(١) علينا ، وكان أكر الأسباب في ذلك استتار الأخبار عنا .

أنشدني أبو القاسم محمد بن نصير (٥) الكاتب لنفسه:

إِذَا مَا اللهُ شَا. صَلاح قَومٍ أَتَاحَ لَهُمْ أَكَابَرَ مُصْلِحِيناً

<sup>(</sup>١) ب: وأرموا .

<sup>(</sup>٢) ا: أبرموها.

<sup>(</sup>٣) ب: فزادت هيمتهم

<sup>(</sup>٤) فظافروهم .

<sup>(</sup>ه) ب: بصير.

فَلَمْ يَسْنَأْ يُرُوا بَكْثيرِ جَمْيِعِ وَكَانُوا للمصالح مؤثِّرِيناً وَ يَسَرَهُمُ ۚ لِفِعْلِ الْخَيْرِ فَمَا إليهِمْ مِن أُمُورِ الْمُسْلِمِينَا ( وَإِنْ يَشَأُ الْإِلَٰهُ فَسَادَ قَوْمِ الْتَاحَ لَهُمْ أَكَابِرَ مُعَتَّدِينَا ١٠ وَ إِهْمَالِ لَمَا يَتُوَقَّعُوناً وَلَيْشُوا فِي الْمَوَاقِبِ يَفْكُرُوناً كَأَنْ قَدْ قِيلَ كُونُوا جَأَرُ يِناً

(ا ذَوى رأْى ومَعْرِفَة وَفَهُم وإعداد لما قد يحذرونا ال ذَوى كِبْر وَنَحْهَلَةٍ وَجُبْنِ فَظَلُوا يَشْرَهُونَ وَيَحْمَعُوناً وَجَارُوا حَيْثُما أُمِرُوا بِعدلِ وعال الأفوه الأودى:

وَلَا سَرَاةً إِذَا جُهَّالُهُم سَادُوا ُنَمَا عَلَى ذَاكَ أَمْرُ القَوْمِ وَازْدَادُوا وَ إِنْ تَوَلَّتْ (٢) فَبِالْأَشْرَارِ تَنْقَادُ ١٠)

لَا يَصْلِحُ القومُ فوضَى لَا سَراةَ لَهُمْ إِذَا تَوَلَّى سَرَاةُ القَوْمُ أَمْرَهُمُ تَلْقَى الْأُمُورِ بِأَهْلِ الرَّأْى قَد صَلْحَتْ

(° وقال محمد بن نصر:

لَا تَحْقِرَنَ امرَءًا إِنْ كَانْ ذَا صَعَة فربّ قوم حَقَرْ نَاهُم فلم نَرَهِ

فَكُم وضيعٍ من الْأَقْوَامِ قَدْ رَأْسَا أهلا لخدمتنا صاروا كَنَا رُؤَسَا ''

 <sup>(</sup>۱) ساتط من ب
 (۲) ساتط أيضاً من ب

<sup>(</sup>٣) ١: بدات .

<sup>(</sup>٤) نهابة الأرب ٦٢/٣ ، النمثيل والمحاصرة ١٥ ، بحموعة المماني ١٦ ، العقد العريد ١٠/١ .

<sup>(</sup>ه) سانط من ب.

## من الأمثال في السُّلطَانِ وَصُحْبته

إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة .

لا صلاحَ للخاصَّة مع فساد العامة ، ولا نظام للدُّهماء مع دولة الغوغاء .

الحكو(١) ميزانُ الله في الأرض.

كل الناس أحقّاء بالسجود لله عزّ وجلّ ، وأحقّهم بالسجود لله وَالتواضع له من رفعه الله عن السجود لأحد من خلقه (٢).

كفارة ُعملِ السلطان الإحسانُ إلى الإخوان .

لا رَحِيمَ بين الملوك و بين أحد .

للمُلُوكِ بَدَوَاتُ (١).

المُلك عقم .

المُسْلَكُ تَبْقَى على الـكُفْر، ولا يبقى على الظلم.

سُكرُ السلطان أشدُ من سكر الشراب(٤).

السلطانُ كالنار: إن باعدتها بطل نفعها ، وإن قاربتها عظم ضررها .

جَاوِرْ المكا أو بحراً.

صاحبُ السلطان كراكب الأسد، يهابهُ الناس وهو لمركبه أهيب.

<sup>(</sup>١) س: الحلم.

<sup>(</sup>۲) وردت هٰذه المبارة مصطربة جدا ق ب .

 <sup>(</sup>٣) البدوات : الآراء التي تسنيع فجأة ، ويقال : فلان ذو بدوات وأبو البدوات إذا كانت تظهر له آراء فيختار أحرمها .

<sup>(</sup>٤) أ: الشباب

أَجِرَأُ الناس على الأسَد أكثرهم له رؤية .

السُلطان كالسُّوق ما نَفَق فيها جُلب إليها.

إن كان البحرُ كشير (١) الماء فإنه بعيد المهوى .

السُّلطانُ إذا قال لعاله : هاتوا ، فقد قال : خذوا .

الناس على دين المَـلك.

عفو المُسلُوك أبقى للملوك .

من خَدَمُ السلطان خَدَمَهُ الإخوان .

ثلاثة لا أمان لهم : السّــلطانُ والبحرُ والمزمانُ .

من تُحَسَّى مرقة السُّلطانِ أحرقت شفتاه ولو بعد حين .

مثل أصحاب السلطان كقوم رقوا جبلا ثم وقعوا منه ، فكان أبعدهم في المرتقى أقربهم من التلف .

(۱) ۱: قليل ٠

# (١) باب الكُتّاب والكتابة

قال رسولُ الله ِ صلّى الله عليه وسلم : « نحن أُمَّة أُمِّيةٌ لا نكتب ولا نحسب » (٢)

وروى عنه عليمه السلام أنه قال: «من أشراط الساعة أن يرفع العلم ، ويقبض المال ، ويكثر التجار ، ويظهر القلم »(٢). يعنى الكتابة .

قال الحسن البصرى : لقد أتى علينا زمان وإنما يقال : تاجر بنى فلان وكاتب بنى فلان ، ما يكون فى الحي إلا التاجر الواحد والكاتب الواحد ، قال الحسن : لقد كان الرجل يأتى الحى العظيم فلا يجد به كاتباً .

وفى الحديث المرفوع: « نُشُوُّ القلم ، وفشو التجار من أشراط الساعة » (٣) يعنى بقوله فشو القلم : ظهور الكتابة وكثرة الكتاب .

<sup>(</sup>١) يبدأ من هنا سقط قدره ورقتان من النسخة ب،

<sup>(</sup>٣) روى هذا الحديث الشيخان وأسحاب السنن ، ونصه عند البخارى ومسلم : « إذا أمة أمية لا نكتب ولا تحسب ، الشهر هكذا أو هكذا ، يعى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين » ، انظر فتح البارى • ٢٩/ ، ١٩ محيج مسلم ٢/ ١٦ ، ١١ تالل وحجر: وقد قال هذا رسول الله سلى الله عليه وسلم بمناسبة رؤبة هلالورمضان ، ووأى جهور المحدثين على أن المراد بالأمة العربية ، والمراد من الأمية أمية القراءة والسكنابة ، وقد قيل للعرب أميون لأن السكتابة كانت فيهم قلياة ، قال تعالى : « هو الذي بعث فى الأميين رسولا منهم » ، ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب لأن السكتابة كانت فيهم نادرة آنذاك ، والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضا إلا البسير ، لذلك على الرسول حكم الصيام على رؤية هلال رمضان لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب حركة النجوم والسكواكب ، انظر فتح البارى • ٢٥ ، ٢٩ ،

<sup>(</sup>٣) انظر تعليقنا السابق على هذين الحديثين فيوص ١٣٢٠.

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أتربوا السكتب وسَجُوها (١) من أسفلها فإنه أنجح للحاجة » .

وفى خبر آخر عنه عليمه السلام : « إذا كتب أحدكم فى حاجة فليترب كتابه ، فالبركة فى التراب (٢) ».

كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة منهم: أبى بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وعلى ، وعمان ، وحنظلة الأسدى ، ومعاوية ، وعبد الله بن الأرقم ، وكان كاتب المواظب له فى الرسائل والأجوبة زيد بن ثابت ، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم السريانية ليجيب عنه من كتب إليه بها ، فتعلمها فى ثمانية عشر يوماً.

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه لكاتبه عبيـد الله بن أبى رافع : إذا كتبت فألن دواتك ، وأطل من قلمك ، وفرج بين السـطور ، وقارب بين الحروف .

 <sup>(</sup>١) سجوها أى أغلقوها .

<sup>(</sup>۲) لم أعثر على هذا الحديث والذى سبةه بنصهما ، وقد أخرح ابن ماجة فى كتاب الأدب من سننه بسنده عن . أبى الزبير ما لفظه : « تربوا صحفكم فإنه أنجح لها ، لأن البراب مبارك» ، وفى سنده أبو أحمد الدمشتى وروايته . منكرة ، فالحديث ضعيف كما أنسكره الإمام أحمد والإمام يحبى بن معين ، انظر المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة السخاوى صفحة ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف آية ه ه ٠

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : إذا كتبتم فأرقوا الأقلام ، وأقلوا الكلام واقتصروا على المعانى ، وقاربوا بين الحروف ، تكتفوا من القراطيس بالقليل .

كانت العرب تسمى كل صانع قينًا إلا الكاتب.

قالوا : القلم أحد اللسانين .

قالوا : الغَطُّ الحسن بزيد الحق وضوحاً .

قال المأمون : الخطّ لسان اليد ، وهو أفضل أجزاء اليد .

قال بعض الملوك : للكاتب الناصح ثلاث خصال : رفع الحجاب عنه ، وأتهام الموشاة عليه ، ودفع غائلة العدوّ عنه .

قال ابن القِرِّيَة : خط القلم <sup>م</sup>ية رأ بكل مكان ، وفى كل زمان ، ويترجم بكل لسان ، ولفظ الإنسان لا مجاوز الآذان .

قال أبو ساسان حَضِينُ بنُ المنذر : ما رأيت بارياً لايقيم الخط إلا رأيته لا يقم الشمر .

قَيل لنصر بن سيار (١): فلان لا يخطُّ . قال : تلك الَّزمانة الخفية.

قال بعض البلفاء: صورة الخط في الإِبصار سواد، وفي الأبصار بياض، وهذا عندى مأخوذ من قول ابن الممتز: القلم يخدم الإِرادة، ولا يمل الاستزادة، على أرض بياضها مظلم، وسوادها مضىء.

<sup>(</sup>۱) ب: يسار.

أمر أبو جعفر المنصور بسجن طائفة من الكتاب غضب (١) عليهم ، فكتب إليه بعضهم من طريق السجن :

أَطَالَ اللهُ عُمْرَكَ فِي صَلَاحٍ وَعِزِّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَا بِمَفُوكَ نَسْتَجِيدُ وَإِنْ تُجِرْنَا وَإِنَّكَ رَحَمَةٌ لِلْمَاكَمِينَا وَنَحْنُ السَاتَبُونَ وَقَدْ أَسَانًا فَهَبْنَا لِلْكِرَامِ السَاتَبِينَا(٢)

وذكر هذا الخبر الحارث " بن أبى أسامة فى كتابه المعروف بكتاب الخلفاء ، فى أخبار " المنصور : أن أحزاباً من الكتاب ترددوا فى ديوان داره ، فأمر ياحضاره وتقدم من تأديبهم ، فقال واحد منهم ، وهو يضرب : أطال الله عمرك ، وذكر الأبيات الثلاثة ، فعفا عنهم وأمر بتخليتهم .

قال ابن القاسم: سئل مالك عن النصراني أميستكتب ؟ قال: لا أرى ذلك، وذلك أن الكاتب يستشار، فيستشار هذا في أمور المسلمين! (١) ، ما يعجبني أن يستكتب.

قال بعض الحكماء لبنيه : يا بنى تزيوا<sup>(ه)</sup> بزى الكُتّاب ، فإن فيهم أدب الملوك و تواضع السوقة .

<sup>(</sup>١) في الأصول : عتب .

<sup>(</sup>٢) انظر الأبيات والقصة في الوزراء والكتاب ١٣٦ ، وانظر المستطرف ٢٢٩/١ .

٣) ساقط من الأصول ، وقد أ كملناه من كتاب د الوزراء والكتاب، للجهشيارى ص ١٣٦٠ .

<sup>(</sup>٤) لملى هنا ينتهى السقط الذي بدأ بأول الكتاب والكتابة ، وهو الساقط من نسخة ب٠

<sup>(</sup>ه) ۱: تزينوا ٠

قدم كتاب أبى عبيدة على عمر بن الخطاب ، وعنده أبو موسى ، فقال له : يا أبا موسى ! ادع كاتبك حتى يقرأ كتاب أبى عبيدة بالفتح . فقال : إنه لا يدخل المسجد. قال : ولم ، أجُنب هو ؟ قال : لا . وَلكنه نصراني ، فصاح عليه صيحة وانتهره ، وقال : عزمت عليك إلا عزلته ، ثم قال : لا تقر بو هم بعد أن أبعدهم الله ، ولا تكرموه بعد أن أهانهم الله ، ولا تشاوروه بعد أن جهلهم الله ، قال أبو موسى : فعزلته وطرد ته .

قال أبو عمر رحمه الله : كيف يؤتمن على سر أويو ثق به فى أمر ، من دفع القرآن وكذب الني عليه السلام .

استأذن على المأمون بعض شيوخ الفقهاء ، فأذن له (۱) ، فلما دخل (۱) عليه رأى (۱) بين يديه رجلا يهوديًا كاتبًا ، كانت له عنده منزلة وقربه لقيامه بما يصرفه فيه ويتولاه من خدمته ، فلما رآه الفقيه قال — وقد كان المأمون أوماً إليه بالجلوس — : أتأذن لى يا أمير المؤمنين في إنشاد بيت حضر قبل أن أجلس ، فالنشده :

إِنَّ الَّذِي شُرِّفْتَ مِنْ أَجِلِهِ يَزْعُم هذا أَنَّهُ كَاذِبُ(٢)

وأشار إلى اليهودى ، فخبل المأمون ووجم ، ثم أمر حاجب بإخراج اليهودى مسحوبًا على وجهه ، وأنفذ عهدا باطراحه وإبعاده ، وألا ميستعان بأحد من أهل الذمة في شيء من أعماله.

<sup>(</sup>١) ١: لهم ٠٠٠ دخلوا ٠٠٠ رأوا .

<sup>(</sup>٢) المتطرف ١١٢/١.

(۱۱) اسم الكتّاب بالفارسية ديوان ، أى شياطين ، لحذقهم بالأمور ولطفهم ، فسمى الديوان باسمهم .

قال الزبير بن أبى بكر : كتب إلى المغيرة بن محمد يستبطى عكتب المكتبت إلى المغيرة بن محمد يستبطى عكتبت إليه :

مَا غَيَّرَ النَّاأَىُ وُدًّا كَنتَ تَعَمْدُهُ وَلا تَبَدَّلْتُ بعد الذكر نِسْيَا الَا عَيْرَ النَّا أَى وُدًّا كَنتَ تَعَمْدُهُ وَلا تَبَدَّلْتُكَ فوقَ الحَمْدِ عُنْوَا المَّ

<sup>(</sup>١) يبدأ من هنا سقط كبير من نسخة ١٠

# بابُ الظُّلْمِ والْجَوْرِ

قال الله عز وجل: ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًّا ﴾ (١) .

وقال عز وجل : ﴿ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ مُنذِقَهُ عَذَا بَّا كَبِيرًا ﴾ (١)

وفى صحف إبراهيم عليه السلام: اتق دعوة المظلوم، فإنى لا أردّها، ولوكانت من كافر، أقول: وعزتى وجلالى لأنصرنّك ولو بمدحين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس منَّا من ظَلَم مسلماً أو ضِرَّه أو عَزَّه أو عَزَّه أو نَاكَرَه (٣)» .

وروی عنه علیه السلام أنه قال : « ما تُنبَالی حَسَّنْت جوراً أو دخلت فیه ، وفتحت عدلا ، أو خرجت منه » . وقد روی هذا من كلام علی رضی الله عنه ، فالله أعلم .

لمرة بن تَحْكَانَ فِي الحَارِث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي (٤) :

أَحَارِ تَبَيَّنُ فِي الْأُمُورِ فَإِنَّهُ إِذَا الْأَمِيرُ عَدَا فِي الْحُكُمِ أَوْ فَسَدَا فِي الْحُكْمِ أَوْ فَسَدَا فَإِنَّكَ تَبَيِّنُ فِي الْحُكْمِ أَوْ فَسَدَا فَإِنَّكَ تَعْرُكُ لِهِ غَدَا فِي الْحُكْمِ أَوْ فَسَدَا فَإِنَّكَ تَعْرُكُ لِهِ غَدَا

<sup>(</sup>۱) سورهٔ طه ، آیة ۱۱۱ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الفرقان ، آیة ۱۹ · (۳) عزه : غلیه و المخاطبة ، و ناکره : تجاهله أو عاداه ·

<sup>(</sup>٤) مرة بن محكان الربيعي السعدي ، سيد بي ربيع ؛ كان شاعراً مقلا مجيداً ، ترجمته في الشعر والشعراء ١٦٣ معجم الشعراء ٣٨٣ ، أما الحارث فهو والى من التابعين ، ولى البصرة سنة واحدة أيام ابن الزيير ، وسمى بالقباع وهو الواسع الرأس الفصير القاع لسله مكيالا بهذه الصفة والوامه الناس باستعماله ، ترجمته في تهذيب التهذيب ١٤٤/٢ ، الأعلام ١٥٨/٢ .

## . وقال آخر :

نَخَافُ عَلَى حَاكِم عَادِلِ وَرْجُو، فَكَيْفَ لِنَ يَظْلِمُ إِذَا حَارِثُكُمُ امْرِيءَ مُلْحِدٍ عَلَى مُسْلِمٍ هَلَكَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ

الظلم فى وضع كلام العرب : وضع الشيء فى غير موضعه ، وأخذ المرء ما ليس له ، ومن ذلك قولهم : من أشبه أباه فما ظلم ، أى ما وضع الشبه فى غير موضعه .

فكل مسى عظالم ، تقول العرب للمسىء المفرط فى الإساءة : هـذا أظلم من حيـة ، وأظلم من ذئب ، قال عمرو بن بحر : لأن الحية لا تتخـذ لنفسها يبتاً ، وهى تقصدكل بيت يصلح لها من بيوت الخِشاشِ والهَوَامِّ فيهرُبُ أهله عنه ، ويخلّونه لهـا خوفا منها .

قال مضرس بن لقيط الفقعسى :

إِذَا قلتُ ماتَ الداءِ رَبْنِي وبَينَهُمْ أَتِي حَاطِبِ مَنْهُم لَآخَر رَبَقْدِسُ لِعَمْلُكُ لُو أَنِّي أَخَاصِمُ حَبِّدةً إِلَى فَقَمْسٍ مَا أَنْصَفَتْنِي فَقَمْسُ لَعَمْكُ لُو أَنِّي أَخَاصِمُ حَبِّدةً إِلَى فَقَمْسٍ مَا أَنْصَفَتْنِي فَقَمْسُ فَعَالَكُمُ طُلُسًا إِلَى كَأَنَّكُمْ ذَنَابُ الغَضَا وَالذَبُ بِاللَّيلِ أَطْلَسَ (١) فَمَالِكُمُ طُلُسًا إِلَى كَأَنَّكُمْ ذَنَابُ الغَضَا وَالذَبُ بِاللَّيلِ أَطْلَسَ (١)

ويقولون أيضاً : هو أظلم من ذئب ، وأظلم من وَرَ ل(٢) ، كما يقولون : أظلم

<sup>(</sup>۱) الأبيات في محاضرات الأدباء ١٧٤/١ ، البيان والتبيين ١٨٣/٢ ، الحيوان ٧١/٥ ، والبيتان الثانى والتالث في حباسة البحترى ٣٨٠ ، منسوبين إلى عامر بن لقيط الفقمسى ، وذئاب الغضا : أخبث الذئاب ، والأطلس : الذئب وهو بالليل شديد الضراوة ·

 <sup>(</sup>٢) دابة كالضب ، أو العظيم من أشكال الوزغ ، طويل الذنب صغير الرأس .

من حية ، وذلك أن الورل يقوى عَلَى الحيّات كلّها ، ويأكلها أكلا ذريعً ، وكل شدة . يلقاها ذو جُعر من الحية تلقى مثل ذلك من الورل ، والورل ألطف بدناً من الضب ، ولكنه أشد من الضب وأجود سلاحاً ، وله شحمة ، والأعراب يستطيبون لحم . ذنبه ، والورل دا بة خفيفة الرأس والحركات ذاهبًا وجائيًا ، ويمينًا وشمالاً ، وليس شيء بعد العظاء أكثر تلفتًا منه ، وبراشِن (۱) الورل أقوى من براشن الضب ، حكى ذلك كله عمرو من بحر (۲) .

قال ؛ ومن أمثال العرب ؛ من استرعى الذئب ظلم ، وأنشد لبعض بنى جعفر ان كلاب يضرب المثل بجور الحية والذئب :

كَأَنَّنِي حَيْنَ أَخْبُو تَجْفَرًا مِدَحِي أَسْقِيهُمْ طَرْقَ (٣) مَاءَ غَيْر مَشْرُوبِ وَلَو أَخَاصِمُ أَفْعَى نَابُهَا لَيْقِ (٤) أَو الأَساوِدَ مِن صُمِّ الأَهاصِيبِ (٥) وَلَو أَخَاصِمُ أَفْعَى نَابُهَا لَيْقِ (٤) أَو الأَساوِدَ مِن صُمِّ الأَهاصِيبِ (٥) لَكَنْدُتُمُ مَمَهَا إِلْبًا وَكَانَ لَهَا نَابُ بِأَسْفَلِ سَاقٍ أَوْ بِهُرْقُوبِ وَلَو أَخَاصِمُ ذِنْبًا فِي أَكِلتِهِ لَجَاءِنِي كُلُّهُمْ يَسْعَى مِع الذيبِ (١) وَلَو أَخَاصِمُ ذِنْبًا فِي أَكِلتِهِ لَجَاءِنِي كُلُّهُمْ يَسْعَى مِع الذيبِ (١) وَلَا بِعض الحكماء: أعجل الأمور عقوبة وأسرعها لصاحبها: سرعة ظلم مَن قال بعض الحكماء: أعجل الأمور عقوبة وأسرعها لصاحبها: سرعة ظلم مَن

لا ناصر له إلا الله ، ومجاورة النعم بالتقصير ، واستطالة الغنيّ على الفقير .

روى عن مجاهد أنه قال: المعلم إذا لم يعدل بين الصبيان كتب من الظلمة (٧) .

<sup>(</sup>۱) البراشن : الذي يمد نظره ويحده ·

<sup>(</sup>٢) انظر الحيوان ٤/٣١٠.

<sup>(</sup>٣) الطرق: الماء الذي خوضته الإبل وبولت فيه ٠

<sup>(</sup>٤) ناب لثني : رطب من امتلائه بالسم ٠

<sup>(</sup>ه) الأساود: جمع أسود وهي الحية العظيمة ، صم الأهاضيب : الجبال الصلبة .

<sup>(</sup>٦) وردت الأبيات في البيآن والتبيين٣/٢٠٠، الحيوان ٢١٦/٤ منسوبة لحريز بن نشبة العدوى الفزارى .

<sup>(</sup>٧) إلى هنا ينتهي النقس من النسخة ا .

إنما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية حرب الفيجَار ، وظهرت العرب على الفرس يوم ذي قار ، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا فيها مظلومين .

فأما حرب الفجار فكانت بين بنى عامر بن صمصمة و ببن قريش ، وذلك أن بنى عامر بن صمصمة طالبوا أهـــل الحرم من قريش (1) وكنانة ، بجريرة البرّاض بن قيس فى قتله عروة الرجال ، وكان البراض خليماً فاتكاً ، فأقامهم إلى حربهم ، فألزموه (٢) ذنب غيرهم ظالمين لهم ، فلذلك شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنهم دافعوا عن أنفسهم وديارهم وأموالهم ، و نصروا بحضور النبى صلى الله عليه وسلم ، وكذلك نصرت العرب على فارس يوم ذى قار برسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي : كانت وقعة ذى قار قبل وقعة بدر بأشهر ، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، فلما بلغه ذلك ، قال : « هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم » .

قال هشام : حد ابنى أبى عن أبى صالح عن ابن عباس ، قال : ذكر ن وقعة ذى الربي عباد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « ذَلِكَ أُوَّلُ يَوْم ِ انْتَعَمَّنَتْ فِيهِ الْعَرَبُ مِنَ الْعَجَم » .

خرج الأضبط بن قُرَيْع السعدى من بني سعد ، فجاور ناساً ، فلما رأى مذهبهم وظلمهم لم يحمدهم ، ورجع إلى قومه ، وقال : بكل واد بني سعد . فأرسلها ، شلا .

<sup>(</sup>١) ساقط من ب

<sup>(</sup>۲) ۱: فلزمو بهبر ۰

وقال الأشمرُ الرَّعَبَان الأسدى(١) في قصيدة له :

وَأَنتَ مَلِيخٌ كَلَمْمِ الْحُوّارِ فَلَا أَنتَ خُلُوْ وَلَا أَنتَ مُرّ وَلَا أَنتَ مُرّ وَلَا أَنتَ مُرّ وَحَدَّبُكَ فِي النَّاسِ أَنْ يَمْلَمُوا إِلَّانَكَ فِيهِم عَنِيٌ مُضِرّ

ومن أمثالهم : من لم يكن ذئبًا أكلته الذئاب ، وكان الشعبي إذا تمثل بذلك يقول ومن ذا الذي يرضى أن تأكله الذئاب .

ولعبيد بن أيوب<sup>(۱)</sup> وكان قد تاب فَطْلِم، فهم عراجعة الضلال، فقال:
(<sup>۱</sup> ظلمت الناس فاعترفوا بظلمی فتبت فأزمعوا أن يظلمونی <sup>۱)</sup>
فلست بصابر إلا قليلاً فان لم يَرعَوُ وا راجعت ديني

قال زهير :

... ومن لا يَظْلُم ِ النَّاسَ مُظْلِّم ِ النَّاسَ مُظْلِّم

أخذه ابن دُر يد فقال:

من ظلم النَّاسَ تَحَامَوْا ظُلُمْهُ وَعَزَّ عَنْهُ جَانْبَاهُ وَاحْتَمَى

<sup>(</sup>۱) اسمه عمرو بن حارثة بن ناشب ، وسمى الرقبان لأنه ورث مالا عن رقبة (كلالة) لا عن آبائه ، انظر القاموس مادة رقب ، وقد وردت له ترجمة قصيرة في المؤتلف ٤٤ ، ومعجم الشعراء ٢١٠ ، وورد البيت الأول فقط ضمن أبيات فيهما مرواية مغتلفة ، فرواية المؤتلف للشطرة الأولى : مسيخ مليح كلحم العوار ، ورواية معجم الشعراء : وأنت مليخ كلحم الحوار ، وورد البيت الثاني في معجم الشعراء ٢٢١ ضمن الأبيات نفسها منسوبا للى عمرو بن ثمابة الشيباني، وانظرهما في محاضرات الأدباء ١٩/١ ، والأول في عيون الأخبار ٣٦٩/٣ . والمسيخ من اللحم : الذي لا دسم فيه ، والمليخ الذي لا طعم له .

 <sup>(</sup>۲) العنبرى: من شعراء العصر الأموى ، وكان لصاً حاذقاً أهدر السلطان دمه ، انظر الشعر والتعراء
 ۲۰۰ ، سمط اللالي ، ۳۸۶ (الأعلام ، ۱۳۵۷) .

<sup>(</sup>٣) ساقط من ب .

وقال المتنى:

وَالظُّلْمُ مِنْ شِيَمِ النَّفُوسِ فَإِنْ تَجِدْ ذَا عِفَّةٍ فَلِمِ لَيْ لا يَظْلِمُ (١) وله أيضا:

ومَنْ عَرفَ الأَيامَ مَعْرِفَتِي بِهَا وبالنَّاسِ رَوَّى رُمْحَهُ غَيْرَ رَاحِم (٢) ومَنْ عَرفَ الأَيام مَعْرِفتِي بِهَا ومن لم يتأدب بأدب القرآن ، ولا استن بسنن الإسلام في الأخذ بالعفو والصفح والرحمة والرأفة ، وأين قول المتنبى من قول محمود الوراق :

إِنِّى وَهَبْتُ لِظَالِمِي ظُلْمِي وَغَفَرْتُ ذَاكَ لَهُ عَلَى عِلْمِي وَغَفَرْتُ ذَاكَ لَهُ عَلَى عِلْمِي وَرَأَيْتُهُ أَسْدَى إِلَى يَدًا فَأَ بَانَ مِنْهُ بِجَهْلِهِ حِلْمِي وَجَمَتُ إِسَاءَتُهُ عَلَى لَهُ حُسْنًا فَعَادَ مُضَاعَفَ الْجُرْمِ وَجَمَتُ إِسَاءَتُهُ عَلَى لَهُ حُسْنًا فَعَادَ مُضَاعَفَ الْجُرْمِ وَعَمَدَةٍ وَغَدَا بِكَسْبِ الذَّمِّ وَالإِثْمِ وَغَدَا بِكَسْبِ الذَّمِّ وَالإِثْمِ وَغَدَا بِكَسْبِ الذَّمِّ وَالإِثْمِ فَا الْحُكُمْ وَأَنَا الْمُسِيءُ إِلَيْهِ فِي الْحُكُمْ وَلَا اللهُ مِنَ الظَّلْمِ (") مَا زَالَ يَظْلُمُ نَا الظَّلْمِ فَي الْحُكُمْ وَأَنْهُ أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ مِن الظَّلْمِ (") مَا زَالَ يَظْلُمُ فَي وَأُوجَمُهُ حَتَّى بَكَيْتُ لَهُ مِنَ الظَّلْمِ (")

وله أيضاً :

اصْبِرْ عَلَى الظُّلْمِ ولا تَنْتَصِرْ فالظُّلْمُ مَرْدُودْ عَلَى الظَّالِمِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٩٠ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۱۸.

 <sup>(</sup>٣) يروى: لما أبان بحيله ، ورجعت إساءته عليه وإحمالى فعاد ، ويروى العم مكان الجرم ، والطلم
 ١٠٠٠ عكان الإثم ، ويروى : حتى رثبت مكان بكبت ، انظر الأبيات في السكامل ١/ ٢٣٤ ، العقد الفريد ٢/٥/٢ .

وَكُلُ إِلَى اللهِ ظلوماً فَمَــا رَبِّى عَنِ الظَّالِمِ بِالنَّائِمِ (١) وقال آخر:

نَامَتْ مُجْنُونُكَ وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِهِ " يَدْعُو عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللهِ لَمْ تَنَم (٢) وقال آخر:

وَمَا مِنْ يَدِ إِلَّا يَدُ اللَّهِ فَوْقَهَا وَلَا ظَالِمِ ۗ إِلَّا سَيُبْلَى بِظَالِمٍ ۗ " وقال آخر:

فَإِنْ تُلْتُمُ إِنَّا ظَلَمْنَا فَلَمْ نَكُنْ ظَلَمْنَا وَلَكِنَّا أَسَأَنَا التَّقَاضِيَّا('' وقال آخر:

تَأَنَّ ولا تَمْجَلُ وَكُنْ مُتَرَفِّقًا وكُنْ رَاحِمًا بِالنَّاسِ تُنْلَى بِرَاحِمِ كان يقال: إذا دَعَتْك الضرورةُ إلى ظُلم من هو دُونك فاذكرُ فدرةَ اللهِ تمالى على عقو بتك، فأنْقُصُ الناس عقلا من ظَلَمَ مَنْ هو دونه

قال الشاعر:

وَنَسْتَمْدِى الأَميرَ اذَا ظُلِمْنَا فَنْ يُعْدِى إِذَا ظَلَمَ الأُميرُ الْأُميرُ الْأُميرُ الْأُميرُ فَا الأَميرُ الْأَميرُ (٥) إِذَا كَانَ الْأَميرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) مجموعة المعانى ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) مجموعة الماني ٧٠٠

<sup>(</sup>٣) التشيل والمحاضرة ٢٥٣٠

 <sup>(</sup>٤) البيت للشميذر الحارثي ، الخرالمؤتلف والمحتلف ١٤٠ ، حماسة أبى عام ١٩/١ ، ميون الأخبار ٢٧/١ .
 (٥) عيون الأخبار ٢٨/١ ، وقد ورد نبها البيتان متفرقين وليس كم هنا .

وقال آخر:

والنَّحَصْمُ لا يُرْتَجَى النَّجَاحُ له يَوْمًا إِذَا كَانَ خَصْمُهُ القَاضِي<sup>(۱)</sup> وقال آخر:

من يكن القاضى أباهُ فَلْيَبِتْ في رَاحة مِنْ خَصْمِهِ لَا يَلْتَفِت

قال كعب لعمر بن الخطاب رضى الله عنهما : ويل لسلطان الأرض من سلطان السلاء ، فقال عمر : إلا من حاسب نفسه ، قال كعب : والذى نفسى بيده إنها لكذلك إلا من حاسب نفسه ما بينهما حرف . يعنى في التوراة .

خرج عمر بن عبد الدزيز يوماً ، فقال : ما شاء الله 1 كان الوليدُ بن عُنْبَة بالشام ، والحجاج بالعراق ، وقرَّة بن شريك بمصر ، وعثمانُ بن حَيَّان بالحجاز ، ومحمدُ بنُ يوسف باليمن ، امتلائت الأرض ظلماً وجَوَّرا .

ولمَون بن عُبَيِّد الله بن عُتْبَةً بن مَسْمود :

وَأُوَّلُ مَا نَفَارِقُ غيرَ شَكُّ أَنفارِقُ مَا يَقُولُ المَارِقُونَا وَقَالُ المَارِقُونَا وَقَالُ المَارِقُونَا وَقَالُوا : مُؤْمِنَ دَمَّهُ حَلَالٌ وقد حَرُّمَتْ دِمَاءِ المُؤْمِنِينَا وقالُوا : مُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ جَوْرٍ وَلَبْسَ الْمُؤْمِنُونَ بِجَائِرِينَا (٢)

وقال أبو العتاهية :

أَمَا واللهِ إِنَّ الظُّلمَ لُوْمْ وما زالَ الْمُسِيءِ هُوَ الظَّلُوم

<sup>(</sup>١) محاضرات الأدباء ٨/١ ، النمثيل والمحاضرة ١٩٣ ، عيون الأخبار ١/٧٧٠

<sup>(</sup>٢) اظر الأبيات فالبيان والنبب ١/٣١٥ -

إِلَى دِيَّانِ يوم الدِّين نَمْضِي وعند اللهِ تَجتمع الْخُصُومُ الْمَلُومُ اللهِ مَنِ الْمَلُومُ اللهِ مَن خالد بن برمك .

قال الشاعر :

إذا جَارَ الأميرُ وكاتباه وقاضى الأرض دَاهَنَ فِي القَضَاءِ (١) فَوَيْلُ مُمَّ وَيلُ مُمَّ وَيلُ لَقَاضى الأَرْضِ من فاضِي السَّمَاءُ (١)

<sup>(</sup>۱) ديواله ۲۶۲ ، ۲۶۷ .

<sup>(</sup>٢) يبدأ من هنا سقط كبير من النسخة ب ٠

<sup>(</sup>۲) المستطرف ا/۱۱۹.

# بَابُ الْعَفْوِ والتَّجَاوُزِ وَكَظْمِ النَّيْظِ

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : « مَا زَادَ اللهُ عَبدًا بعفو إِلَّا عزًّا » .

وقال صلى الله عليه وسلم : «مَنْ لَا يَرحَمْ لَا يُرْحَمُ ، إِنَّا يَرحَمُ الله من عباده الرحماء » .

وقال عليه السلام : « ما نزِءَتِ الرُّحمة إِلَّا مِنْ شَقٍّ » .

وقال : « ارْ حَمُوا تُرْ حَمُوا ، وَاغْفِرُوا يَغْفِرِ الله لَكُم » .

وعنه صلى الله عليه وسلم قال : « ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُ كُمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُ كُمْ مَنْ فِي السَّمَاء » .

وفى الآثر المرفوع أنه: « أينادي المُنَادِي في بعض مواقف القيامة : لَيَقُمْ مَنْ أَهُ عند الله ما تُحِمَدُ له ، فلا يقوم إلّا من عفا » .

وفي الحديث أيضاً : « إن الله عفو عفور يُحِبُ العفوَ عن عباده » .

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « أقيلوا ذَوِى الهيئات زَلَّاتِهم » .

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أفضل العفو عند القُدْرة ، وأفضل القصد عند الحِدة .

قال سميد بن المسيب: لأن يخطىء الإمام فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة.

قال جعفر بن محمد : لأن أندم على العفو خير من أن أندم على العقوبة .

طلب عبدُ الملك بنُ مروان رجلا فأعجزه ثم ظفر به ، فقال رجاء بن حَيْوَة : يا أمير المؤمنين ! قد صنع الله ما أحببت من ظفرك به ، فاصنع ما أحب الله من عفوك عنه .

قال رجل للمنصور حين ظفر بأهل الشام ، وقد أجلبوا عليه وخالفوه مع عبدالله ابن على : الانتقام عدل ، والتجاوز فَضْل ، ونحن نعيمند أمير المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه بأوكس النصيبين ، ولا يبلغ أرفع العرجتين .

كان يقال : أولى الناس بالعفو أفدرُ هم على العقوية ، وأنقصُ الناس عقلا من ظلم من هو دونه .

قال المهلب بن أبى صفرة : خيرُ مناقب الملوك ِ العفوُ .

قال المأمونُ : وددتُ أن أهـل الجرائم عرفوا رأيي في العفو ، فسَلِمَتْ لي صدورهم .

قال معاوية رحمه الله : ما وجدت شيئًا ألذَّ عندى من غيْظٍ أنجر عه ، ولم يعرف قيمة الأبهة (١) من لم يجرعه الحلم غصص الغيظ .

اعتذر رجل إلى الممادى فقال: يا أمير المؤمنين! إقرارى بماذكرت يوجب على ذنبًا لم أجنه ، وردِّى عليك لا أقدم عليه لما فيه من التكذيب لك ، ولكنى أقول:

<sup>(</sup>١) في ١: الأجيمة ، وفي ب: الأتمة .

فَإِنْ كَنتَ ترجُو فِي المقوبةِ رَاحَةً فَلاَ تَزْهَدَنْ عند الممافاةِ فِي الأَجْرِ<sup>(۱)</sup> فَعَفَا عنه.

قال منصور الفقيه:

وقال تَبِيَّنَا فيما رَوَاهُ عن الرَّمْنِ فِي عِلْمِ الْمُنْيُوبِ مَا لَا الْمُنْوِبِ مَا لَا الْمُنْوِبِ (٢) عَالَ أَنْ اللَّا الْمُنْوَ مِن لا يَمُنْ به على أَمْلِ اللَّا نُوبِ (٢)

وقال آخر :

فَهَبَنْی مُسِینًا کالذی قُلْتَ ظَالِمًا فعفو جیل کی یکونَ لَكَ الْفَضْلُ فِإِنْ لَمْ أَكُنْ لِلْمَفْوِ أَهْلًا لَسُوءِ مَا أَ تَبِتُ بِهِ جَهْلًا فَأَ نُتَ لَهُ أَهْلُ (٢) مُثْلُ تعلب عن معنی : فهبنی مسینیًا . قال : معناه اعددنی مسینیًا .

قال محمّدُ بن على بن حُسين : من كظم غيظا يقدر على إمضائه حشا الله قلبه إيماءً وروى هذا مرفوعاً إلى الني صلّى الله عليه وسلّم .

ومما ينسب الى عمرو من العاص:

وَ بَعْضُ انْتِقَامِ المَرْءِ يُزْرِى بِمَقْلِهِ وَإِن لَمْ يَقَعْ الْإِ بِأَهْلِ الجَرَامِمِ ِ وَان لَمْ يَقَعْ الْإِ بِأَهْلِ الجَرَامِمِ وَوَان لَمْ يَقَعْ الْإِ بِأَهْلِ الجَرَامِمِ وَذَكُ دُونُ فَعُ ذَكْرُهُ فَدَعْهُ صَرِيعَ النَّوْمِ تَحْتَ القَوَادِمِ

<sup>(</sup>١) البيت في الوزراء والكتاب للجهشياري ١٦٩ ، والعقد / ١٩ ، المستطرف ٢٢٣/١ .

<sup>(</sup>٢) المستطرف ١ /٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) البيتان للصولى ، انظر معجم الأدباء ١ /١٨٦ ، ووردا في النقد ١٤٣/٢ منير نسبة .

وفي معنى هذا البيت الأخير ، تول ذي الرمة :

قيل لى : قد هَجَاكُ مَوْلَى زِيادِ فَأْجِبِه ، فقلت : لَبْسَ بِكُفُوى (۱) لستُ أهجُوه إِنَّه خاملُ الذَّرُّ رِ لَعَلَّ الخَسِيسَ يَمْلُو بَهَجُوى هو كَالْكَلْبِ يَنْبَحُ اللَّيْثَ رُعْبًا فَذَرُوه يهر بعْدِى (۲) ويَعْوِى هو من سَطُوتِي وبأسِ هِجَائي فِي أَمانِ ما بَيْن حِلْمِي وَعَفْوِي (۱)

كتب على بن الجهم إلى الحسن بن وهب:

إِنْ تَمَفُ عَنْ عَبِدِكَ الْمُسِيءِ قَفِي فَضْلِكَ مَأْوَى للصَّفْحِ وَالْمِنَنِ أَنْ تَمْفُحِ وَالْمِنَنِ أَا اللَّهِ عَنْ حَسَنِ (١٠) أُتبِتُ مَا أَسْنَحِنَ مِنْ حَسَنِ اللهِ أَتبِتُ مَا أَسْنَحِنَ مِنْ حَسَنِ (١٠)

فجاو به الحسن بن وهب بأبيات منها :

أَعوذُ بِالوُدِ الَّذِي بَينَنَا أَنْ يَفْسَدَ الْأُولُ بِالْآخِرِ

وله أيضًا :

أَقِلْنَى أَقَالَكَ مَن لَم يَزِلْ يَقِبكَ وَيَصْرِفُ عَنْكَ الرَّدَى (°) وقال آخر:

أَلَا إِنَّ خِيرَ العَفُو عَفُو مُعَجَّلُ وَشَرُّ (١) العِقَابِ مَا يُجَازُ بِهِ الْقَدْرُ (٧)

<sup>(</sup>١) إلى هنا يدنهي السقط من نسحة ب -

<sup>(</sup>۲) ب: سد،

 <sup>(</sup>٣) لم أعرر علي الأبيات في دنوانه .

<sup>(1)</sup> إعتاب الكتاب ١٦٤ ، عيون الأخبار ٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٥) البيت في عيون الأخبار ١٠١/١ ، ونسبه في نفح الطيب ١٢٦/٢ إلى الماجب أبي جعفر المصحفي ٠

<sup>(</sup>٦) 🌣 : وخيرُ ٠

<sup>(</sup>v) ١: ما يحار به العذر ، وق عيون الأخبار ١٠١١ : ما مجار به .

وقال أعرابي :

يَا رَبِّ قد حلفَ الْأَقُوامُ وَاجْتَهَدُوا أَيَانَهُم أَنَّنِي مِن سَاكِنِي النَّادِي النَّادِي النَّادِي أَيَّا وَيُعَلِّمُ (١) تَجَهَّلًا بِعَفُو عَظِيمِ العَفْوِ عَظَّارٍ (٢) أَيَّا لِيَوْدَ عَظِيمِ العَفْوِ عَظَّارٍ (٢)

وقال آخر :

يَارَبِّ عَفُوْكَ عَنْ ذِي تَوْ بَةٍ وَجِلِ كَأَنَّهُ مِنْ حِذَارِ النَّــارِ عَبْنُونِ عَارَبِّ عَفُولَ عَنْ فَوْكَ عَنْ فَالِ النَّــارِ عَبْنُونِ عَد كَانَ قَدَّمَ أَعَالًا مُقَارِبَةً (٣) أيّام لَيْس لَهُ عَقْلُ وَلَا دِينُ (١٠)، قد كان قدَّمَ أعمالاً مُقارِبةً (٣)

<sup>(</sup>۱) ب: ويايه ٠

<sup>(</sup>٢) البيتان في البيان ٣/٩٧٩ بدون نسبة .

<sup>(</sup>٣) ١: مقارفة .

<sup>(</sup>٤) البيتان لمبيد بن أيوب المنهرى ، اظر البيان والنبيين ٣٧٩/٠.

#### باب الغضب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لبس الشديد بالصَّرَعَة (١) ، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب » .

قال رجل لرســول الله صلى الله عليه وســلم : يا رسول الله ! دُلَّـنِي على عمل ٍ إذا عملته دخلت الجنة ، وأقلل لعلّى أحفظه . قال : « لا تغضب » .

وروى عنه عليــه السلام ، أنه قال : « إذا غضبتَ قائمًا فاتمُد ، وإذا غضبتَ قائمًا فاتمُد ، وإذا غضبتَ قامًا فقم ، أو قال : فاضطجم » .

أوحى الله إلى موسى: اذكرنى عند غضبك ، أذكرك عند غضى ، فلا أمحقك فيمن أمحق ، وإذا ظُلِمْتَ فارضَ بنصرتى لك ، فإنها خير من نصرتك لنفسك (٢) . قال عيسى عليه السلام: يباعدك من غضب الله ألا تغضب

أنشد تغلب:

مَتَىٰ آرِدِ الشِّفَاءِ بَكُلِّ غَيْظٍ تَكُنْ كِمَّا يَفَيْظُكَ فِي ازْدِيَادِ (") قال سليمانُ بن داود عليهما السلام: أعطينا ما أعطى الناسُ وما لم يعطوا ، وعُلِّمنا ما عُلِّم الناس وما لم يُمَلِّموا ، فلم نَرَ شيئنًا أفضل من العدلِ في الرضا والغضب ، والقصد في الذي والفقر ، وخشية الله في السرِّ والعلانية .

قال على أبن أبي طالب رضي الله عنه : إِمَا أَيْمَرَفُ الحَلمُ ساعة النضب.

<sup>(</sup>١) المرعة : من يصرع الناس ولا يصرعونه .

<sup>(</sup>٢) ١: وإذا طلبت فارض بتصرف لك ، فإنه خير من تصرفك لنفسك .

<sup>(</sup>٣) محاضراتالأدباء ١١٠/١ .

وعنه أيضًا : عدوُّ العقل النضب .

كان يقال : أول الغضب جنون ، وآخره ندم ، ولا يقوم عز (١) الغضب بذل الاعتذار .

وروى : كل العطب **ف** الغضب<sup>(r)</sup> .

قيل للشعبى : لأى شيء يكون السريع الغضب سريع الفيئة ، ويكون بطى؛ النضب بطيء الفيئة ؟ قال : لأن الفضب كالنار ، فأسرعها وقودًا أسرعها خوداً . وهذا الخبر أصبح عن عبد الله بن حسن ، حكاية عن كسرى ، ذكره ابن عائشة القرشي التيمي "" عنه . قال : فيل لعبد الله بن حسن : ما بال الرجل الحديد أسرع رجعة ، ن البطىء ؟ فقال : سئل كسرى عنذلك ، فقال : متلهما مثل النار في الحطب، أسرعها وقودًا أسرعها مخودًا .

أراد المنصور خراب المدينة لإطباق أهلها على حربه مع محمد بن عبد الله بن حسن ، فقال له جعفر بن محمد : يا أمير المؤمنين ا إن سلمان أعطى فشكر ، وإن أيوب ابتلى فصبر ، وإن يوسف قَدَر فَغَفَر ، وقد جعلك الله من قبيل (١) الذين يعفون ويصفحون ، فطنى ، غضبه وسكت .

شهد سَـوَّارُ القاضى مجلس أبى جعفر المنصور يوماً فرآه قد غضب على أهل البصرة ، فقال له : يا أمير المؤمنين الاتفضب لله عا(٥) 'يغضب الله .

<sup>(</sup>١) ساقط س ب .

<sup>(</sup>٢) ١، ٠٠: وربما كان العطب و الغضب .

<sup>(</sup>٣) - : التمبعي .

<sup>(</sup>٤) ت: اسل ٠

<sup>.</sup> ho: - (0)

العرب تمدّح بترك الغضب. كان يقال : من أغضبته (١٠ أنكرته .

قال الشاعر:

أبيضُ بَسَّامٌ وَإِنْ لَم يَعْجَب وَلَا يَضِنْ (١) بالمَتَاعِ المُحْقَبِ

لِم أَقْض مِنْ صُحْبَةِ زيدٍ أَرَبِي فَتَّى إِذَا نَهُنَهُ مُ مُ يَغْضَب مُوَكَّلُ النَّفْسِ بِحَفْظِ الْهُيَّبِ أَقْصَى رَفْيَقَيْهِ لَهُ كَالْأَفْرَبِ (")

قال عبد الله من قيس الرقيات :

مَا نَقَمُوا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ إِلاَّ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ إِنْ غَضِبُوا وَأَنَّهُمْ سَادَةُ الْمُلُوكِ وَلَا تَصْلُحُ إِلَّا عَلَيْهِمُ الْعَرَبُ" قالواً : إذا غضب الرجل فلبستلق ، وإذا أعيا فليرفع رجليه .

<sup>(</sup>١) ١: أيفضته ٠

<sup>(</sup>٢) ب: ولا يظن .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٣/٣ وانظر عيون الأخبار ٢٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٤٠٠

#### باب الرجاء والخوف

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه يَعُوده ، فقال : كيف تجملك ؟ قال : أجدنى أرجو وأخاف ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : واللهى نَفْسِي بِيَدِه ، ما اجتمعتَا في قلب رَجُلِ إِلَّا أَعْطَاهُ الله خير (١) ما يرجو منه ، وآمنه من شر ما يخاف » .

قال أبو الدَّرْداء: من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل .

قال مُطَرِّف بن عبدالله الشِّخِّير : لو وُزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا .

قال لقان لابنه: يا بنى الرج الله رجاء لا تأمن فيه مَكْرَه، وخف الله مخافة لا تأمين فيه مَكْرَه، وخف الله مخافة لا تأيسن فيهامن رحمته، فقال: يا بنى! إن المؤمن كذى (٢) قلبين، قلب يخاف به، وقلب يرجو به.

قال على بن أبى طالب : خذوا عنى هذه الكلمات ، فلو رَحَّلْتُم فيها المَطِئّ حتى أنضبتموها لم تبلغوها : لا يرجو عبد إلّا ربّه ، ولا يخاف إلّا ذنبه . وذكر كلاماً قد ذكرته بتمامه في كتاب « بيان العلم وفضله » .

كان يقال : من خاف اللهَ ورجاه ، آمنَهُ خوفَه ، ولم يحرمه رجاءه .

وقف محمد بن سلمان على قبرأ بيه ، فقال: اللهم إنى أمسبت أخافك عليه وأرجوك. له ، فحقق رجائى ، وآمن خوفى عليه .

<sup>(</sup>١) ساقط من ب .

<sup>(</sup>۲) ساقط من ب .

قال مسلم بن کِسار (۱) : ما أدرى فيم (۲) خوف امرى، ورجاؤه إذا لم يمنماه من ركوب شهوة إن عرضت له ، أو لم يصبّراه على مصيبة إن نزلت به .

كتب بعض العلماء إلى بعض إخوانه: أما بعد ، فإنه من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء .

للحسن بن هانئ (٢) و تنسب للشافعي رضي الله عنهما ، والله أعلم :

خَفِ اللهَ وَارْجُوهُ لِكُلِّ عَظِيمة وَلا تُنطِعِ النَّفْسَ اللَّجُوجَ فَتَنْدَماً وَكُنْ بَيْنَ هَا تَيْنِ مِنَ الْخُوجَ وَلَنْ بَانِي مِنَ الْخُوفِ وَالرَّجَا وَأَبْشِرْ بِعَفْوِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مُسْلِماً ('')

رفيها :

فَلَمَا وَسَاً قَلْمِي وَضَاقتْ مَذَاهِبِي جَمَلتُ الرَّ

ۇلە :

قَدْ كُنْتُ خَفْتُكَ أَمُّ آمَنَنِي مِن أَنْ أَخَ

وقال العتابى :

رَحَلَ الرَّجَاءِ إِلَيْكَ مُرْ تَقْيِاً حُشِيدَتْ

<sup>(</sup>۱) ساقط من ب

<sup>(</sup>۲) ب: الم .

<sup>(</sup>٣) ب: سهل ، ١: وهب

<sup>(</sup>٤) الأبيات في معجم الأدباء ٢٠٣/١٧ منسوبة إلى الشافعي رضيالة :

<sup>(</sup>٥) ديوانه ١٠٩ . عيون الأخبار ١/٠٧ وذَّكر أنها لأبي نواس في اس

رَدَّتْ إِلَيْكَ نَدَامَتِي أَمَلِي وَثِنَا إِلَيْكَ عِنَانَهُ شُكْرِي وَجَاءً عَفْوِكَ مُنْتَهَى عُذْرِي وَجعلتُ عَثْبَكَ عَثْبَكَ عَثْبَ موعظة ورجاء عَفْوِكَ مُنْتَهَى عُذْرِي وقال أعرابي، وقد أدخله البعيث في شعره:

وإنى لأرجُو الله حتى كأنما أرى بِجميل (١) الظَّنِّ ما الله صاَ نِعُ (٢) وقال منصور الفقيه:

قَطَعْتُ رَجَائِي مِنْ اَبِنِي آدمِ طُرَّا فأصبحتُ من رِقَ الرَّجَاء لَهُمْ حُرَّا وَعَدَّلَ اللَّهِمُ قَدْرًا وَعَدَّلَ اللَّهِمُ اللَّهُمُ قَدْرًا عَلَيْهُمْ قَدْرًا عَلَيْهُمْ قَدْرًا عَلَيْهُمْ قَدْرًا عَلَيْهُمْ قَدْرًا عَلَيْ اللّهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُله

أنشدني عبدُ اللهِ بن محمد بن يوسف رحمه اللهُ لنفسه :

أَسِيرُ الخَطَابَا عِنْدَ بَابِكَ وَاقِفُ عَلَى وَجَلٍ مِمَّا بِهِ أَنْتَ عَارِفُ يَخَافُ ذُنُوبًا لم يَفِبْ عَنْكَ عَيْبُها ويرجوكُ فيها فهو راج وَخَائِفُ فَنْ ذَا الَّذِي يَرْجُو سِوَاكَ وَيَتَّقِ وَمَالَكَ مِن فَصْلِ القضاء عَالِفُ فيا سيّدى لا تُخْزِني في صحيفتي إِذَا نُشِرَتْ يُومَ الحسابِ الصَّحَائُفُ فيا سيّدى لا تُخْزِني في صحيفتي

<sup>(</sup>١) ب: الجميل .

<sup>(</sup>۲) العقد الفريد ۱۸۰/۲ ، عيون الآخيار ۳٦/۱ ، التمثيل وانحاضرة ۹ ، وقد نسب البيت في السكامل ٢٣١/١٠ لما عبد بن أبي حازم الباهلي .

وكن مُونْنِسي في ظلمة ِ الْقَبْرِ عنده اللهُ يَصُدُّ ذَوُو وُدِّي وَيَجْفُو الْمُؤَالِفُ أْرَجِّي لإِسْرافي فإِنِّي لتالفُّ (١) لَّن ضاقَ عنِّى عَفْوُكَ الواسِعُ الَّذِي

وقال أبو العتاهية :

إِذَا مَا اتَّتِي اللَّهَ امرؤٌ كَانَ جَانِبُهُ(٢) ومن لم يثق بالله لم يَصْفُ عَيْشُهُ ومن صَاقَ عَنه الحقّ صَاقَتْ مَذَاهِبُهُ (١)

وقَارَبَ بِالْإِحْسَانِ مَنْ لَا يُقَارُبُهُ يَقُولُ الْفَتِي أَرْجُو وَأَرْجُو وَمَا لَه ﴿ نُرُوعُ (٢) عَنِ الذُّ نِبِ الذي هُو رَاكِبُهُ أَلا لَبْسَ يرجُو اللهُ مِن لَّا يَخَافُهُ وليس يَخَافُ اللهُ مَنْ لَا يُرَاقبُهُ ا من النَّاسِ من لا يُبْصِرُ الدُّهْرَ حَهْلَهُ ويَزْدَادُ فيه الضَّعْفَ حتَّى يُعَاتِبُهُ كني بصروف الدهر علماً وحكمة لمن لم يخنــــه علمُهُ وتجاربُهُ \*

كان أبو سميد السيرافي كثيراً ما ينشد في مجلسه :

اسكنْ إِلَى سَكَن ِنسرُ بِهِ ذهبَ الزَّمَانُ وَأَنْتَ مُنْفَرَدُ تَرجُو غداً وَغَدَّ كَعَامَلَةٍ فَى الْحَيِّ لَا يَدْرُونَ مَا تَلِدُ<sup>(ه)</sup>

قرأت على سعيد بن نَصْر، أن ( قاسِم بن أصْبِغ حدثهم " ، قال حدثنا عبدالله. ابن رَوَّاح المَدَاثنيُّ ، قال يزيدُ بنُ هرون ، قال : حدثنا أبو موسى التميمي ، قال :

<sup>(</sup>١) الأبيات في نفح الطيب ١١٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ١: قليه .

<sup>(</sup>٣) ١: فروغ . (٤) ديوانه ١٠ .

<sup>(</sup>ه) البيتان لَيشار بن برد ، انظر المختار من شعره ٩٣ ، ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) ساقط من ب

توفيت النَّوَّارُ امرأة الفرزدق غرج في جنازتها وجوهُ أهـل البصرة ، وخرج فيها الحسنُ ، فقال الفرزدق : ما أعددت َ لهذا اليوم يا أبا فراس ؟ قال : شهادةُ ألَّا إله الله منذ ثمانين سنة ، فلما دُفنت قام الفرزدقُ على قبرها فقال :

أَخَافُ وَرَاءِ الْقَبْرِ إِنْ لَمْ أَيِمَا فِنِي - أَشَدَّ مِنَ الْقَبْرِ النّهَابَا وَأَمْنِيَقَا إِذَا جَاءِنِي يُومَ القيامة قائد عنيف وسَوَّاق يَسُوقُ الْفَرَزْدَقَا لِقَارِ جَاءِنِي يُومَ القيامة قائد عنيف وسَوَّاق يَسُوقُ الْفَرَزْدَقَا لَقَد خاب من أولاد آدم من مشي إلى النار مغلول القِلادة أَزْرَقَا(١) لقد خاب من أولاد آدم من مشي الى النار مغلول القِلادة أَزْرَقَا(١) لَوْ قال : فبكي وأبكي ١٠ .

<sup>(</sup>١) الأبيات في الديوان ٧٨ ، السكامل ٧١/١ ، ورواية الديوان : دارم مكان آدم ، ومشمود الخناقة بدلا من مغلول القلادة ، وفي السكامل ؛ إذا قادني مكان إذا جاءني ، وموثقاً مكان أزرقا .

<sup>(</sup>٢) ساقط من ب .

### بابُ العافيَة ِ والْبَلَاء

قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلم : « سلُوا اللهَ العافيةَ والمعافاةَ في اللهُ أَيْاً وِالآخرة ، فإنه لم يؤتَ عبدُ بعدَ اليقين باللهِ بأفضلَ من المُعافاة (١٠)».

قال رسولُ الله ِ صلَّى الله عليه وسلَّم : « مَنْ يُردِ اللهُ به خيراً 'يصِبْ منه » .

قال رسولُ الله على الله عليه وسلم : « أَشَدُّ الناسِ بِلا النبيُّون ، ثم الأمثل فالأمثل » . والأحاديثُ عنه صلّى اللهُ عليه وسلم في هذا الباب كنبيرة جدًّا .

قال عبسى عليه السلام : إنما النَّاس مبتلَى ومعانَى ، فإذا رأيتم أهل البلاء فارحموهم ، وسألوا الله العافية .

قال على بن الحسين : ما صاحبُ البلاء الذي قد طَالَ به أحق بالدعاء من المُمَافَى الدَي لا الله الله الذي لا (٢) يأمن البَلاء .

قال مُطَرِّفُ بن الشِّخِّير ؛ لأن أُعاَفَى فأشْكُر ، أحب إلى من أن أُ بْتَكَى فأصبر، فال مطرِّف ؛ و نظرت في النعمة التي لا يشوبها كدر فإذا هي العافية .

قال سلمانُ التَّيْمى : إن المؤمنَ ليبتلَى ويُهَافَى ، فيكون بلاؤُه كفارةً واستعتابًا ، وإن الكافرَ ليبتلى وبعافى فيكون مثل بعير عقل ، لا يدرى فيم عُقل ولا لم أرسل .

<sup>(</sup>١) ١: اليقين ٠

<sup>(</sup>٢) ساقط من ب

قال منصور الفقيه :

رَأَيْتُ البَلَاءِ كَقَطْرِ السَّمَاءِ وَمَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ من نَامِيَهُ (١) فلا نَسأَلنَ : إِذَا مَا سَأَلْتَ إِلَمْكَ شَيْئًا سِوَى الْمَافِيَهُ وَلَا نَسأَلنَ : إِذَا مَا سَأَلْتَ إِلَمْكَ شَيْئًا سِوَى الْمَافِيَةُ وَلَا أَيْضًا:

حفظ الْفَتَى لَسَانَهُ عَبَةً فَى الْمَافِيهُ وَاقِية مِن الْبَلَاءِ إِنْ كَانَ مِنْهُ وَاقِيهِ. قال أكثم بن صينى : العافيةُ الْمُلْكُ الْحَنَىّ .

( كان يقال : لا خير في بدن لا ينكأ ، ولا في مال لا يرزأ ١ ) .

كان يقال : من عمل بالعافية فيمن هو دونه رِزُّتُها ممن هو فوقه .

قال الشاعر:

رَبَلانُهُ لَبْسَ يُشْبِهُمُ بَلَانُهُ عِدَاوَةٌ غيرِ ذِي حَسَّبِ وَدِينَ يُسِيعُكَ مِنْهُ عِرْضٍ مَصُونِ (٢) يُمِنْهُ ويرتبُعُ منك في عرض مَصُونِ (٢) وقال آخر ، وهو أبو راسب :

فلو أَنَّى بُلِيتُ بِهَاهِمِيٍّ خُوُّولَتُهُ بَنُو عَبْدِ الْمَدَانِ صِرِتُ عَلَى عَبْدِ الْمَدَانِ صِرِتُ عَلَى عَدَاوَتِهِ ولَكِينَ تَعَالُوا فَانظُرُوا بَمْنَ ابْتَلَانِي (١)

<sup>(</sup>١) ١: هامية .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ب .

<sup>(</sup>٣) البيتان لعلى بن الجيم ، انظر محاضرات الأدباء ١٣٢/ ، ١٨٦ ، وفيات الأعيان ٢/٢ ، ١ العقد الفريد ١/٠ . ٢٣٩/ .

<sup>(</sup>٤) نسبُ البيتان في المستطرف "١٠٠١ إلى زياد بن عبد الله ، ونسبا في الحكامل ٢١/٢ إلى دعيل بن على الخزامي .

قال بشار بن برد:

إِنَّى وَإِنْ كَانَ جَمْعُ المَالَ يَعْجَبَى فَلَيْسَ يَعْدِلُ عَنْدَى صِحَّةُ الْجَسَدِ فَلَيْسَ يَعْدِلُ عَنْدى صِحَّةُ الْجَسَدِ فَي الْأُولَادِ مَكْرُمَةٌ وَالسُّقْمُ مُينسيكَ ذِكْرَ المَالَ وَالْوَلَدِ (١) فِي الْمَالُ وَالْوَلَدِ (١)

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « البلاء مُوَكَدُلْ بالقول » .

أخذه الشاعر فقال:

إِنَّ الْبَلَاءِ مُوَ كُلُّ الْمُنْطِقِ (١)

وقال آخر :

فَإِذَا رَأَيْتَ أَخَا البليّةِ فاستعد باللهِ من شَرِّ البلاء النَّاذِلِ اللهِ النَّاذِلِ اللهِ النَّاذِلِ اللهِ اللهِ

 <sup>(</sup>١) لم أعثر عليهما فيما طبع من دبوانه .

<sup>(</sup>۲) مدره : احفظ لسانك أن تقول فتبتلى ، وهو لصالح بن عبد القدوس كما في حماسة البحدي ١٩٨٠ ، وانظره في المستطرف ٢/١٠٧ ، معجم الأدباء ٢٠/١٧ من غير بسبة .

# بابُ المرضِ والطُّبُّ

قال رسولُ الله صلّى اللهُ عليه وسلم : « أَ نُزَلَ الدَّاء الذي أَ نُزَلَ الأَّدُوَاء » . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من خير ما تداويتم به الحِجَامة » . وقال عليه السلام : « إن كان دوا؛ يبلغ الداء فالحجامة تبلغُه » .

قال محمد بن سيرين : كنا بساباط المدائن ، فمر بى رجل ، فقيل لى : هذا حَجَمَ (١) كسرى ، فدعوته ، فقلت له : أنت حجمت كسرى ؟ قال : نهم . قلت : وكم حجمته ؟ قال : واحدة . قلت : ولم اقتصر على واحدة ؟ قال : كان يقول : آخد من الدواء . أدناه ، فإن كان نافعاً أخذت من نفعه ، وإن كان صارًا لم أكن استكثرت من ضرره .

روى النَزَّالُ بن سَبْرة (٢) ، عن على "، أنه قال : من ابتدأ غداء و بالملح أذهب الله عنه كل دائه ، ومن أكل إحدى وعشرين زبيبة كل يوم لم ير فى جوفه شيئاً يكرهه ، واللحم ينبت اللحم ، والثريد طعام الدرب ، ولحم البقر داء ، ولبنها دواء ، وسمنها شفاء ، والشحم يخرج مشله من الداء . قال النزال : أظنه ير يد شحم البقر . قال على رضى الله عنه : وما استشفى بأفضل من السمن ، والسمك يذيب البدن ، أو قال : الجسد ، ولم تستشف النفساء بشىء أفضل من الرطب ، والسواك وقراءة القرآن الجسد ، ومن أراد البقاء — ولا بقاء — فليباكر الغَدَاء ، وليخفف الرِّدَاء ،

<sup>(</sup>١) ب: يعيجم ٠

<sup>(</sup>۲) ب: شرمة ، تحریف .

وليقلّ غِشْيَان النّساء . قيل له : يا أمير المؤمنين ! وما خفة الرِّداء ؟ قال : خفة الدّين . قال شُرَيح : امش بدائك ما حملك .

قال حَسَّانُ بنُ خُرَيم بن الْأغَر: دع الدَّواء ما احتمل جسمُك الداء.

سئل الحارثُ بن كَلَدة طبيب العرب : ما الدواء الذي لا داء فيــه ؟ ثال : هو ألا يدخل بطنك طعام وفيه طعام .

قال غيره: هو أن يقدَّمَ الطمام إليك وأنت تشتهيه، ويرفع عنكِ وأنت تشتهيه، على البِطنة، والإكثار من قالوا: ثلاثة تقتل: الحاَّم على الكِظَّة، والجماع على البِطنة، والإكثار من أكل القديد اليَّابس.

كانوا يقولون : لو أمات العليل الداء أعاشه (١) الد

قال الربيع بن خَيْمَ : ذكرت عادًا وثمو ذلك كثيراً ، كانت فيهم الأدواء ، وكانت ولا المُدَاوَى .

وقيل له في علَّته : ألا ندعو لك طبيباً ؟ فقا ما قال لك ؟ فقال : إنِّي فعال لما أريد .

وهذا نحو قول أبى الدرداء ، وقد قيل له أمريننى . وقد أوردنا عن السلماء في هذا المد التميد » والحمد لله .

<sup>(</sup>١) ب: أفامه ،

ولأبى العتاهية ، ويروى لغيره :

إِنَّ الطَّبِيبِ بِطِبِّهِ وَدَّوا ثِهِ لا يَسْتَطِيعُ دِفَاعَ مَكْرُوهِ أَنَّى الطَّبِيبِ يَمُوتُ بالدَّاءِ الذي قد كان يبرئُ مثلَهُ فيما مَضَى (١)

كان سفيان بن عيينة ، يستحسن قول عدى بن زيد ، حيث يقول :

أَينَ أَهِلُ الدَّيَارِ مِن قومٍ نُوجٍ ثُمَّ عَادُ مِن بَعْدِهِمْ وَثَمَوْدُ اللهِ أَهْلُ الدَّيَابِ العَلَودُ الْبَمَا هُ عَلَى الْآرَابِ العَلَودُ الْمَالِمَ أَهْلِ الْمُوابِ العَلَودُ ثَمَّ لَمْ يَنْقُضِ الحَديثُ ولَدَكُنْ بَعْدَ ذَا الوَعْدُ كُلُّهُ والوعِيدُ ثَمَّ لَمْ يَنْقُضِ الحَديثُ ولَدَكُنْ بعد ذَا الوَعْدُ كُلُهُ والوعِيدُ والأطِبَّاءُ كُلُّهُمْ لَمَوْطُهُمْ واللَّدُودُ والأطِبَّاءُ كُلُّهُمْ لَمَوْطُهُمْ واللَّدُودُ وصحيح أَصْحَى يعودُ مريضًا وَهُوَ أَدْنَى للْمُوتِ بَمَنْ يعودُ مريضًا وَهُو أَدْنَى للْمُوتِ بَمَنْ يعودُ مريضًا وَهُو أَدْنَى للْمُوتِ بَمَنْ يعودُ مريضًا وَهُو أَدْنَى للْمُوتِ بَمَنْ يعودُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والمُوتِ اللهُ واللهُ والمُوتِ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والمُوتِ اللهُ واللهُ ولِ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ

أخذه على بن الجهم ، فقال :

كُمْ مِنْ عَلِيلِ قَدْ تَخَطَّاهُ الرَّدَى فَنَجَا وَماتَ طَبِيبُهُ والْمُوَّدُ<sup>(1)</sup> وقال أبو العتاهية :

نَمَى لك ظلَّ الشَّبَابِ المشببُ و نَادَتُكَ باسم سِوَاكُ الخُطُوبُ

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۰ ، ویروی البیتان أیضاً لبشار ، انظر المختار من شعره ۲۳۱ وفیه : دفاع مقدور
 مکان مکروه .

<sup>(</sup>٢) ب ظل.

 <sup>(</sup>٣) الأبيات في : العقد الفريد ١٨٨/٣ عدا الرابع ، وقيه : ثم عاد من بعدها ، والحدود مكان الجلود ،
 وانظر معجم الشعراء ، و ٢ .

<sup>(</sup>٤) التمثيل والحاضرة ١٨٢ من غير نسبة .

وَقَبْلُكُ دَاوَى المَرْيَضَ الطبيبُ فَمَاشَ الْمَرِيضِ وَمَاتَ الطّبيبُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِن يَتُوبُ فَكَيْفَ تَرَى حَالَ مَنْ لايتوبُ (١) وقال منصور الفقيه :

كَذَبْتُ إِنْ أَنَا سَمَّيْ سَ كُمْسِنَا أَوْ مُصِيبًا مِن لَا يُمَاشِرُ إِلَّا مُنَجِّمًا أَوْ طَبِيبًا وَالْ الْمِدِي (٢) :

هل للفَتَى منْ بِنَاتِ الدَّهْرِ منْ وَاقِ أَمْ هَلْ لَهُ من حِمَام الْمَوْتِ من رَاقِ هَلَ لَلْهُ من حِمَام الْمَوْتِ من رَاقِ هَوْنْ عليكَ ولا تُولَعْ بإشـفاقِ فإنمّا مالنسا للْوَارِثِ البَاقِي وَقَالَ ابْ الطَّهْرِيَّةُ (٣):

وكمنتُ كَذِى داء تَبَغَّى لِدَا يُهِ طَبِيبًا فلمَّا لَمْ يَجِدُه تَطَبَّبًا وقال محود الوراق:

قَد قلتُ لَمَّا قال لى قائِلِ () قد صَارَ مُبقْرَاطُ إِلَى رَمْسِهِ فَأَيْنِ مَا دَوَّنَ مِن كُثْنِهِ وَجَمْعُهُ الْأَحْجَارِ مَعْ جَسِّهِ ()

<sup>(</sup>۱) لم أعثر على هذه الأبيات ف ديوانه المطبوع ، وقد نسبت إلى أبي حفص الشطر ُنجى فى الأغاني ٢٣/١٩، ووردت فى عيون الأخبار ٢٢٧/٢ ، العقد الفريد ١٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته والبيتين في الشعر والشعراء ٣٤٦ ، وانظرهما في العقد الفريد ٣٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن سلمة بن سمرة ، شاعر مطبوع من شعراء بني أمية ، نسيته إلى أمه من بني «طثر» من عُذْ بن وائل ، ١٠٣ وانظر البيت في الأعيان ٢٩٩/٣ وسمط اللآلي ١٠٣ ، و وانظر البيت في المعمر والشعراء ٣٦٣ ، معجم الشعراء ٣٦٣ ، وفيات الأعيان ١١٢٥ .

<sup>(1)</sup> ب: قد ذلت للقائل الذي قال لي .

<sup>(</sup>ه) ب: من جنسه .

لَم يُغْنِهِ إِذَا حُمَّ مِقْدَارُهُ ولَم يُسَاوِ الْمُشْرَ مِن فَلْسِهِ مَنْ فَلْسِهِ مَنْ كَانَ لَا يَدْفَعُ عَن نَفْسِهِ مَنْ كَانَ لَا يَدْفَعُ عَن نَفْسِهِ وَقَالَ منصور الفقيه :

يَا سيدًا باتَتْ الْقُلُوبُ - لِأَنْ بَاتَ كَمَا لَا يُحِبُ - عُمْتَرَقَهُ
إِنَّ ذُوِى الطِّبِ - لَا أَقُولُ بَمَا لَا يَمْلُمُ رَبِّى خَلَافَه - فَسَقَهُ
فَلَا نُشَاوِرْهُمُ فَلَيْسَ لَهُمْ عَلَى شَعَيْج بدِينِهِ شَفَقَهُ
وَا اللهُ مِن الْوَحْىِ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَوْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وليلةٍ وَرَقَهُ
فَا يُداوى العَلِيلُ يَرْحَمُكَ اللَّهِ بَمْلِ الْقُرْآنِ والصَّدَقَهُ
جَاءَ فِي الخَبِر : « مَن كَانَ به مرض قديم فليأخذ درهما حلالاً ، فَلْبَشْتُر به عسلاً ، ثم لبشربه باء السماء ، فإنه يبرأ بإذن الله » .

قال منصور الفقيه يخاطب بعض إخوانه :

بَاذَا الَّذِي أَنْزَلِيْ (1) مَنْزِلِي عِلْمِي بِمَا أَنْزَلَهُ مَنْزِلَهُ مَنْزِلَهُ وَاللَّهُ مَنْزِلَهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمَجْزَرَةُ الْمُبْقَلَةُ وَاللَّهُ مِنْ الْمَجْزَرَةُ الْمُبْقَلَةُ وَاللَّهُ مِنْ الْمَجْزَرَةُ الْمُبْقَلَةُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُجْزَرَةُ الْمُبْقَلَةُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُحْرَدَةُ الْمُبْقَلَةُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُحْرَدَةُ الْمُكْحُلَّةُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُكْحُلَّةُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُحْرَدَةُ الْمُكْحُلّةُ فَا اللَّهُ مَا عَنَّ لَهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ مَا عَنَّ لَهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَنَّ لَهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ مَا عَنَّ لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَا مُلّمُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلَّا لللّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلَّا لَا لَا مُلّمُ وَلَا لَا لَا مُلّمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَلَّا لَا لَا مُلْحِلْمُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّمُ لَا مُلْمُولًا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا مُلْمُ وَلّمُ لَا مُلّمُ وَلّمُ لَا لَا لَا مُعْ

<sup>(</sup>١) ١: أكبر لى ، ب : ألزمني .

<sup>(</sup>٢) الماش: حب نافع للمحموم والمزكوم ، ماين ٠

قال أبو عمر رضى الله عنه : دخلت على الشيخ أبى الوليد بن عباد ، عائداً له من بطن كان يشكوه قد اشتد عليه ، فوجدته قد أخذ شيئا<sup>(۱)</sup> من حسو <sup>۱)</sup> ، فقلت له : يا سيدى ما لصاحب البطن والحسو ؟ فقال : شىء تاقت نفسى إليه ، وسئمت أكل الجامد واليابس ، فانصرفت من عنده ، مم كتبت إليه :

وَأَخَا الرَّأَى والدَّها وَالوَفَاء ثَابِنَا فَى الفَوْاد والأحشاء للذي نشتكي من الفؤاد والأحشاء بَدَلاً عند هَجْمَةِ الضَّرَاء للذي أخلي عن المُحكماء لا فإنِّى أخلي عن المُحكماء لا ولا بالأمران والباقيلاء لا ولا بالأمران والباقيلاء لد ودَفْعُ الأهواء بالإختاء للمشفاء بلس شاف سيواه من كلِّ داء وكذا البرُ جالبُ للشفاء وكذا البرُ جالبُ للشفاء ما جَرَى الدَّمع قاطعاً الشّماء ما جَرَى الدَّمع قاطعاً الشّماء

يَا سَلَيْلُ الْكُوْرَامِ مِنْ آلَ لَخْمِ إِنَّ لَى مَنْ سَقَامًا جِسْمِكُ سُقْمًا وَبَقَلْمِي مَمَّا بَجِسْمِكُ صَعْفُ وَبَقَدُ وَبَقَدُ مَنْ فَدَاءً وَبُودُدِّى لُو كُنْتُ عَنْكَ فَدَاءً فَاقَبِلِ النَّصْحَ سَيِّدى وَاشْمَعِ الْقَوْ فَاقَبِلِ النَّصْحَ سَيِّدى وَاشْمَعِ الْقَوْ فَاقْبَلِ النَّصْحَ سَيِّدى وَاشْمَعِ الْقَوْ لَا يُسَلِّمُ اللَّهِ فَيْسَاءً (٢) فَاقَبُلُ اللَّهُ الطَّبِ اللَّهُ الطَّلِ اللَّهُ الطَّلِ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) ١: ساقط من ب٠

۲) ۱: بالحسو لالا

#### ولمنصور الفقيه أيضا :

يَا شَرِيفًا طَىٰ (') أَمْثَا لِيَ عَنْهُ النَّصْحَ بِذَعَهُ لَوَ مَطَلَّتَ النَّفْسَ بِالْفَرُو جِ (') بَشْدَ اليَوْمِ مُجْمَهُ لَو مَطَلَّتَ النَّفْسَ بِالْفَرُو جِ (') بَشْدَ اليَوْمِ مُجْمَهُ لَم تَمُتُ هَمَّا وَلَمْ تَلْ مِمْ (') بِكَ الْحُمَّى بِسُرْعَهُ فَا نَصْتَ هَمَّا وَلَمْ تَلْ مِمْ أَنْ يَعْدَعَ خِذَعَهُ فَا مُرْء أَنْ يُغْدَعَ خِذَعَهُ فَحَسْبُ الْ مَرْء أَنْ يُغْدَعَ خِذَعَهُ

<sup>(</sup>۱) ب: یا شویفا طب. شر؛ ۱: یا شویف طبی،

<sup>(</sup>۲) ب: بالقروح •

<sup>(</sup>۴) ۱: تلزمك ۰

## باب الطَّاعَةِ والمُعْصِيَّةِ

قال الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا اللهَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (١) . وقيل في تأويل أولى الأمر قولان : أحدهما ، أمراء السرايا كان يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والآخر العلماء .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من أطاعنى فقد أطاع الله ، ومن أطاع أميرى فقد أطاعي » .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاطاعة إلا في ممروف ، ومن أمر عمصية فلا طاعة له » .

قال عبد الله بن مسعود فى قول الله عزَّ وجل : ﴿ التَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ (٢): أن يطاع فلا يُعصى، وتيشكر فلا يُكفر، ويذكر فلا يُنسى.

وقال قتادة ، مثل ذلك ، وزاد عليها(٢) : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (٠) .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله عزّ وجلّ : يا ابن آدم ا ما أنصفتنى أَتَحَبَّب إليك بالنّم ، وتتبغّض إلى بالمعاصى ، خيرى إليك نازل ، وشرال إلى صاعد ، كرم يصعد إلى منك بعمل قبيح » .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ١٠٢٠

<sup>(</sup>٣) ١: ونسختها :

<sup>(</sup>٤) سورة التغابن ١٦.

<sup>(</sup>ه) ساقط من ب .

قال الهلالي : من لم يصلح على أدب الله لم يصلح على اختياره لنفسه ، ومن تعزز عصصية الله ، أذاقه الله ذُكرا بحق .

قال على بن عبد الله بن عباس : من لم يجد نقص الجهل في عقله ، وذل المعصية في قلبه ، ولم يستبن موضع الخل من لسانه عند كلال حده ، فليس بمن يَرْغب عن ذنبه ، ولا يَنْزِعُ عن حال مَعْجزة ، ولا يكترث لفضل ما بين حجّة وشبهة .

قالى جعفر بن محمد : من نقله الله عز وجل من ذل المعاصى إلى عز" الطاعة أغناه بلا مال ، وآنسه بلا أنيس ، وأعز"ه بلا عشيرة .

#### أخذه محمود الوراق ، فقال :

هَاكَ (١) الدَّلِيلَ لمن أرا دَ غِنَى يَدُومُ بِغَيْدِ مَالَ وَأَرَادَ عِنَّا لَمْ تُومًّ لَدُهُ المَشَائِر بالْقِتَالَ وَمَهَا بَةً من عَيْرِ سُلْ طَانِ وَجَاهًا فِي الرِّجَالُ فَلْيَمْتَصِمْ بدُخُ ولِهِ فِي عَرِّ طَاعة ذي الجلالُ وَخُروجِهِ من ذلة الْ مَاصِي لَهُ فِي كُلُّ حالُ وَخُروجِهِ من ذلة الْ مَاصِي لَهُ فِي كُلُّ حالُ وَخُروجِهِ من ذلة الْ مَاصِي لَهُ فِي كُلُّ حالُ وَخُروجِهِ من ذلة الْ مَاصِي لَهُ فِي كُلُّ حالُ

قال الحسن : لا يغرك توطّيهم رقاب المسلمين ، وإن هملجت (٢) بهم خيولهم ورفرفت (٢) بهم ركابهم ، إن ذل المعصية في قلوبهم ، أبي الله إلا أن يذل من عصاء .

<sup>(</sup>١) ١: فأناءم: ما أنا.

<sup>(</sup>٢) هملجت : ذلت وانقادت .

<sup>·</sup> ۲) ۱: دفترت

كان يقال : من أحبك نهاك ، ومن أ بغضك أغراك .

قال العتبى : خطب يزيد بن الوليد فأوجز ، وقال : أيها الناس ! الأمر أمر الله ، والطاعة طاعة الله ، فأطيمونى بطاعته ما أطعت الله ، يغفر الله لى ولكم .

قالت هند: الطاعة مقرونة بالمحبة ، فالمطيع محبوب ، وإن نأت داره ، وقلَّتُ آثاره ، والمعصية مقرونة البغضة ، فالعاصى ممقوت ، وإن مسَّتك رحمتُه ، ونالك معروفه .

كتب ابن السمّاك إلى أخ له : أفضل العبادة الإمساك عن المعصية ، والوقوف عند الشبهة ، وأقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة ، وقاله سفيان بن عيبنة .

ذكر إبليس عند أبي حاتم ، فقال : وما إبليس ! فوالله لقد عصى فما ضرّ ، وأطيع فما نفع .

قال محمود الوراق ، وتنسب إلى الشافعي :

تَمْصِي الإِلَهُ وَأَنْتَ تَظَهَر حُبَّهُ هَذَا ثُمَالُ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صادِقًا لأَطَمْتَهُ إِنَّ الْمُحَبِّ لِمِنْ يُحِبُّ مُطِيعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صادِقًا لأَطَمْتَهُ إِنَّ الْمُحَبِّ لِمِنْ يُحِبُّ مُطِيعُ فَي كُل يوم يبتديك بنعمة منه وأَنْتَ لِشُكْرِ ذَاكَ مُضيعُ () في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأَنْتَ لِشُكْرِ ذَاكَ مُضيعُ ()

وقال إسحاق الموصلي :

الْمُلْكُ والعِزّ والمُرُوءةُ والفِطْ نَةُ(٢) والنبلُ واليَسَار مَمَا

<sup>(</sup>۱) التمثيل والحاضرة ۱۲ ، الكامل ۲۳۴/۱ ، المقد الفريد ۳/۵۲۳ ، وتنسب أيضاً لذى الرمة ، زيادات الديوان ۷۷۰ ه (۲) ساتطة من ب .

عِتمَاتٌ في طاعة المبد (١) لِّلَا بِهِ إِذَا المبدُ أَعْمَلَ الوَرَعَا والْلَوْمُ واللَّالُ والضَّرَاعة والْ فَاقَةُ فِي أَصْلِ أَذِن مَنْ طَمِمَا (١)

وقال أبو المتاهية :

أَرَاكَ امْرَءَا تُرجُو مَنَ الله عَفْوَهُ وأَنتَ عَلَى مَا لَا يُحِبُّ مُقِيمُ ِ فَتَّى مَتَى تَمْصِي وِيمُفُو<sup>(۲)</sup> إِلَى مَتَى تَبَارَكُ رَبِّي إِنَّهُ لرَحِيمُ<sup>(۲)</sup>

وله أيضاً :

 <sup>(</sup>١) الخلر البيتين الأولين في المختار من شعر بشار ٢١٩ من غير نسبة ٠

<sup>(</sup>٢) ١٠ وسهنو .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٤٢٠

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٦

# بابُ الْغَيْبَةِ وَالنَّميتَة

قال الله عز وجل: ﴿ وَ يُلُ لِكُلُ مُمَزَةٍ لَمَزَةٍ ﴾ (١) ، قال مجاهد: هو العلّماًن الآكل لحوم الناس .

قال الله عز وجل : ﴿ وَلَا يَغْتَبْ ۖ رَبِّنْظُ كُمْ اَبِعْضًا ، أَيُحِيبٌ أَحَدُكُمْ ۚ أَنْ يَأْكُلَ لَغْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾(٢)

قال رسول الله صلى إلله عليه وسلم: « يا معشر من آمن بلسانه ، ولم يدخل الإيمان قلبه ، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته ، فضحه وهو في بيته » .

قال همر بن الخطاب : من أدى الأمانة ، وكف عن أعراض المسلمين ، فهو الرجل .

وقع بين سمد وخالد كَــلام ، فذهب رجل يقع فى خالد عند سمد ، فقال سمد : مه ، إن ما بيننا لم يبلغ دِينَنَا .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا قلت َ فى أَخِيك ما فيه بما يَكْرَه فقد اغْتَبْتَه ، وإن قلت فيه ما ليس فيه فذلك البُهْتَان » .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كف عن أعراض المسلمين لسانه أقاله الله يوم القيامة عثرته » .

<sup>(</sup>١) سورة المعزة آية ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات آية ١٣

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « شراركم أيها الناس : المشّاءون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة ، الباغون لأهل البر العثرات » .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة ُ لا غيبة فيهم : الفاسق المعان بفسقه ، وشارب الحر ، والسُلطان الجائر » .

قال رجل لابن سيرين : إنى وقعت فيك ، فاجعلنى فى حلّ ، قال : لا أحب أن أحل لك ما حرم الله عليك .

قال رجل للحسن البصرى : إنى اغتبت فلانًا وإنى أريد أن أستحله ، فقال : لم يكفك أن اغتبته حتى تريد أن تبهته .

قال ابن عباد الصاحب:

احْذَرِ الْغَيْبَةَ فَهِي الْ فِيسْقُ لِا رُخْصَةً فِيهِ إَنْمَا الدُّغْتَابُ كَالَا كِلْ مِنْ لَحْمِ أَخِيهِ (١)

قال حُذَيِّفة : كفارةُ من اغتبته أن تستنفرَ له .

قال عبد الله بن المُعبَارك لشفيان بن عيينة : التوبة من الغيبة أن تستنفر لمن اغتبته ، قال ابن المبارك : لا تؤذِهِ لمن اغتبته ، قال ابن المبارك : لا تؤذِهِ مرتين .

قال عدى بن حاتم : النيبةُ مَرْعَى اللَّمَام .

قال أبو العتاهية : الصَّائِمُ في عبادة ما لم يَغْتب .

<sup>(</sup>۱) التمثيل والمحاصرة ۱۲۳ .

قال ابن مُحَيِّرين : ما مِن ذنب أجدر أن تُجدَه من الرجل – وإن أعجبك – من النيبة .

قال أبو حاتم : أربحُ التَّجارة ذكر الله ، وأخسرُ التجارةِ ذكر النَّاس .

قال الفُضَيَلُ بن عِيَاض : ذكرُ الناسِ دَاء ، وذكرُ اللهِ شفاء .

سمع قتيبةً بن مُسلم رجلا ينتاب آخر ، فقال : لقد مضفت مضفة طالما لَفِظَهَا الكرام .

سمع أعرابي رجلا يقع في الناس ، فقال : قد استدللتُ على عيو بك بَكْثُرُةً ِ ذكركُ لعيوبِ النّاس ، لأنّ الطالبَ لها يطلبُها بقدْرِ ما فيه منها .

قال الشاعر:

وَيُأْخُذُ عَيبَ النَّاسِ مِن عَيْبِ نَفْسِهِ مُرَادُ لَمَمْرِي مَا أَرَادَ قَرِيبُ<sup>(۱)</sup> وَقَالَ آخِر:

وَأَجْرَأُ مِن رأيت بظهر غيب على عَيْبِ الرَّجالِ أَخُو المُيُوبِ (٢) وقال آخر:

فكل عَيَّابِ لَهُ مَنْظَرُ مُشْتَسَمِلُ الثَّوبِ على عَيْبِ (١٠)

<sup>(</sup>۱) البيت للمستورد الخارجي كما في السكامل ۲۲۷/۲ ، وانظره في التمثيل والمحاضرة ۶۰۱ ، زهر الآداب ۱.۲.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٢١/١١ . والكامل ٢/١٥١ ، البيان والتبيين ١/٥٧.

<sup>(</sup>٣) الشمثيل والمحاضرة ٨٥، وفيها: رب عياب .. ، البيان والتبيين ١/٥٠.

كان يقال : ظلم منك لأخيك أن تقول أسوأ ما تعلم فيه .

قال أبو عاصم النبيل : لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين له.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ارعَوُنَّ (۱) عن ذكر الفاسق بما فيه يعرفه الناس » .

قال الحجاج بن الفرّ افِصَة (٢) : قلت لمجاهد : الرجلُ يَكُونُ وقاعاً في الناس ، فأتع فيه ، أله غيبة ؟ قال : لا . قلتُ : من ذا الذي تحرُّم غيبتُه ؟ قال : رجلُ خفيفُ الظّهر من دماء المُسلمين ، خيص (٢) البطن من أموالهم ، أخرسُ اللسان عن أعراضهم ، فهذا حرامُ العيبة ، ومن كان سوى ذلك فلا حرمة له ، ولا غيبة فيه .

قال رجل لمَمْرُ و بن مُبَيِّد : إنّى لأرحمُـك مما يقول النّاسُ فيك . قال : فما تسممُنى أقول فيهم ؟ قال : ما سمعتُك تقول إلّاخيرا . قال : إيّاهم فارحم .

قال عُتبة بن أبي سفيان لابنه (١) عمرو : يا مُبنى إ نَرَّه نفسك عن النَّهَا ، كما تَهَرَّه لسانك عن البذَا ، فإن المستمع شريك القائل .

وهذا عندى مأخوذ من قول كَمْت بن زُهير :

إِنْ كَنْتَ لَا تُرَهِّبُ عَنْ ذُمِّى لِمَا ﴿ تَمْرِفَ مَنْ صَفْحِي عَنِ الجَاهِلِ

<sup>(</sup>١) ١: أترغبون .

<sup>، (</sup>۲) ۱: يوسف **، و**هو تحريف .

<sup>(</sup>۴) ب: خِنْيْف.

<sup>(</sup>١) ب: لأبيه.

فاخش سكوتى إذ أنا مُنصِت فيك إِمَسْبُوعِ خَنَا القَائِلِ فَالسَّامِعُ النَّمِّ شريك له ومُطْعِمُ اللَّاكولِ كَالآكلِ مقالة الشّوء إلى أهلِها أَشْرَعُ من مُنْحَدِر سائلِ مقالة الشّوء إلى أهلِها أَشْرَعُ من مُنْحَدِر سائلِ ومن دعا النَّاسَ إلى ذَمّة ذَمّوهُ بالْحَقِّ وبالباطلِ فلا تَهِجُ إلى كنت ذَا ريبة حَرْبَ أخيى النَّجْرِبةِ المَاقِلِ فلا تَهِجُ إلى كنت ذَا ريبة هجْت به ذَا حَبْل حَايلِ فإنَّ ذَا المَقْلِ إذَا هِجْنَةُ هِجْت به ذَا حَبْل حَايلِ يبصرُ في عَاجِلِ شَدَّاتِهِ عليكَ نَعِبَّ الضَّرَرِ الآجِلِ (١) يبصرُ في عَاجِلِ شَدَّاتِهِ عليكَ نَعِبَّ الضَّرَرِ الآجِلِ (١)

ومن هذا المعنى قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسمود :

فلو شئتُ أَدْلَى (٢) فيكما غيرُ واحد عَلانيةً أو قال عِنْدِى في السَّرِ فإنْ أنا لم آمُرْ ولم أَنْهَ عَائِبًا صَحِكْتُ له حتَّى يَلِجَّ ويَسْتَشْرِي (٢)

ومن هذا أيضاً قول محمود الوراق :

تَحَرَّ من الطَّرْقِ أَوْسَاطَهَا وعَدَّ عن الجَانِبِ (1) الْمُشْتَبِهُ وَسَمْعَكَ صُنْ عَنْ سَمَاعِ القَبِيرِ حِ كَصَوْنِ اللَّسَانِ عن النَّطْقِ (0) بِهُ وَسَمْعَكَ صُنْ عَنْ سَمَاعِ القبِيرِ حِ شَرِيكٌ لِقَائِلِهِ فَانْتَبِهِ (١) فَإِنَّكَ عِنْدَ اسْتِهَاعِ القبِيرِ حِ شَرِيكٌ لِقَائِلِهِ فَانْتَبِهِ (١)

١٤٤/٢ ، المقد ٢/٤٤٤ .

<sup>(</sup>۲) ب: أذني ٠

<sup>(</sup>٣) البيتان مع أبيات أخر في عيون الأخبار ١/٢٧٢ ، البيان ١/١٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ب: الموضع ·

<sup>(</sup>ه) ۱: القول ·

<sup>(</sup>٦) نسبت هذه الأبيات في معجم الأدباء ١٠/١٠ إلى الحسين بن مجمد النواجي المصرى المتوفى ١٠٠٠ ٠٠ ه ٠

قالت الحكماء: حسبك من شرٌّ سماعه.

قال الله عز وجل : ﴿ سَمَاعُونَ لِلْــَكَمِدِبِ ، أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ (١) .

قال عبدُ الله بن عبّاس رضى الله عنه ، قال لى أبى : إنى أرى أميرَ المؤمنين عني عُمر - يُدُنيك ويقرّ بك ، فاحفظ عنى ثلاثاً : إياك أن يجرّب عليك كذّ بَه ، وإياك أن تُفشِى له سِرًا ، وإيّاك أن تغتابَ عنده أحداً ، ثم قال : ياعبدالله ! ثلاثاً وأى ثلاث . فقال له رجل : يا ابنَ عباس اكل واحدة خير من ألف . فقال : بلكل واحدة خير من ألف . فقال : بلكل واحدة خير من عشرة آلاف .

قال عبد الصبد بن المدلل:

قدْ هَجَرْنَا تَعْلِسَ الْغِي بِيَّ هِجْرَانَ النَّقَالِ " الْفَتَهُ عصبة نَوْ كَى لِقيلٍ وَلِقَالِ وَلِقَالِ ربِّ من يَشْجِيه ذكرى (") وهو لا يَجْرِي بِبَالِي وَلْبَهُ مُلاَ نَ مَنْ خَوْ فِي وَقَلْبِي منه خَالِ (١)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان يُرْفِمن بالله واليوم الآخر فلا يرفع إلينا عورة مسلم » .

وقال صلى الله عليه وسلم : « لايدخل الجنة قتّات (°) » .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) ب: الثقال .

<sup>(</sup>٣) ب: أمرى.

<sup>(:)</sup> عاضرات الأدباء ١/١٢٢ ، ١٨٨ •

الفتات ; النمام أو الذي يسمع حديث الناس من حيث لا يملمون .

وقال عليــه السلام : « إياك ومُمْهلك الثلاثة » قيــل : وما مُمْهلك الثلاثة ؟ قال : « رجل سمى بأخيه المسلم فقتله ، فأهلك نفسه وأخاه وسلطانه » .

وقالوا : قبول السُّماية شرُّ من السماية ، لأن السماية دَلالة والقبول إجازة .

قال يحيى بن أبى كثير: أيفسد النَّمام والكذابُ في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة (١).

قال سابق:

إِذَ الواشِي بَنَى يوماً صديقاً فَلاَ تَدَيِعِ الصَّدِيقَ لَهَوْلِ وَاشِ (')
وقول سابق هذا — والله أعلم — أخذه من قول معاذ بن جبل فى قوله : إذا
كان لك أخ فى الله فلا تماره ، ولا تسمع فيه من أحد ، فربما قال لك ما ليس فيه نحال
بينك وبينه .

تنقص ابن عامر بن عبد الله بن الزبير على بن أبى طالب ، فقال له أبوه : مهلا يا بنى لا تَنقَصه ، فإن بنى مروان شتموه ستين سنة ، فلم يزده الله بذلك إلا رفعة ، وإن الدين لم يبن شيئًا فهدمته الدنيا ، وإن الدنيا لم تبن شيئًا إلا عادت على ما بنت فهدمته .

كان يقال: المعرِّض بالناس اتقى صاحبه ، ولم يتق ربه .

قال الفرزدق:

تَصَرَّم عَنِّي وُدًّ بكر بن وَاثِلِ وما خِلْتُ عَنِّي وُدُّهُمْ يَتَصَرَّمُ

<sup>(</sup>۱) ب: يوم ۰

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ٢/٠٠ ، العقد الفريد ٢/٣٣٠ .

قوارصُ تأتيني وَتحْتَقْرُونَهَا وقد علا القَطْرُ الإِناء فَيَفْهُم (١)

وإِنْ أَغِبْ فأنتَ الْهَامِزُ اللَّمَزَّةُ حَيْثٌ عَلَى النَّاسِ أَن كَيْمُتَا بَنِي ثُمَّرَهُ

مَنْ يَمُ الْكِتْمَاتِ مِمْنَ يَمُ الْكِتْمَاتِ

لِي حيلةٌ فيمَن يَنمُ ولَيْسَ في السَّكَذَّا بِحيلَهُ لُ فيلَتِي فيه قَليله (٥)

وقال يزيد بن الحكم الثقفي :

تُكَاشِرُ (٢) مَن لَافَيْتَ لِي ذَا عَدَاوَة وأَنْتَ صَدِيق لَبْسَ ذَاك بُمُسْتُوى تَدَا مِنْكَ غِشْ طَالَمَا قَدْ كَتَمْتَهُ كَا كَتَّمَتْ دَاءَ ابْنِهَا أَمْ مُدُّوى جمعت وفُحْشًا غِيبَةً وغيمةً ثلاثَ خلال لَسْت عنها بُمْرْعَوِي (\*) وقال زياد الأعجم :

> إِذًا لَقيتُكَ تُبَدِى لِي مَكَاشَرَةً ماكنت أخشى وإن طَالَ<sup>(٠)</sup> الزمان به وقال منصور الفقيه:

فكيف لي باختراس مِن قائل البهتان وقال أيضًا :

من كَان يَخْلُقُ ما يقُو

(١) ديوانه ٢٥٧، وفيه : وما خلت باقي ودها يتصرم، وفيه أيضاً : فتحتقرونها ، والقطر الآتي بدل الإناء ، وأنظر حماسة البحترى ٢٠٧ ، وفيه : وما كاد عنى ودهم .

<sup>(</sup>٢) كاشره: ضحك إليه وباسطه .

<sup>(</sup>٣) محاصرات الأدباء ١/١١ ، عيون الأخبار ١٢/٣ ، وانظر الأغاني ٢٩٦/١٢ ، حماسة البحتري ٢٨١ ، وفيها : نصافح مكان تكاشر وستأتى الأبيات مع زيادة فيما يلى س ٤١٠ .

<sup>(</sup>ه) نسب البيتان في المستطرف ١٠/٢ إلى محود بن أبي الجنوب ، وهي للفقيه كما ذكر حسا ، وفي معجم الأدباء ١٩٠/١٩ .

قال موسى عليه السلام : يا رب إن الناس يقولون فى ما لبس في ، (ا فاجعلهم يا رب يقولون فيا في الله على الله تعالى إليه : يا موسى لم أجعل ذلك لنفسى ، فكيف أجعله لك .

قال المسيع عليه السلام : لا يُحزِّنْكَ قولُ الناس فيك ، فإن كان كاذبًا كانت حسنة لم تعملها ، وإن كان صادقًا كانت سيئة (١) مجلت عقو بتها .

<sup>(</sup>١) ساقط من ب

ر اليس: ب (۲)

### باب ُ البَغْي والحَسَد

قال رسول اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم : « ما من ذنب ِ هو أجدرُ أن يُعجّلَ اللهُ لَصَاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدّخر اله في الآخرة ، منالبّغي وقطيمة الرحم » .

فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا حسدتم فلا تَبْغُوا ، وإذا ظَنَنْتُم فلا تَبغُوا ، وإذا ظَنَنْتُم فلا تُحَقّقوا ، وإذا تطيرتم فامضوا ، وعلى الله فتوكلوا » .

وفى حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « اللائة لا يكله يسلم منهن أحد : الطّيرَةُ الله والحَسَد والظّن » . قيل : فما المخرج منهن يارسول الله؟ قال : « إذا تطيرتَ فلا ترجع ، وإذا حسدتَ فلا تبغ ، وإذا ظننتَ فلا تحقّق » .

روى عن مجاهد ، عن ابن عبَّاس أنه قال ؛ لَو َبنى حبل على حبل ، للهُكَّ الباغى منهما.

أخذه الشاعر فقال: .

وَلَوْ بَغَى جَبَلْ يُوماً عَلَى جَبِلٍ لَدُكَّ مِنْهُ أَعَالِيهِ وَأَمْنَفَلُهُ وقال آخر:

ذَرِ الْبَغْىَ إِنَّ الْبَغْىَ مُوبِقِ أَهْلِهِ وَلَمْ يَهْدِمُ الْبَاغِي مِن النَّاسِ مَصْرَعاً قال حمرُ بن الخطاب : ما كانت على أحد نعمة إلّا كان لها حاسد ، ولو كان الرجل أقوم من القدّح لو جد له غامزاً .

<sup>(</sup>١) هي ما يتشاءم به من القأل الردىء -

قال ان مسمود : لا تعادُوا نعم الله عن وحلّ . قيل : ومن يُعادِي نعَمَ الله ؟ قال : الذين يحسدُون الناسَ على ما آتاهم الله من فضله .

قال الحسنُ البَصْرى: ليس أحدٌ من خلق اللهِ إلا وقد جُمل معه الحسد، ومن لم يجاوز ذلك إلى البغى والظّلم لم يتبعُهُ منه شيء.

وعن أنس بن مالك أنه مر" على ديار خَرِ َبَةِ خاوية ، قال : هذه أهلكها وأهلك أهلها البنى والحسد ، إن الحسدَ ليطنيُّ نور الحسنات ، والبنى يُصَدِّق ذلك أو يُبكذّبه ، فإذا حسدتُم فلا تبنوا .

قيل للحَسَن : يا أبا سميد ا أمِحسُدُ المؤمنُ ؟ قال : لا أمَّ لك ! أنسبتَ إخوةَ يوسف .

قال بعض الحكماء: البغيّ من فروع الحسد ، وأقدم الناس على البنى من جهل المعرفة بسرعة نصر الله لمن بَغَى عليه .

وقالوا: ثلاثة عائدة على فاعلها: البني والمكر والنَّكْثُ (١).

قال الله عز وجل : ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ۗ ('') ، وقال : ﴿ وَلَا يَحِينُ اللَّهِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ اللَّهِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ اللَّهِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ اللَّهِ عَلَى الْكَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَى عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَل

<sup>(</sup>١) النكث بالكسر: تقضى الميد.

۲۳ - سورة يوني آية : ۲۳ .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر آية : ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفنح آية : ١٠ ·

وقال يزيدُ بن الحَـكُم :

إِنَّ الْأُمُورَ دقيقُهَا مِمَا يَهِيجُ بِهُ (١) الْمَظِيمُ وَالْبَعْنُ يُصِرِعُ أَهِلَهُ والظَّلْمُ مِنْ تَمُه وَخِيمٍ (١)

قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم: « لا حسدَ إلّا في أثنتين: رجل آتاه اللهُ مالا فهو ينفتُه في الحق ، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى بها و يُعلّمها ».

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الحسد يأكل الحسنات ، كما تأكل النار الحطب » . وقد ذكر ناكثيرًا من الآثار المرفوعة وغيرها فى الحسد عند قوله عليه السلام: « لا تحاسدوا » فى كتاب « التمهيد » ، بما فيه كفاية والحمد لله .

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى المؤمنين أفضل ؟ قال : « المؤمن النق (٢) القلب ، ليس فيه غل ولا حسد (١) ه .

كان يقال : أقبح الأشياء بالسلطان اللجاج ، وبالحكماء الضجر ، وبالفقهاء سخافة الدين ، وبالعلماء إفراط الحرص ، وبالمُقاتلة الجبن<sup>(٥)</sup> ، وبالأغنياء البخل ، وبالفقراء الكبر ، وبالشباب الكسل ، وبالشيوخ المُزاح ، ومجماعة الناس التباغض والحسد .

<sup>(</sup>۱) انتياح له.

<sup>(</sup>٧) البيتان في حاسة أبي تمام ٢/٧، ، حاسة البحتري ٢٠٨ ، ع ضرات الأدباء ٧٠/٠ .

<sup>(</sup>۳) ب: المحموم · (۱) . . . لأ . .

<sup>(</sup>٤) ب: لأحد.

<sup>(</sup>٥) ت : الحق ٠

كان يقال : كادت الفاقة تكون كفرًا ، وكاد الحسد يغلب القدر ، والهم نصف الهرم ، والفقر الموت الأكبر .

قال على بن أبي طالب في خطبة خطبها على المنبر بالكوفة: ما لنا ولقريش ؟ بلى . لنا ولهم ، إن الله فضلنا فأدخلهم في فضلنا .

قال على بن أبى طالب ، قال إبليس لجنوده: ألقوا بين الناس التحاسد والبنى ، فإنهما يمدلان الشرك .

كان يقال : أول ما عُصِى الله به فى السماء والأرض<sup>(۱)</sup> الحسد والحرص . ذهبوا إلى أن إبليس حسد آدم فلم يسجد له ، وحرص آدم على الخلود فأ كل من الشجرة ، وحسد ابن آدم أخاه حين تُقبِّل منه قربانه فقتله

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « احذروا ثلاثاً : الحرص فإنه أخرج آدم من الجنة ، والحسد فإنه دعا ابن آدم إلى قتل أخيه » .

قال عمر بن أبى ربيعة :

وَقَدِيمًا كَانَ فِي النَّاسِ الحَسَدُ (١)

قال سابق:

جَنَى الضَّغَائِنَ آبَاء لَنَا سَلَّفُوا فَلَن تَبِيدَ وَلَلْآبَاء أَبْنَاء (")

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١ / ١١٦ . وصدر البيت :

حسد حلنه من أجلها

 <sup>(</sup>٣) المستطرف ٢٥٠/١ ، وفيه سن بدل جنى ، وفي مجموعة المانى ٦٥ : أحيا ، وقد تردد في نسبتها هناك بين قيس بن عاصم ، وسابق البربرى ، ونسب في حاسة البحدي ١٨ لطريف بن ديسق التعيمي .

قال أبو الدرداء : مكتوب في التوراة : إن أحسد الناس لعالم وأبغاهم عليه قرابته وجيرانه.

كان يقال: الحسد في الجيران، والعداوة في الأقارب.

قال ثُمَامَةُ بن الأَشْرَس (١) في أحمد بن خالد:

أَفَكُرُ مَا ذَ نَبِي لَدَ يُكَ فَلَا أَرَى عَلَى سَبِيلًا غَيْرَ أَنَّكَ حَاسِدُ وَ إِنَا لَمَوْشُومَانَ كُلُّ بِسِيمَةً أَقَرَّ مُقِرِّ أُو أُبِي ذَاك جَاحِدُ قال بكر بن عبد الله المُزَنى : حَظْكَ من الباغي حسن المكاشرة ، وذنبك إلى الحاسد دوام النعمة .

قال الحُسَيْن الخليع:

مَا لِلْحَسُودِ وَأَشْـــيَاءِهِ وَمَنْ كَذَبَ الْحَقَّ إِلَّا الْحَجَرِ قال عبد الله بن المقفع : إن الحسد خُلُق دنىء ، ومِن دناءته أنه موكّل بالأدنى فالأدنى .

قال يَزِيدُ بنُ الحَمُ الثَّقَنى: تكاشِرُنى كُرُهَا كَأَنَّكَ نَاصِحْ وعينُكَ تُبْدِى أَنَّ قَلْبَكَ لِي دَوِى (٢) يَدَا مِنْكَ عَيْثُ طَالِماً قَدْ كَتَمْتَهُ كَاكَتَمَتْ داء ابْنَهَا أُمُّ مُدَّوى (٢)

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب

<sup>(</sup>٢) كاشره : ضاحكه وباسطه ، ودوى كفرح : مرض ، ويقال : إنه لداء الصدر فحسب .

<sup>(</sup>٣) ادوى : أكل الدواية ، وهي جليدة رقيقة تعلو اللبن والرق ، وأم مدوى خاطبة من الأعراب خطبت على ابنها جارية ، فجاءت أمها إلى أم الفلام لتنظر إليه ، فدخل الفلام فقال : أأدوى يا أمى ؟ فقالت : اللجام معلق بعمود البيت . أرادت بدلك كمان زلة الابن وسوء عادته ، وأرتها أنه يقصد إلى السير في الدو وهي الفلاة الواسعة

وَشَرِ الْكَ الْفَيْظُ حَتَّى كدت بالْفَيظِ نَسْتُوِى بِكَ الْفَيْظِ نَسْتُوِى بَكَ الْفَيْظِ نَسْتُوِى تَدَوِي الْفَيظِ نَسْتُوَى تَدَوِي الْفَيظِ نَسْتُوى تَدَوِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

لِسَانُكَ مَاذِيِّ (۱) وقلبك علقم تَماَّدُت مِنْ غَيْظٍ عَلَيَّ فَلَمْ يَرْلُ وَمَا بَرِحَتْ نَفْسُ حَسُودٌ حُشِيتَهَا وَمَا بَرِحَتْ نَفْسُ حَسُودٌ حُشِيتَهَا وَقَالَ النِّطاسِيُّون إِنْكَ مُشْعَرُ مُشْعَرُ أَرَاكَ إِذَا لَمْ أَهْوَ أَمرًا هَوِيتَهُ وَمَ مُوْطِن لَوْلاً يَ طِحْت كا هُوَي أَرُاكَ عَدُولُكَ يَخْشَى صَوْلَتِي إِنْ لَقِيتُهُ عَدُولُكَ يَخْشَى صَوْلَتِي إِنْ لَقِيتُهُ

وفى رواية أخرى :

وأَنْتَ صَدِيقِ لَبْسَ ذَاكَ بِمُسْتَوِى

تصافح من أَلْفَيْتَ لِي ذَا عَدَاوَةِ قال ابن المعتز :

ما عا بَنِي إِلاَّ الحَسُو دُ وتلك من خير المايبُ والحيرُ والحسَّادُ مَقْ رُونَانِ إِنْ ذَهَبُوا فَذَاهِبُ وَالحَيْرُ والحَسَّادُ مَقْ رُونَانِ إِنْ ذَهَبُوا فَذَاهِبُ وَإِذَا مَلَكُ مَذَمَّاتِ الأَقَارِبُ وَإِذَا مَلَكُ مَذَمَّاتِ الأَقَارِبُ

<sup>(</sup>١) الماذي : عسل المحل -

<sup>(</sup>۲) جوى : مريض بصدره .

 <sup>(</sup>٣) طبعت: طاح يطبيع ويطوح: هلك . هوى وانهوى: سقط. . الأجرام: جم جرم وهو الجسم .
 القلة: أعلى الجبل . النيق: أرفع موضع في الجبل .

<sup>(</sup>٤) انظر الأبيات مع اختلاف في روايتها قىالأغانى٢/١٢، ٢ . وانظر بعضها فيحاضرات الأدباء ١٩١/، ، عبون الأخبار ١٧/، ، حماسة البحترى ٢٢٨، ورواية البيت الأخبر فيها :

تود عدوی ثم ترعم أنهی صدیقك لیس الفعل منك عسنوی

وإذًا فَقَدْتُ الخَاسِدِي نَ فَقَدْتَ فِي الدُّنْيَا المطايبُ (١) وأنشد ابن عائشة:

خَلِيلِنَّ إِنِّى للتَّرِيَّا لَحَاسِدٌ وإِنِّى عَلَى رَ ْيْبِ الرَّمَانِ لَوَاجِدُ أَيْجُمْعُ مَنْهَا شَمْلُهَا وَهْيَ سَبْعَة (٢) وأفقرِدُ من أَحْبَبْتُه وهُوَ وَاحِدُ (٢)

وقال سُوَيْدُ بن أبى كاَهِل :

كيف ترجُوْنَ سُقُوطِي بَهْدَما عَمَّمَ الرَّأْسَ بَيَاضُ وَصَلَعْ بَشْسَ مَا ظَنُّوا وقد عَرَّفْتُهُمْ عند غاياتِ المَدَى كيفَ أَقَعْ رُبَّ مَنْ أَنْضَجْتُ عَيظاً صَدْرَهُ قد تَهَى لِي مَوْنَا لَمْ يُطَعْ وَيَرَانِي كَالشَّجا فِي حَلْقِهِ عَسِرًا عَفْرَجُهُ مَا يُنْتَزَعْ وَيَرَانِي كَالشَّجا فِي حَلْقِهِ عَسِرًا عَفْرَجُهُ مَا يُنْتَزَعْ مُرْبِدًا يَغْطِرُ مَا لَم يَرَنِي فَإِذَا أَسْمَهُ يَهُ صَوْتِي انْفَقَعْ لَمْ يَرِينِي فَلَوْ يَرْقُو مِثلَ مَا يَرْقُو الضَّوْعِ لَمْ يَرِينِي فَهُو يَرْقُو مِثلَ مَا يَرْقُو الضَّوْعِ وَيُعَيِّينِي إِذَا كَا يَعْشَدُ فِي نَفْسِهِ وَإِذَا يَغْلُو لَهُ لَحْمِي رَتَعْ قَدْ كَفَا فِي نَفْسِهِ وَإِذَا مَا يَكُفُ شَيْئًا لُمُ يُضَعِي رَبَعْ فَدَ كَفَا فِي نَفْسِهِ وَإِذَا مَا يَكُفُ شَيْئًا لُمُ يُضَعِي اللهُ مَا فِي نَفْسِهِ وَإِذَا مَا يَكُفُ شَيْئًا لُمُ يُضَعِي وَاذَا مَا يَكُفُ شَيْئًا لُمْ يُضَعِي وَاذَا مَا يَكُفُ شَيْئًا لُمُ يُضَعِي وَاذَا مَا يَكُفُ شَيْئًا لُمْ يُضَعِي اللهُ مَا فِي نَفْسِهِ وَإِذَا مَا يَكُفُ شَيْئًا لُمُ يُصَعْ مَنْ مَا فِي نَفْسِهِ وَإِذَا مَا يَكُفُ شَيْئًا لُمْ يُعْمَلُهِ فَي نَفْسِهِ وَإِذَا مَا يَكُفُ شَيْئًا لَمْ يُعْلِقُ مَا فِي نَفْسِهِ وَإِذَا مَا يَكُفُ شَيْئًا لُمُ يُصَعْفًا فَي اللهُ مَا فِي نَفْسِهِ وَإِذَا مَا يَكُفُ مَا يَنِي اللهُ مَا فِي نَفْسِهِ وَإِذَا مَا يَكُفُ مِنْ مَا يَكُونُ مُنْ اللهُ مَا فِي نَفْسِهِ وَإِذَا مَا يَكُفُ مِنْ اللهُ المُا يَعْلَعُ اللهُ المُ اللهُ ال

 <sup>(</sup>۱) يروى: المناقب بدل المعايب ، والحجد بدل الخير ، ومودات بدل مذمات ، والأطايب بدل المعايب .
 وانظر الأبيات في ديوانه ٢٥٦ ، المختار من شعر بشار ٢٩٠ ، عاشرات الأدباء ١٢٠/١ ، ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) ا: أيبتي جميعا شملها وهي ستة ٠

<sup>(</sup>٣) مي للمهلبي الوزير ، أنظرَ التبثيل والمحاضرة ٢٣٤.

<sup>(</sup> ٤ ) يروى : سقاطى ، وجلل مدل عمم وقلبه مكان صدره ، وانقمع مكان انققع .

الزبد الذي ملاً فه الزبد من الحديث العالى ، يخطر : يتبختر . يزقو : يصبح ، الضوح : ذكر البوم . وانظر الأبيات ما عدا الثاني في عيون الأخبار ٢٠/٢ ، الشعر والشعراء ٣٨٥ .

وقال أبو الأسود الدُّؤُلى ، ويقال إنها للمَرْزَمي :

تَلْقَى اللّبيبَ نَحَسَدًا لَمْ يَجْنَتَرِمْ شَتْمَ الرِّجَالِ وعِرْضُهُ مَشْتُومُ وَسَدُوا الْفَتَى إِذْ لَمْ يَنَالُوا سَعْيَه فالنَّاسُ أَعْدَالِهِ لَهُ وَخُصُومُ (١) وقال المَرَّارُ الْفَقْعَسِيّ :

لَا تَسْأَلِ النَّاسَ عَنْ مَالِي وَكَثْرَ بِهِ قَدْ يَقْتُرُ المَرْ بِهِ مَوْمًا وَهُوَ عَمْوُدُ الْمَرْ بِ وَمَا وَهُوَ عَمْوُدُ الْمُودُ الْمُودُ عَلَى شُنَّةٍ مِن وَالِدِ سَلَفَتْ وَفِي أَرُومته مَا ينبتُ المُودُ مُطَالَبُ بَتراتٍ غيرٍ مُدْرَكَةٍ عَسَّدٌ والفَتَى ذُو اللَّبِ تَعْسُودُ وَقَالَ أَبُو الطيب :

أَعَادَى عَلَى مَا يُوجِبُ الحبَّ لِلْفَتَى وَأَهْدَأُ وَالْأَفْكَارُ فِيَّ تَجُولُ الْعَلَى عَلَى مَا يُوجِبُ الحبَّ لِلْفَتَى وَأَهْدَأُ وَالْأَفْكَارُ فِي تَجُولُ سِوَى وَجَعِ الحُسَّاد دَاوِ فَإِنَّهُ إِذَا حَلَّ فِي قلبِ فَلَبْسَ يَزُولُ وَلَا تطمعَنُ مِن حَاسِدٍ فِي مودةٍ وَإِنْ كُنْتَ تُبْدِيها له وتنديلُ(٢) وقال لَبيدُ بن عُطَارِد بن حَاجِبِ التَّميمي :

إِنْ يَحْسُدُونِي فَإِنِّى غِيرُ كَاثِمِهِمْ قبلى من الناسِ أَهْلُ الفَضْلِ قَدْ حُسِدُوا فدامَ لِي وَلَهُمْ ما بِي وما بِهِمْ وماتَ أَكْثَرُنَا غَيظًا بِما يَجِدُ فدامَ لِي وَلَهُمْ ما بِي وَمَا بِهِمْ وماتَ أَكْثَرُنَا غَيظًا بِما يَجِدُ أَنَّ اللَّذِي يَجَدُونِي فِي حُلُوقِيمُ لَا أَرْ تَقِي صُمُدًا فيها ولا أُرِدُ ('')

<sup>(</sup>۱) ديوان أبى الأسود ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، وافطر محاضرات الأدباء ١٢٤/، وفيات الأعيان ٢/٥٥/ عيون الأخبار ٢/٢ .

<sup>ً (</sup>۲) ديوانه ۲۹۹ .

<sup>(</sup>٣) الأبيات في شرح حماسة أبي تمام ٣٨١/١ ، وقد نسبت في معجم الشعراء مرة إلى السكميت بن معروف الأسدى س ٣٤٧، ومرة إلى أبي بكر العرزمي س ٤١٧ . وانظرها في السكامل ٢ /٩٨ : عبون الأخمار ١/١/ بدون نسبة .

وقال عِمَارَةُ بِنُ عَقِيلٍ بِن بَلَالٍ بِن جَريرٍ :

مَا ضَرَّنِي حَسَدُ اللَّمَامِ وَلَمْ يَزَلُ ذُو الفَضْل يَحْسُدُهُ ذَوُو النَّقُصَانِ وَمَا يَحْسُدُهُ ذَوُو النَّقُصَانِ وَقَال مروان بن أبي حفصة:

مَا ضَرُّهُ (١) حَسَدُ اللثامِ ولم يَزَلَ فوالفضْلِ يحسُدُهُ ذَوَّو التَّقْصِيرِ (٢) قال معاوية بن أبى سفيان : كل الناس أرضيته إلا حاسد نعمة ، فإنه لا يرضيه إلا زوالها

أخذه الشاعر فقال:

كُلُّ العَدَاوةِ قَد تُرْجَى (٣) إِماتَتُهَا إِلَّا عَدَاوَة مَنْ عادَاكَ من حسّدِ (١)

قال معاوية بن أبى سفيان : ليس فيخلال الشر أشر من الحسد ، لأنه قد يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود .

كان يقال: الحاسد إذا رأى نسمة بهت ، وإذا رأى عثرة شمت.

قال الخليل بن أحمد: لا شيء أشبه بالمظلوم من الحاسد .

قال محمود الوراق:

أَعْطِيتُ كُلَّ النَّاسِ مِنْ تَفْسِي الرَّضَا (٥) إلاَّ الحسُود فإنَّهُ أَعْياً فِي

<sup>(</sup>١) ب: ماضرني .

<sup>(</sup>٢) محاضرات الأدباء ١٢٤/١ .

<sup>(</sup>٣) ب: ترجو٠

<sup>(</sup>٤) عيون الأخيار ١٠/٢

<sup>(</sup>ه) ا: الدنا.

لا أنَّ لى ذَنْبًا لَدَيْهِ عَلِمُتُهُ إِلاَّ تظاهرَ نمسة الرَّحْنِ عندى كال غِنَّى وَفَضْلَ بَيَانِ وذَهَابُ أَمْوَالِي وَقَطْعُ لِسَانِي

يَطُوى عَلَى خَنَق حَشَاهُ لِأَنْ رَأَى مَا إِنْ أَرَى يُرْضِيهِ إِلَّا ذِلَّتِي وقال آخر :

مقدَارِ مَا كَثُرَتْ فِيهِمْ مَنَ النَّـعَمِ

إِنْ (١) أَيَكُثِرُ اللهُ حُسَّادًا لَهُمْ فَمَلَى وقال محمّد بن زياد الحارثي:

إِذَ مَا حَمَلَتَ الشُّكُرُ فِي كُلِّ نَعْمَةً يَحَقُّ عَلَيْكُ شُكُرُهُمَا وَاحْمَالُهَا فدع لحسُودِ بعدَ ذلك خُطَّةً يكونُ عليه همُّهَا ووبالُهَا لك الْأَجْرُ والدَّهْنَى وللحاسد الَّذِي يَكَيدُكُ فَيهَا جُرْمُهَا ونـكَالُهَا وقال آخر :

تَمَنَّى لِيَ الْمَوْتَ المُمَجَّلَ خَالِدٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَبْسَ يَعْرُفُ حَاسِدُهُ (٢)

وقال نصر بن أحمد :

كَأَنَّمَا الدَّهْرُ قَدْ أَغْرَى بِنَا حُسُدًا وَيَعْمَةُ اللَّهِ مَقْرُونٌ بِهَا الحَسَدُ

وقال آخر :

إِنَّ العَرَانِينَ تَلْقَاهُمَا مُحَسَّدَةً وَلَنْ تَرَى لِلنَّامِ النَّاسِ حُسَّادَا(٢)

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي بن حمام العبسي ، انظر المؤتلف والمحتلف ٩١ ، حماسة أبي عام ١٦٩/١ .

<sup>(</sup>٣) البيت للمُغيرة بن حَبّنا- شاعر آل المهلب ، انظر معجم الشعراء ٣٦٩ ، محاضرات الأدباء ١٢٤/١ -

وقال آخر :

تُحَسَّدُونَ عَلَى مَاكَانَ مِنْ نِهَمِ لَا يَنْزِعُ اللهُ عَنْهُمْ مَالَهُ حُسِيدُوا ( ) وقال آخر:

إِنَّى نَشَأْتُ وَحُسَّادِى ذَوُو عَدَدِ يَاذَ المَعَارِجِ لَا تُنْقِصْ لَهُمْ عَدَدَا<sup>ن</sup>ُ وَقَالَ بِشَارِ العقيلى:

فَاللَّهَ أَسْـِاللَّهُ إِدْوَامَ دَائِمِمُ وَأَنْ يُدِيمَ لَنَا مَا يُوجِبُ الحَسدَا('')
وقال أيضاً:

قَدْ أَذْهَبَ الدَّاءِ حُسَادى بِكَثْرَتِهِمْ وَلَوْ فَنُوا عَزَّ دَايِّى مَن يُدَاوِينِي لَا عَشْتُ خِلْوًا من اللَّائِي أَحَبُولِي لَا عَشْتُ خِلْوًا من اللَّائِي أَحَبُولِي أَعَزُ فَقْدًا من اللَّائِي أَحَبُولِي لَا عَشْتُ خِلْوًا من اللَّائِي أَحَبُولِي أَعَزُ فَقْدًا من اللَّائِي أَحَبُولِي أَبَائُهُمُ أَعَزُ فَقْدًا من اللَّائِي أَحَبُولِي أَبَائِقُ لِي اللَّهِ عَشْرِ مَكْنُونِ (١) أَبِقَ لِيَ اللَّهُ حُسَّادِي وَغَمَّهُ مِنْ مَا يَعُولُونَ (١) وقال محمود الوراق:

لا تَحْسُدَنُ أَخَالُتُ وارْ عَ لَهُ عَلَى الْأَيَّامِ عَهْدَهُ حَسَدُ الصَّدِيقِ صَدِيقَهُ وأَخَاهُ مِن سُقُمِ المَوَدَّةُ وقال حبيب:

وَإِذَا أَرَادَ اللهُ نَشْرَ فَضِيلَةٍ مُلُويَتْ أَتَاحَ لِمَا لِسَانَ حَسُودٍ.

<sup>(</sup>١) البيت لزهير بن أبي سلمي ، ديوانه ١٨٧ ، جهرة أشعار العرب ٢٠ ، العقد الفريد ٢٣٧/١ .

<sup>(</sup>٣) البيت لنصر بن سيار ، انظر المستطرف ٢٥٤/١.

<sup>(</sup>٣) المختار من شعر بشار ٦٦ .

<sup>(1)</sup> المختار من شعر بشار ۱۹۳ .

(ا لَوْلَا اشْتَمَالُ النَّارِ فِيهَا جَاوَرَتْ مَا كَانَ يُمْرَفَ فَضْلُ عَرْفِ الْمُود الْهُود الْمُود وَالْ أَبُو القَاسَمِ الدَّاعِية : أَذْبِي الأعراض عرض لا يرتع فيه ذم. ولاَحد بني الطيفان(١) :

وَمَوْلَى كَمَوْلَى الزِّبْرَقَانِ دُمِلْتُهُ كَا دُمِلْتَ سَاقَ يُهَاضُ بِهَا كَسْرُ لَوَاهُ كَانُ لَهُ وَفْرُ لَوَاهُ كَانًا الله يَجْدَعُ أَنْفَهُ وعينيه إِنْ مَوْلَاهُ ثَابَ لَهُ وَفْرُ وَقَالُ ابن أَبِي طاهر (٣):

يا حَاسِدًا فَضْلَ امَرَى مَّ سَيِّد أَصبِح قد أحسن فِي فِمْلِهِ لَا زِلْتَ إِلَّا بَاغِيًا حَاسِدًا لَكُلِّ ذِي أُنْبِلِ عَلَى أُنْبِلِهِ وزاد من تَحْسُدُهُ نعمةً دائمةً تبقى على مِثْلِهِ ولم يزل ذُو النقص من نقصيه يَحْسُدُ ذَا الفضل على فَضْلِهِ

وقال أبو فراس الحمداني ، وهو الحارث بن سميد بن حمدان :

لِمَنْ (۱) جَاهِدَ الحُسَّادَ أَجْرُ الْجَاهِدِ وَأَعْجِزُ مَا حَاوِلْتِ إِرْضَاءَ حَاسِدِ وَلَمْ أَرَ مثلَ النَّاسِ فِي قَلْبِ وَاحِدِ (۵) وَلَمْ أَرَ مثلَ النَّاسِ فِي قَلْبِ وَاحِدِ (۵)

<sup>(</sup>١) ساقط من ا ، وهما في ديوانه ٤٣ ٠

<sup>(</sup>٢) أ : أحمد بن الضَّيْفان ، تَحْرَيْف ، فالبيتان لحالد بن علقمة بن الطيفان ، انظر المؤلمان والمختلف ١٤٩ •

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن طيفور ( أبي طاهر ) المراساني ، أحد السكتاب البلغاء ، والثولفي المسكثرين ، والثورخين الرواة ، وله شعر قليل . ترجمته في تاريخ بغداد ٤/١١ ، معجم الأدباء ٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) ب: لئن .

<sup>(</sup>ه) ديوانه ٨١ ،

## بآب السُبَاب والمُشَأَتَمَةُ

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: « إِيّاً كُمّ والفُحْش ، فإنّ الله لا يحبُّ الفُحْش ولا التَّفَحْش (1)».

قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « المتسابَّان ما قالا ، فَعَلَى البّادى ما لم يَمْتَدِ المظاوم » .

قال بعضُ الحكماء: ما استب رَجُلان إلا غلب ألاَّمهما(١).

قال الزِّبْرَ قَانُ بْنُ بَدْر : خُصْلَتان كبيرتان في اورى الشُّوء : شدة السَّبُ ، وكثرة اللَّطام (٢٠) .

كان يقال: الغالث في الشر مغلوب.

شتم رجل أبا ذر ، فقال له : يا هذا (١) ؟ لا تُنْرِقَنَّ في شتمنا ودَعْ للصلح موضعا ، فإنّا لا نـكاف من عصى الله فينا ، بأكثر من أن نطيع الله فيه .

قال أبومسلم صاحب الدعوة ، عُصْبة الأشراف تظهر بأفعالها ، وعصبة الأدنياء تظهر بألسنتها .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ١.

<sup>(</sup>۲) اء ألستهما ٠

 <sup>(</sup>٣) ب الخظام ، ولم أعثر على معندلها ، واللطام : شرب صفحةالوجه ، ويحتسل أن بمكون اللغام بالضاد:
 وحو المنف والإلحاح .

<sup>(</sup>١) ب: ما هذا ٠

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « إن الله جمل الحلق على لسان مُر وقلبه » .

كان يقال : ظنُّ الحكيم كهانة . ويروى هذا لماوية رضى الله عنه .

سُمُثُل بعضُ العرب عن العقل ، فقال : الإصابةُ بالظُّنُون ، ومدر فَهُ ما لم يكن عاكان .

قال على بن أبى طالب : لله درّ ابن عباس ! إنه لينظر إلى (١٠) الخيب من ستر رقيق .

قال بَلْمَاء بنُ قَيْس :

وأَ بَغِي صُوابَ الظَّنِّ أَعَلَمُ أَنَّهُ إِذَا طَاشَ ظَنْ المرْهُ طَاشَتَ مَـ مَقَادِرُهُ ('') وقال أُوسُ بن حجر :

الأَلْمَى الذي يظن بك الظن (م) كَأَنْ قَدْ رَأَى وَقَدْ سَمِمَا (٣) كان يُقال: صحة الظن أول اليقين، أخذه سعيد بن حيد فقال:

أَهَا بُكَ أَنْ أَدُلُ عليكَ ظَنَّا لأَنَّ الظَّن مفتاحُ اليَرَقِين<sup>(۱)</sup> وقال آخر:

يَظُنُ فَلاَ يَمْدُو الضَّبِيرَ كَأَنَّمَا له في الأمورِ النَّا ثِبَاتِ وَقِيبُ

<sup>(</sup>١) ساقطة من ١ ـ

 <sup>(</sup>۲) نسب البيت في حماسة البحترى ٤٠٣ إلى عفرس بن جبهة الكلابي ، وانظر • في مجموعة المماني ٢١٠ المؤتنف ٢٠٠ ، فصل المقال ٦٠٨ ، البيان ٢١٨/٢ ، عبون الأخبار ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٨، البيان١/١ ٢٨ معجم الأدباء ١٨٢/٦ ٠٠٠ ١٤٢/١٠٠ نوادر القالي ٢٠ أ. حما سنة البعتري ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار ٢٠/١ . يدون نسبة ، وفيها : أصوتك أن أظن ٠

وقال كثير بن عبدالملك :

رَأَيْتُ أَبَا الوَليد غَدَاةَ جَمْعِ بِهِ شَيْبٌ وَمَا فَقَدَ الشَّبَابَا وَلَيْتُ السَّبَابَا السَّبَابَا السَّبَابِ عَزْمٌ إِذَا مَا ظَنَ الْمُرْضَ أَو أَصَابَا اللهِ

وقال آخر :

وإِنِّن لِطَرْفِ المَيْنِ بِالمَيْنِ زَاجِرْ ﴿ فَقَدْ كَدْنَ لَا يَخْنَىٰ عَلَى مَنْمِيرُ ﴾

وقال عبد الله بن محمد الأُشْبُوني (٢):

ذَكِيْ يرى ما في الضمير بظنَّه كَأَنْ لَهُ غَيِّبًا عَلَى غامِضِ السِّرُّ

وقال آخر :

أَحْسِنِ الظَّنَّ بَمْن قَدْ عَوَّدَكُ حسنًا أَمْسُ وسوَّى أُودَكُ إِنَّ رَبًا كَان يَكْفِيكَ الذي كَان بالأمس سيكفيك غَدَكُ (١)

سمع أعرابى رجلا يقول: إن الله تمالى يتولى محاسبة عباد. بنفسه. فقال الأعرابى: إن الكريم إذا تولى (٥) شيئًا أحسن فيه.

قال ابن عباس رضى الله عنه : الجبن والبخل والحرص غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن بالله عز وجل .

 <sup>(</sup>۱) نسب البيتان فى الأمالى ٢/١٩٤لى مسعود بن بشر المازنى، وانظر البيان ٢٨١/٣ ، والرواية حناك : وقد فقد الشيابا ، وإذا ما ظن أعرض ، وأمرض معناها : قارب العواب ، ومته : إنه ليمرض فى القول إذا لم يصرح .
 (۲) البيت لأبي نواس ، ديوانه ٩٩ .

 <sup>(</sup>٣) ١: الأسنونى ، وهو تعريف ، والصحيح أنا ملسوب إلى الأشبونة ، وهي مدينة غربي باجة على ساحل البحر ، انظر صفة جزيرة الأندلس من الروض المطار ١٢ .

<sup>(</sup>١) محاضرات الأدباء ١/٢٤٩.

<sup>(</sup>ه) ب: ولي .

قيل لبعض العلماء : من أسوأ الناس حالا ؟ قال : من اتسعت معرفته ، ومناقت مقدرته ، و بعدت همته ، وأسوأ منه حالا : من لم يثق بأحد لسوء ظنه ، ولم يثق به أحد لسوء فعله .

قال غيره من الحكاء: حسب البعيد الهمة أن تكون غايته الجنة.

قال أبو المتاهية :

الظُّنُّ يُخْطِئُ تَأْرَةً وَ يُصِيبُ ١

وقال آخر :

وَإِنَّى بِهَا فِي كُلُّ حَالً لُواثَقُ وَلَكُنَّ سُوءَ الطُّنِّ مِن شَدَّةِ الحُبُّ

قال المتني:

إذا ساء فعلُ المرم ساءتُ ظُنُونُه وَصَدَّقَ مَا يَمَادُهُ مِن تُوَهِّمُ (٢)

قال ابن هَرَمة:

وحسُبُكَ تهمة لنصيح (٢) قوم عدُّ على أخيى عَدْرِ جَنَاحًا قال أبو حازم: العقلُ التَّنْجَارِب، والحزمُ سوءِ الظن

قال الحسن البصرى : لوكان الرجل يصيب ولا يخطىء ، ويحمد فى كل ما يأتى لدَاخله '' العجب .

<sup>(</sup>١) عجز بيت وصدره : وجميع ما هو كائن فلريب . ديوانه ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٢٩١ ، محاضرات الأدباء ١٤١/١٤١ ٢٠/١ ، وقد نسب في اليتيمة ١/٧٧ للمالي فراس الحدالي.

 <sup>(</sup>٣) ب : ف نصح ، والبيت في الحماسة لأبي تمام ٢/٤٢٢ والرواية فيها :

وحسبك تهمة ببرىء قوم يضم على أخى سقم جناما

<sup>(</sup>٤) ب: تداخله ٠

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : أفرسُ الناس كلَّهم - فيما عامتُ - اللائة : العزيزُ في قوله لامر أنه حين تفرّسَ في يوسف : ﴿ أَكْرِ مِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ اللهُ عَنَا أَوْ نَتَخَذَهُ وَلَدًا ﴾ (١) ، وصاحبةُ موسى حين قالت : ﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنّ خَيْرَ مَنِ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْ عَنْ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَ

نظر إياسُ بنُ معاوية يوماً ، وهو بواسط ، فى الرحبة إلى آجُرَة ، فقال : تحت هذه الآجرة حيّة ، فسئل عن ذلك ، هذه الآجرة حيّة ، فسئل عن ذلك ، فقال : إنّى رأيت ما بين الآجرتين نَدِيًا من بين تلك الرحبة ، فعامت أن تحتها شبئاً يتنفس .

قال عمرو بن بحر : إذا نظر الأعرابي إلى موضع منتفخ (٢) فى أرض مستوية ، فإذا رآه يتصدع فى تهيّل ، وكان تفتحه مستوياً علم أنها كماة ، وإن خلط فى التصدع والحركة علم أنها دابّة ، فاتتى مكانها .

نظر إياس ُ بن معاوية يوماً إلى صَدْع في الأرض، فقال : في هذا الصدع دا بة . فنظروا فإذا فيه دا بة ، فقال : إن الأرض لا تنصدع إلا عن دا بة أو نبات .

قال معن بن زائدة : ما رأيت قفا رجل قطّ إلا عرفت عقله ، فقال له الفضل بن شهاب : فإنْ رأيتَ وجهه ؟ قال : فذلك (<sup>1)</sup> حينئذ في كتاب أقرأه .

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۲۱ .

۲۲) سورة القضع ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) ب : منفتح ،

<sup>(</sup>٤) ساقطة من أ ,

ومر إياسُ بنُ معاوية ذات يوم بماء ، فقال : أسمع صوت كلب غريب ، قيل له : كيف عرفت ذلك ؟ قال ، بخضوع صوته وشدة ُ نياج غيره من الكلاب . قالوا : فإذا كلب (١) غريب مربوط ، والكلابُ تنبحه

وأما قول العماني (٢) :

وَيَفْهُمُ قُولَ الحُكْولِ لَوْ أَنَّ ذَرَّةً لَهُ أَنَّ ذَرَّةً لَيْعَالِهِ لَا يَفْتُهُ سِوَادُهَا

فَاأَنْحُكُمْ لُ : كُلُّ مَن لم يكن له صوت تستبان غارجه ، أوكلام يفهم مَن الجواب كله . وأما قوله : تُساوِدُ فعناه تُسَارٌ ، والسِّوادُ : السِّرار ، ومنه قولُ ابنة ِ الْخُسِّ : (٣) حلى على هذا قربُ الوِساد ، وطول السِّواد .

وفى حديث ابن مسعود : تعالى أُسَاوِدُكُ ، أَي أَسَارُكُ .

قال وَهْبُ بنُ مُنَبَّه : خَصلتان إذا كانتا في الغلام رُحِيت نجا بته ؛ الرَّهبةُ والعَيَاء .

قال غيره : إذا استثقل (4) الصبى الأدب، ومنج من الحصر إلا أنه إذا حفظ وعَمى ، وإذا فهم أدّى ، كان ذلك ممن يُرجى .

قال غيره : إذا كان الغلامُ حازمًا (ه) في الخَلاء ، فَطِيعَ اللسان في المَلاء ، يبغضُ التعليم ، ويواربُ المعلم ، ويقدم أباه على أمه ، ويؤخّر خاله على عمه ، وكنيته أحبُ إليه من اسمه ، فإنه يُرجى خيرُه و يُنتظر عزّه .

<sup>(</sup>۱) ساقط من ۱.

<sup>(</sup>۲) العمانى : مجد بن ذؤيب العمانى البصرى ، كان شاعراً راجزاً ، وكان لطيفا ذاهية مقبولاً لدى العظماء أوصله عبداللك بن صالح إلى الرشيد ، فأفاد منه مالا جزيلا ، انظر ترجمته والبيت في البيان ، ۱ ۲ ه .

<sup>(</sup>٣) اسمها هند وهي آمرأة من آياد ورد عنها كثير من الأمثال ، وكانت معروفة بالفصاحة . وقد قيل إنها اتصات بعبد لها ، فاما سئات عما حماما على ذلك أجابت بذلك القول .

<sup>(</sup>٤) ب: استلل.

<sup>(</sup>ه) ب: عاز با .

وقال ابن الريّات: إذا رأيت الصبى يُحب (۱) عاجل المكروه من غير أن يعرف عاجل المنفعة (۲) فهو مضعوف. قاله إذ رأى ابنه (۳ عمر يحب الكيّاب فاغتم له، فسئل عن ذلك، فقال ما ذكرنا، قال أبو عمر رضى الله عنه: قوله عندى هذا لبس بشىء.

وقال غيره : يُستدل على نجابة الصبى بشبئين : الحياء ، وحبّ الكرامة ، أما الحياء فهو خير كله ، وأما حب الكرامة فيدعو إلى اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل.

قال عمرو بن العاص : أنا للبديهة ، ومعاويةٌ للأناة ، والمغيرةُ للمعضلات ، وزيادٌ لصغار الأمور وكبارها .

أراد يوسف بن عمر بن هبيرة أن يولى بكر بن عبد الله المُزَنِيّ القضاء ، فاستمفاه ، فأبى أن يمفيه ، فقال : أصلح الله الأمير ، ما أحسن القضاء ، فإن كنت كاذبا فلا يحل لك أن تولى الكاذبين ، وإن كنت صادقاً ، فلا يحل أن تولى من لا يحسن .

قال رجل من الأعراب ضرير النظر (۱) لابنته ، وهي تقوده في المرعى : يا بنية انظرى كيف ترين السماء ؟ قالت : كأنها قرونُ المينزى . قال : ارْعَىْ . فرعت ساعة ، فقال : انظرى كيف ترين السماء ؟ قالت : كأنها خيل دهم تجر جلالها (۱) . قال :

<sup>(</sup>١) ب : يحب ،

<sup>(</sup>٢) ب : المعرفة .

<sup>(</sup>٣) ب: أباه .(٤) ب: البصر .

<sup>(</sup>ه) الجلال ؛ ما تلبسه الدابة لتصان به .

ارعى . فرعت ساعة ، ثم قال : انظرى كيف ترين السماء ؟ قالت : كأن الرباب نمام تعلق بالأرجاء (۱) من السماء ، قال : انظرى كيف ترين السماء ؟ قالت . انظرى كيف ترين السماء ؟ قالت . ايضت واسودت ودنت (۱) فكأنها عين نفس تطرف (۱) . قال : أنجى ولا أراك ناجية .

قال الشاعر:

أَكُلُّ وَمِيضِ بَارِقَةِ كَذُوبُ أَمَا فِي الدَّهْرِ شَيْءٍ لَا يُرِيبُ (٢) أَمَا فِي الدَّهْرِ شَيْءٍ لَا يُرِيبُ (٢) أَشَار ضيف لقوم إلى بنت لهم لتقبله (٣) ، فقالت والله إنى إذا لطويل العنق . فسمعها الشيخ ، فقال : أشار والله إليها لتقبله (١) .

للبيدأو للبعيث :

لَمَرُكُ مَا تَدرى الطَّوارِقُ بالعَمَى ولا زاجراتُ الطَّيْرِ مَا اللهُ صَارِنَعُ (٥)

<sup>(1)</sup> الزباب: السحاب الأبيض، واحده ربابة، وفي ب: تعليق بأرجله .

<sup>(</sup>٢) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي القرج البيغاء ، الظر العشيل والمعاضعة ١١٧ ، نهاية الأدب ١٠٦/٣ .

<sup>(</sup>٧) ب: بقبلة ،

<sup>(</sup>ه) يروى : الضوارب بالحصى ، وهو للبيد ، ديوانه ٥٠ ، وقد نسب لطرفة في جهرة أشعار العرب •













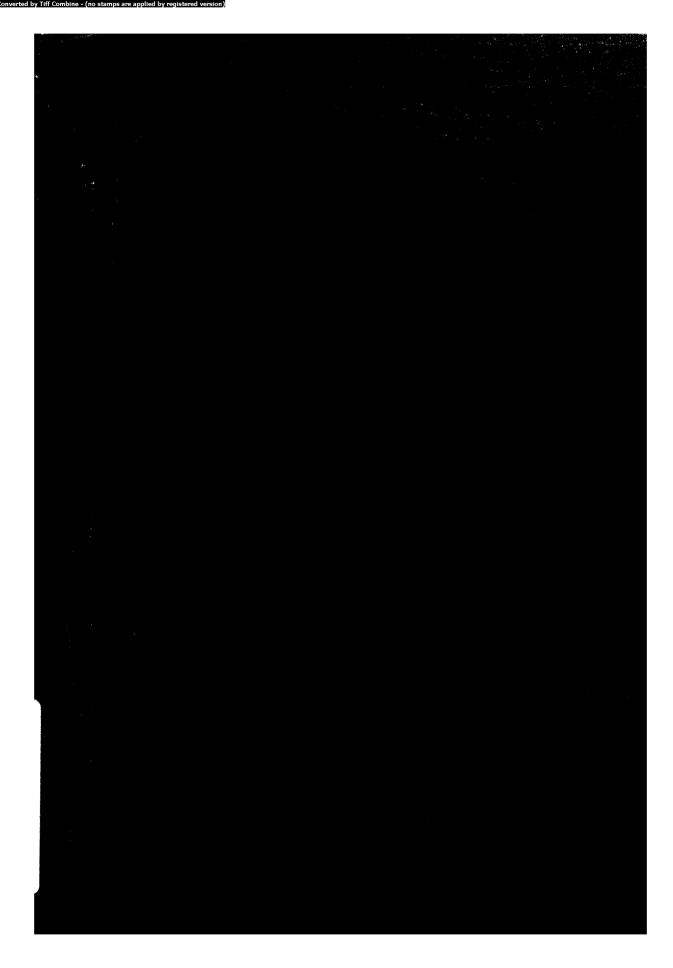